# السناج المالين عبي المالية الم

فالسوكان

تأليف المين أليف المين أليف المين أليف المين أليف المين أليف المين أليف المين المين

( مطبعة البلاغ )

# عهيد

وعدنا فى التمهيد الذى وضعناه لكتاب « التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر » لمستر ويلفرد سكاون بلنت ان نصدر من بعده كتاب « السيف والنار فى السودان » لسلاطين باشا . وهذان الكتابان يعدان من المستندات التاريخية التى لا بد من الاطلاع عليها لمعرفة الحوادث التى تقلبت على مصر والسودان من خمسين سنة وهى الحوادث التى ما زلنا نعاني بتائجها الى الا ن

فاليوم ها تحن نبرزكتاب « السيف والدار فى السودان » وفاءاً بذلك الوعد ورغبة فى أن تكون له الفائدة المرجوة فى خدمة تاريخ مصر الحديث

وسلاطين باشا ، مؤلف هذا الكتاب ، هو ضابط نمساوي ولد سنة ١٨٥٧ فى فينا وجاء الى مصر سنة ١٨٧٨ ودخل فى خدمتها فعينه غوردون باشا حاكما لدارهور سنة ١٨٨٠ ولكن لم يمض عليه فى منصبه هذا فليل حتى اعتقلته جيوش المهدي فبقى أسيراً يدسمي الاسلام والايمان بالمهدوية الى سنة ١٨٥٥ وحينئذ فرالى الجيش المصري واشترك معه فى استرداد ديقلة وأم درمان

و بتى سلاطين باشا بعد ذلك موظفاً في حكومة السودان بي سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩٠٤ ثم أعلنت الحرب العالمية فترك الخدمة فى السودان وعاد الى النمسا ودخل في خدمة الصليب الاحمر . ولما عقدت الهدنة سنة ١٩١٨ ابتدب عضواً فى بعثة الصلح فى باريس

وقد نقل هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية السر ونجت باشا الذي كان حاكما للسودان ثم معتمداً لانجلترا فى مصر . وهذه الترجمة الانجليزيه هى التي اعتمدنا عليها في التعريب

۲۳ يوليه سنة ۱۹۳۰

البلاغ

## الفصل الاول

#### عهيد

فى يوليه سنة ١٨٧٨ عند ما كنت ملازماً في ألاى ولى العهد روداف عند حدود البوسنه تسلمت خطابا من الجنرال غوردون يدعونى فيه ان أذهب الى السودان واشتغل فى خدمة الحكومة المصرية تحت إدارته

وكنت في سنة ١٨٧٠ قد سحت في السودان عن طريق اسوان فذهبت الى كورسكو وبربر ووصلت الى الخرطوم فى شهر اكتوبر من تلك السنة وعرجت على جبال النوبة وبقيت مدة قصيرة فى داين حيث كان مركز الرسالة الكاثوليكية النمسوية . ومن هنا خرجت فى اكتشاف جبال جوافان ناعة وجبال كادبرو وكنت أطيل بقائى فى هذه الاصقاع ولكن حال دون ذلك قيام عرب الحوازمة . ولما لم تكن لى مهمة سوى السياحة فان الحكومة طلبت عودي الى الابيض عاصمة كردوفان . وكان قيام هؤلا، العرب ناتجاً عن جباية الضرائب الفادحة التى فرضها علمهم الحكومة . وقد أخدت الحكومة هذه الحركة بسرعة ولكني لهذه الظروف لم أد من الصواب الرجوع الى النوبة وعلى ذاك قررت السفر الى دارفور

وفى ذلك الوقت كان حاكم السودان العام اسماعيل باشا أيوب مقيا فى الفائسر عاضمة دارفور وعند ما بلغت الكاجه والقاطول وجدت ما خيب رحائي فان الحكومة نشرت منشوراً منعت فيه دخول الاجانب فى هذا القسم من السودان لانه كان حديث العهد بالخضوع للحكومة وكان يخشى على حياة الاجانب فيه . فرجعت بلا توان الى الخرطوم حيث عرفت أمين باشا (وكان فى ذلك الوقت الدكتور امين) وكان قد أنى من مصر حديثاً في صحبة من يدعى كارل فون جرم

وكان الجنرال غوردون حاكما عاما لمديريات خط الاستوا، وكان مقيما فى لادو فكتبنا اليه نطلب منه أن يشهر علينا بما يراه . وبعد شهرين جا، نا جوابه يدءو نا الى زيارته ولكن فى هذا الوقت وافانى خطاب من أسرتى فى فينا وهم يحثوننى على

الرجوع الى أوروبا . وكنت أعانى مرض الحمى وكان لا يزال باقيا على ســنة في الحدمة العسكرية فقررت الرجوع والنزول على رأى أفراد أسرنى

اما الدكتور امين فقد قبل دعوة غوردون وشرع فى السفر الى الجنوب كما شرعت أنا فى السفر نحو الشمال. وقبل الافتراق رجوت امين ان يذكرنى بالخير امام غوردون وقد فعل. وكان ايصاؤه بى لديه سبباً فى ذلك الخطاب الذى ذكرت أنى تسلمته وأنا بالبوسنه بعد ذلك بثلاث سنوات

و بعيد وصول أمين منحه غوردون رتبة بك وعينه حاكا لمدينة لادو . وعنـــد - فر غوردون تعين حاكما عاماً لمديريات خط الاستواء و بقى فى هــــذا المنصب الى سنة ١٨٨٩ حيث عين مستر ستانلي مكانه

وعدت أنا الى مصر عن طريق صحراً. بيوضه ثم دنقله ووادى حلفا وبلغت النمسا حوالى أواخر سنة ١٨٧٥

وقد فرحت عند ما تسلمت خطاب غوردون الذى وصل الى ونحن فى حرب البوسنه واشتقت الى ان أعود الى السودان معيناً فى منصب ما . ولكن لم يؤذن لى بالسفر الا فى ديسمبر سنة ١٨٧٨ عند ما انتهت الحرب وعادت فرقنى الى برسبرج فأخذت فى النهيؤ مرة أخرى السفر الى افريقا

وكان أخي هنرى فى الهرسك فقضيت تمانية أيام في فينا أودع أفراد أسرتى ثم ذهبت الى تريستا فى ٢١ دسمبر سنة ١٨٧٨ وأنا أجهل تماما آنه سيمضي على ١٧ سنة أرى فيها الاهوال والغرائب قبل أن أرى بلادى ثانيا . وكان عمرى اذ ذاك ٢٢ سنة .

ولما بلغت القاهرة تسلمت تلغرافا من جيجلر باشا بالسويس وكان قد عين مديراً لمصلحة التلغرافات بالسودان وكان على وشك ان يسافر الى مصوع لكي يفتش على الخطر بين هذه البلدة و بين الجرطوم. وقد دعاني الى السفر معه الى سواكن فقبلت بكل سرور الانتفاع بهذه الفرصة التي تكرم فأتاحها لى . واقترقنا في سواكن فذهبه على ظهر الباخرة الى مصوع وشرعت أنا أهيى، نفسى للسفر الى بربر على الجمال . وقد عاوننى علاء الدين باشا الذى كان حاكما في ذلك الوقت والذى كان بعد ذلك

في صحبة هكس باشا الذى قتل مع الجيش المصري بأجمعه عندما اصطدم به جيش المهدى فى شيكان في نوفمبر سنة ١٨٨٣

ولما بلغت بربر وجدت في انتظارى ذهبية بأمر الجنرال غوردون فنزلت اليها ووصلنا الى الخرطوم فى ١٥ يناير سنة ١٨٧٩ . وقد لقيت هنا احتراما ورعاية اذ قد خصني غوردون بدار ليست بعيدة عن القصر وانفذ الى من يدعى على افندي لكي يقوم بقضاء ما احتاج اليه . وكنت في اجتماعى بالجنرال غوردون اسمعه يتحدث عن الضباط النمسويين الذين عرفهم في طولطشة عندما كان في بعثة الدانوب وكان يحفظ لهم في قلبه أجل ذكرى . وأتذكر قوله لى انه من الخطأ ان نغير ملابسنا الزرقاء الراهنة .

وعينى غوردون مفتشا مالياً وطلب الي ان أقوم بالتفتيش في البلاد والحمص شكايات السودانيين الذين كانوا يعارضون في دفع الضر الب التي لم تدكن تعتبر فادحة واطاعة لهذه الاوامر قت الى سنار وفازوغلى عن طريق المسلمية وعرجت على جبال قوقيلى ورجر ج وكاشانكيرو القريبة من بنى شنغول ثم رفعت تقريرى الى الجنرال غوردون وأوضحت في هذا التقرير ان الضرائب غير عادلة وان معظمها يقع على عاتق أصحاب الاملاك الصغيرة من الارض . اما كبار الملاك فكان من السهل عليهم ان يرشوا الجباة بمبالغ صغيرة فينجوا من الضرائب الاما قل منها . وعلى هذا كان مقدار كبير من الارض لا تؤخذ عليه الضريبة بينا يقوم الفقراء بسد العجز ودفع ضرائب تقيلة عن أملاكهم . وأبنت فصلا عن هذا النظام السيء ان الاهالي مستا ون من الطرق الجائرة التي يتبعها جباة الضرائب وجلهم من الجنود والباشبوزق والشايجية ولم يكن هم هؤلاء الموظفين سوى الحصول على الثروة باسرع ما يمكنهم على حساب السكان التعساء الذين كانوا مخضعون لسلطهم الوحشية القاسية .

وكنت كثيرا ما أجد خلال أسفارى ان الاراضي التي يملكها الموظفون ومعظمهم من الاتراك والشايجية لا تجبى عليها ضرائب ما وعندما كنت أسأل عن علة ذلك كان يقال ان هذا امتياز للموظفين لما يقومون به من الخدمة المحكومة. وقد كانوا بستاءون أشد الاستياء عندما كنت أقول لهم انهم يتناولون أجرا على هذه الخدمة.

ولكني عندما قبضت على البعض منهم أقروا جيعاً بأنهم متأخرون في دفع الضرائب. ووجدت في المسلمية وهي بلاة تجارية كبيرة تقع بين النيلين الابيض والازرق جماعة من النساء في سن الشباب وكان يملكهن أغنى التحار واكثرهم اعتبارا ويؤجرونهن للاغراض السافلة باجور عالية. وكان هذا العمل من التجارات الرابحة ووقعت في حيرة لا أدرى كيف أفرض الضرائب على هذه المنازل ولا أية خطة يجب اقرارها. واني أعترف بان تجاري الماضية ومعارفي قد خذلتني في هذا الموضوع. وشعرت عند ثذ بعجزى النام عن القيام باى اصلاح ولم يكن لى من الخبرة بالشئون المالية سوى القليل او العدم فاذلك وجدت من العبث أن استمر في عملى وقدمت استقالتي

وكان غردون قد سافر فى هذه الاثناء الى دارفور بخصوص البحث عن الحملة التى أرسلت لمقاتلة سليمان بن الزبير باشا. ولكنه كان قبل ان يسافر قد رقي جيجلر الى رتبة باشا وعينه حاكما عاما مدة غيابه . فانتهزت الفرصة وارسلت اليهمع البريد تقريرى واستقالتى وتسلمت بعد مدة قليلة تلغرافا منه يوافق فيه علي استقالتى من منصب المفتش المالى

وقد ارتحت كثيرا الى تخلصي من هذا الواجب الكريه ولم أشعر بوخزالضمير لتركي هذا المنصب لأى شعر تبعجزى التام عن معالجته اذكان فاسدا من الرأس الى العقب و بعد ذلك بايام تسلمت من غردون تلغرافا عيننى فيه مديرا لداره وهي تحتوى على الجزء الجنوبي الغربي لدارفور وأمرنى بان أقوم البها في الحال لانه كان على أن أقود حملة عسكرية لمقاتلة السلطان هرون ابن السلطان السابق وكان يسعى للاستقلال ببلاده والخروج على الحكومة المصرية . وطلب منى غردون أيضا أن اوافيه حين رجوعه من سفره الى مكان بين الابيض وطرة الحضرة على النيل الابيض والمسلمة على المالكان حيث كانت باخرة غردون في انتظاره وتزلت أنا الى الباخرة بحملى الى هذا المكان حيث كانت باخرة غردون في انتظاره وتزلت أنا الى الباخرة التي سارت بنا الى طرة الحضرة حيث خرجت وركبت مدة ساعتين حتى بلغت محطة ابى جراد التلغرافية وعلمت من هناك أن غردون لا يبعد عنا سوى أربع ساعات أو خس وانه كان في طريقه قاصداً بلوغ النيل . فركبت ثانيا وسرت ولم يمض

علي ' بضع ساعات حتى لقيته قاعداً في ظل شجرة كبيرة وكان يبدو عليـــه التعب والاعياء ويشكو من تورم قدميه . وكان معيلحسن الحظ قليل من الكونياك أحضرته معي من الباخرة فانتعش منه واستعد لاستئناف السفر . وطلب مني أن أرجع معه الى الحضرة لكي نتباحث معا في مسألة دارفور ولكي يعطيني التعليمات الضرورية. وقد عرفني الي شخصين من حاشيته وهما حسن باشا حلميالجويزرالحاكمالعام السابق لكردوفان ودارفور ويوسف باشا الشلالي وكان هذا آخر من انضم الى جيشي في حملته لمقاتلة سليمان زبير والنخاسين . وإمتطينا الدواب ولكنغوردونحث دابته حتى مااستطعنا أن ندركه . و بلغنا طرة الحضرة ووجدنا جمالنا التي تحمل أمتعتنــا والتي كنا قد أرسلناها قبل قيامنا قد وصلت قبلنا . وأرست الباخرة في وسط النهر وعبرنا نحن الى البر فىقوارب . وكنت أنا فى مؤخرة القــارب ويليني يوسف باشا الشلالي ولما كنت أنا عطشان وكان بجانبه كوز رجوته أن يملأه من النهر ويناولنيه حتى أشرب • ورأى غوردون ذاك فابتسم والتفت الى وقال لي بالفرنسية : ألا تعرف أن يوسف باشاعلي الرغم من وجهه الاسود في مركز أعلى من مركزك أكان يجب ألا يطلب منه أن يسقيك » فاعتدرت بالعربية الي يوسف باشا وقلت له أني طلبت منه الما. واناغائب الذهن فأجابني بأنه مسرور لان يخدمني

ولما وصلنا نزلت انا وغوردون في الاسهاعيلية ونزل يوسف باشا وحسن باشا في الباخرة الثانية بردين . وأخذ غوردون يشرح لي حالة دارفور شرحاوافياً وقال لى انه يرجو ان توفق الحلة في الانتصار علي السلطان هرون لان البلاد مضي عليها مدة طويلة من الزمن وهي في حروب وسفك دماء وأنها لذلك في أشد الحاجة الى السلام والراحة . وأخبرني أيضاً أن حملة جسي الموجهة ضد سلبان زبير ستنتهي قريباً وانه لن يمضي عليه زمن طويل حتى يقتل أو يهزم لانه قد فقد معظم من عنده من البازنجراو حملة الاقواسوانه من المحال أن يصمد امام الحسائر التي أوقعها به جسى . وكانت الساعة فوق العاشرة عند ما ودعني غوردون . وكان قد أم باشعال النار لانه كان ينوى السفر الى الخرطوم وعندما سامت و تنحيت قال لى : ه فلترافقك السلامة يا عربزي سلاطين وليباركك الله . انى واثق بانك

ستعمل جهدك مهما كانت الظروف. وربما عدت انا الى انجلترا ولعلنا نتلاقي بعد » وكانت هذه الكامات آخر ماسمعت منه ولكن من كان يمكنه ان يتصور ذلك القدر الذي كان مدخراً لكل منا ؟ وشكرته أنا لتلطفه ومعاونته وعندما بلغنا الشط انتظرت هناك حتى تقوم الباخرة ثم ماهى الا دقائق حتى سمعت ذلك الصفير الحاد ورفعت المرساة ومحركت الباخرة وولت ومعها غوردون وقد ذهب بعيداً عنى الى الابد

وفى صباح اليوم التالى ركبت الجواد الذى أعطانيه غوردون وقد حملني أربع سنوات بعد ذلك فذهبت الى ابوجراد ومنها سافرت الى ابو شوقه وخوصي ثم الى الابيض حيث يوجد الدكتور زور بخين المفتش الصحى وكان على وشك أن يسافر الى دارفور فاتفقنا على السفر معا الى داره ثم استأجر نا الجال بمساعدة على بك شريف حاكم كوردفان وبينما نحن على وشك الرحيل اذا به يناولني رسالة تلفرافية تنبي، بسقوط سليان زبير في داره في ١٥ يوليه سنة ١٨٧٩ كما كان قد تنبأ غوردون عند ماقال لى انه لابد خاضم أو مهزوم

وهنا يجب ان أذكر انه عند ما فتح زبير باشا دارفور تركها لعناية ابنه سليان وسافر هو الى القاهرة . وفى سنة ١٨٧٧ عين غوردون سليان هـذا حاكا على بحر الغزال ولكن فشا خلاف بينه وبين من يدعى إدريس ابتر أحد أهالى دنقلة وكان زبير باشا قد وكل اليه العناية ببعض المسائل . ولكن أسرة زبير تنتمي الى قبيلة الجعالين الذين كان بينهم وبين الدناقلة تحاسد وتباغض . واني اعتقد ان كثيراً من القلق فى السودان يرجع الى هذه الحقيقة

فان سكان مديرية بحر الغزال خليط من قبائل الزنوج التي كانت مستقلة كل منها عن الاخرى حتى جاءهم عرب الدناقلة وعرب الجعالين فانحين بغيسة الانجار بالعبيد . وينسب عرب الجعالين أنفسهم الى عباس عم النبي وهم يفخرون بهذا النسب ويباهون الدناقلة به . والدناقلة ينتمون في زعمهم الى العبد دنقل . والمأثور ان هذا الرجل على الرغم من انه كان عبداً قد ارتفع الى ان صار حاكم النوبة وان كان مع ذلك يدفع خراجا لبهنسة الاسقف القبطي للبلاد الواقعة بين سراس ودبا .

وقد أسس دنقل هذا بلدة سهاها دنقلة وصار سكان هـذا القسم بعد ذلك يدعون دناقلة . وغالبيتهم من أصل عربي ولكنهم لاختلاطهم بالسكان قد فقدوا مرتبتهم وهم بالطبع يؤكدون انتسابهم للعرب ولكن الجعالين لا ينفكون يذكرون ان أصلهم من العبد دنقل ويعاملونهم بالاحتقار والازدراء . ويجب على القارئ أن يذكر هـذه العلاقة بين الجعالين والدناقلة لانه يتوقف على فهمها فهم كثير من حوادث السودان التي وقعت بعد ذلك .

وانتهى الخلاف بين سليان زبير وادريس الى شجار . فشكا ادريس سليان في الخرطوم وطلب معاونة الحكومة وحصل على جيش بقيادة جسى باشائم تلاذلك تلك الحملات التى انتهت بسقوط سليان فى بحر الغزال . وكان جسي قد وعده بالابقا، على حياته ولكن الدناقلة دسوا له فأعدم . وكان له شريك يدعي رابح لم يسلم معه خوفا من انتقام الدناقلة . فأخذ كوكبة من الجنود وسار بهم فى الشمال الغربي فأخذ يجازف ويقتحم الاهوال حتى بلغ قطراً قريباً من بحيرة تشاد فاستولى عليه وصار ذا خطر عظيم فى حطوظ القارة السوداء .

وهناك مسألة أخري بجب على ذكرها بخصوص الخلافات بين القبائل لما لها من الأثر فى حوادث السودان التى وقعت بعد ذلك والتى يحسن لذلك شرحها مع بعض التفصيل

لما زار غوردون دارفور زيارته الثانية عرف وتحقق من ان تجار الابيض السودانيين يبيعون الاسلحة والبارود للثائر سلمان وكانوا بالطبع يعطفون عليه لما ينالون منه من الريح . وكانت هذه الذخائر الحربية ترسل بواسطة الجلابة او صغار التجار بين الابيض وبين بحر الغزال وكان هؤلاء يربحون منها ربحا عظيما . مثال ذلك ان عن البندقية ذات الانبوبتين كان من ستة عبيد الى عمانية . وكان عن صندوق الحراطيش عبداً او عبدين . وقد حاول الموظفون في الابيض وقف هذه التجارة ولكن الصعوبات كانت عظيمة . وكانت قبائل العرب الرحل تسكن المراكز الواقعة بين كردوفان وبحر الغزال. وكان بين هؤلاء العرب قبائل الرزيغات والحوازمة والحر والمصيرية . وكان من السهل على التجار الجلابة ان يخرجوا قوافل

صغيرة وان يجتازوا ويختبئوا فى الغابات الكثيرة التي لم يكن يسكنها أحد. واذا اتفق ان موظفا مصريا التقى بهم فانه كان يمكن التغلب عايه برشوة صغيرة.

وكان غوردون يعرف كل هذا ولذلك أمر بوقف التجارة بكل أنواعها بين بحر الغزال والابيض. وأمركذلك التجار بترك المراكز الواقعة جنوب الابيض والطوبشة وطريق داره وحصر تجارئهم فى الجزء الشالى والغربي مادامت الحرب دائرة في بحر الغرال. ولكن على الرغم من الدقة التى اتبعت فى تنفيذ هذه الاوامر كان الربح الناتج عن التجارة مع سليان أكبر وأقوى اغواء من أن تقفه هذه الاوامر حتى كان التجار لا يعبأون با كتشاف أمره . ولم يكن في بد الحكومة ما عكنها من أن تقف هذه التجارة التى رادت بدلا من أن تنقص بعد ذيوع هذه الاوامر . فعمد غردون لهذا السبب الى وسائل حاسمة وأمر المشايخ والعرب بان يقبضوا على التجار الجلابة . وبرسلوهم بالقوة الى داره وطوبشة وأم شنجه والابيض وألق عليهم تبعة وجود الجلابة فى بلادهم بعد تاريخ معين

وانهز العرب الحريصون هذه الفرصة وأخذوا ينهبون الجلابة بل التجار الوادعين الذبن عاشوا بينهم زمناً طويلا والذبن لم يكن لهم أقل دخل فى تجارة المهربات الحربية. فجمعوا القمح والزوان بلا تمييز وربحوا بذلك ربحاً عظياً . فما هو ان ذاعت أوامر غور دون حتى حل العرب على التجار حملة عامة فلم يأخذوا منهم تجارتهم فقط بل اخذوا كل ما يملكونه حتى جر دوهم من كل شيء وساقوهم كالبهام وهم تقريباً عراة ويعدون بالمئات الى طوبشة وداره وأم شنجه . وكان هذا عقاباً عظيا لهم على مساعدتهسم أعداء الحكومة

وكان كثير من هؤلا، التجار قد أقاموا بين العرب سنوات وكان لهم زوجات وأولاد وسريات وأملاك كبيرة وقعت كلهافى أيدى العرب. والحقان هذا الانتقام من هؤلا، التجار الذين كانوا يتجرون بالمهربات الحربية وبالعبيد كان هائلا وان كانوا هم يستحقونه على مبدأ السن بالسن والعين بالعين. وكانت نتائج هذه العمل بعيدة المدى. وذلك لان معظم هؤلاء الجلابة كانوا من الجعالين الذين ذكرناهم

فانغرست بينهم من ذلك الوقت وبين العرب الذين أذلوهم وأباحوا تجاراتهم عداوة لاتزال مستمرة للآن والدلائل تدل على أنها فى ازدياد لا فى تناقص

ولو اعتبرنا المرورة والانسانية لفلنا ان هذا الاعتداء على الجلابة يستحق المناقشة من حيث عدالته و ولكن عند تدقيق الفحص نجد ان الظروف لم تكن تسمح عمالجة هذا الظرف الاستثنائي بالوسائل السياسية أو بروح العطف الانساني فأنه لم يجد في الحالة وقتئذ سوى اتخاذ اجراءات شديدة فعالة والعرب أنفسهم يقولون : « نار الغابة تلزمه الحريقة » يعنون با لك انه اذا شبت النار في الغابة لم يكن سبيل النجاة منها إلا باحراق جزء من الغابة بحيث اذا وصلت النار الكبرى لا تجد ما تأكله فينجو الانسان منها بوقوفه في المكان الذي احرقه هونفسه ، وهذا المثل يقبل التطبيق على الحالة التي ذكر ناها

ولما كان لهؤلا، التجار الجلابة ( وجلهـم من الجعالين والشايجيـة والدناقلة ) أقارب في وادى النيل وكان لهم أصدقا، يشتركون معمم في النخاسة وسأتر التجارة أوجدت أوامر غوردون سخطاً بينهم إذ لم يكادوا يفهمون العلة في ضرورة اتخاذ هذه الاجراءت الشديدة

## الفصل الثاني

## اقامتي في دارفور و تاريخها السابق

غادرنا الابيض أنا والدكتور زر بوخين المفتش الصحي الذى كنت قد قابلتــه في القاهرة وكانت مغادرتنا للابيض في يوليو سنة ١٨٧٩ فأخذنا طريقنا الىالفوجة آخر محطة تلغرافية وهنا تسلمت رسالة تلغرافية من غوردون يقول لى فيها انه مسافر الى الحبشة في مهمة مع الملك يوحنا .

ولما بلغنا ام شنجه وجدناها مزدحمة بالجلابة الذين طردوا من الجنوب وكانت حالتهم تبعث علىالشفقة . ومن الغريب آنه شاعت عنى اشاعة مقتضاها ان غوردون خالى ولعل سبب ذلك زرقة عينى وانى كنت حليقاً وكان الجلابة ينظرون إلي بعين الخوف لهذا السبب وكانوا يعدون غوردون أصل بلائهم الحاضر. وأخذوا يغمروننى بالعرائض لمعاونتهم فأخبرتهم بأن أم شنجه ليست داخلة ضمن نطاق أعمالى ولذلك لا يمكنني مساعدتهم . وقلت أيضاً آنه لو كان في مقدوري مساعدتهم من مالى الخاص لما فعلت

وقد خالفت هذه القاعدة في حالة واحدة ولكن قبل أن أقص هذه الحادثة يجب أن أقول إنه لا ينبغي الحكم على عملى من وجهة الآداب المسيحية فقط بل أنا أقر بأنى خرحت عن حدود الشريعة الاسلامية ولكن عندما يقرأ القارى، القصة بأجمها سيوافقنى على جميع ما عملته ويشترك مي في العواطف التي بعثتنى على هذا العمل

فقد زارني في أحد الايام طائفة من التجار وطلبوا مني ان أتوسط في مسألة شاب عمره ١٩ سنة وأصله من الخرطوم . وقصوا علي أن هذا الشاب قبل مغادوته الخرطوم كان قد خطب ابنة عم له جميلة ولكنها فقيرة وتواعدا على الزواج بعد أن يسافر الشاب في تجارة ويجمع بعض المال . فلما وصل الى ام شنجه عرف عجوزاً غنية افتتنت به أشد الافتتان . ولم يخبرني هؤلاء التجار عن الشاب هل هو طمع في أموالها او لا . ولكن المسألة انتهت بأن تزوجته هذه العجوز ووجد هو نفسه أنه أصبح ثريا فلم يكن له رغبة في الرجوع الى الخرطوم وتطليق امرأته . وبلغت أخباره ابنة عمه في الخرطوم فاستولى عليها ذهول . وطلب إلى أن أحل هذه المسألة . فماذا أفعل

فاستدعيت الشاب وكان جميلا وجماله فوق المألوف فتنحيت به في ناحية وأخذت أكله بكل جد ووقار وأظهرت له سو، عمله في النزوج بعجوز أجنبية عنه وكيف ان خطيبت تبكي حتى كاد يذهب بصرها وهي وان كانت فقيرة ولكمه يجب شرفا أن يرعى مودتها ووعده لها . فتردد مدة طويلة ولكنه أخيراً رضي بأن يذهب الى القاضي وبطلق هذه العجوز . وكنت قد استدعيت القاضي وأخبرته أنه اذا طلق الشاب زوجت بجب عليه أن يخبر المرأة بهذا الطلاق بكل رفق ولطف لاني لا أرغب في ضوضا، ، واستوثقت من أقارب الشاب بانه بعد طلاقه يجب ان يسافر

الى الخرطوم ثم أوصيت موظف الحكومة في ام شنجه بان ينفي هذا الشاب بعديومين من طلاقه ويأمر بعدم بقائه في البـــلدة بعد هذين اليومين . وأوعزت له بان يقول ماشا. أمام العجوز ويلتى على تبعة الخلاف بشرط أن يجتهد في أن تعطى الشـاب مبلغًا من المال يقوم بحاجته مدة سفره الى الخرطوم . ولم أكن أتصور وأنا أعمل هذا العمل الزوبعة الهائلة التي أثرتها على رأسي . فني الساعة الرابعة بعد الظهر وانامنسطح على العنجريب في عشتي سمعت صوت امرأة غاضبة ترغب في ان تراني فحدست من تكون هذه المرأة واستعددت للقائها وأمرت بدخولها. وما هو أن صارت في العشة حتى رأت الدكتورزر بوخين الديكان مي وقتئذ فصاحت فيه وهي هانجة مجنونة: « لن أقبل الطلاق. هوزوجي وانا زوجته . تزوجني على اصول الشريعة وأنا أرفض الطلاق» فدهش الدكتور زربوخين وتمتم كلمات مكسورة باللغة العربية وأخسبرها بانه لا يعرف شيئًا عن هذه المسألة وإن التُّبعة تقع على" إنا وحدى . ولم أتمالك من النظر والتأمل في هذه المرأة الغريبة . فقد كانت ضخمة قوية عنيدة وكانت من الغضب يحيث لم تراع أدب اللياقة الذي تراعيه انشرقيات في مخاطبة الرجال. . فقد انفتل برقعها لشدة هياجها وبدا رأسها مفطى بمنديل حربرى عديد الالوان وقع بعضه على كتفيها . وكان وجهها يضرب الى الصفرة وقد كسته الاسارير وفي كل من خديهـا ثلاثة خطوط من الوشم بين الواحد والاَّخر نحو نصف بوصة . وكان معلقا بأنفها قطعة من المرجان الاحمر ويتــدلى من أذنيها قرطان كبيران من الذهب أما شعرها فكان حلقات صغيرة عديدة قد شمطت لتقدمها في السن . وظننت وانا أنظر اليها أنى لم أر قط امرأة أكثر دمامة منها . وانا في هذه التأملات واذا بنعيمها الذي تحول الى" تسألني السؤال نفسه الذي سألته للدكتور المرعوب. فتركتها حتي هدأت قليلا

« أني أدرك تماما ماتقولين ولكن لابد من الخضوع لما لا مفر منه فان زوجك سيتركك وأنت لايمكنك أن تتركى البلدة معه . وتقولين انك لاترغبين فى الطلاق ولكن تذكرى ان الشريعة تحل للرجل الطلاق »

فصاحت بي : « لو لم تتوسط لما طلقني . لعنة الله على يوم جئتنا فيه »

فقلت: « أرجوك ان لاتقولى ذلك فأنت امرأة غنية وأظن انك لن تجــدى صعوبة في الحصول على زوج أكبر سنا من زوجك الذى طلقك » فصرخت: « لااربد احداً غيره »

فقلت بحدة: « اسكتى . أقارب زوجك السابق بريدون أن يتركك ويسافر . وقالوا انه لا يربطه بك الا أموالك . والآن مهما قلت فانه سيغادرك غداً . ألست تخجلين من التزوج بشاب صغير قد كان يمكن أن يكون أحد أحفادك وأنت عجوز» فجنت جنونها عند ما فهت بهذه العبارة ولم تستطع ضبط نفسها فهزقت برقعها ورفعت يديها لا أدرى ما ذا كانت تريد أن تفعله لو لم يدخل القواص ويجليها عن الغرفة بالقوة وهو يحذرها من انفضيحة التي بجلبها على نفسها بأعمالها هده . وفي اليوم التالى سافر الزوج وهي في غم شديد .

وبعد سنوات لقيت هذا الزوج وكان قد نزوج ابنة عمه فشكر لى صنيعي وتخليصى له من مخالب تلك العجوز . وكان فىذلك الوقت أبا سعيداً له أولاد عدة . وليس لى حاجة بأن أقول بأنى نمت تلك الليلة مرتاحاً لهذا الصنيع الذى لم يكافني شيئاً

وبعد ذلك بيومين برحنا أم شنحه وبتنا في جبل الحلة فاستقبلنا هناك حسن بك أم كادوك شيخ قبيلة برنى وكان علي ولا، كبير للحكومة وقد منحه غودرون رتبة بك. وكان رجلا كهلا سميناً جداً عريض المنكبين ووجهه مستدبر دائم الابتسام وقد يمكن ان نسميه « فولسطاف السودان » جريا على شكسبير الذي سمى أكبر شخص مضحك في دراماته « فولسطاف » فاننا بعد سنوات عند ما انقلبت الاحوال وصار السادة عبيداً صرنا أنا وهو ياورين عندالخليفة وكان مزاجه البهيج هذا كثيراً ما يخفف عنا أعباء حياتنا التي كنا لا نتحملها أحياناً . وكان أخوه اساعيل على النقيض منه رجلا طويلا نحيفاً يميل الى الجد . ولم يكن يتفق هدان الاخوان في شيء الا في مسألة واحدة هي حب المريسة ( الجعة السودانية ) والتهالك على شربها . وكان لكل منهما انا ، يدعي أنه ملبل نوضع فيه هذه المريسة فيتسابقان أمهما يفرغ انا ، وكان لكل منهما انا ، يدعي أنه ملبل نوضع فيه هذه المريسة فيتسابقان أمهما يفرغ انا ، وكان لكل منهما انا ، يدعي أنه ملبل نوضع فيه هذه المريسة فيتسابقان

وقد دعوانا الى العشاء معهما وشوى لنا خروف كامل على فحم الخشب يصحبه عدة من الدجاج المشوي وطبق من العصيدة التي تؤكل فى كل وجبة فى السودان . وكان أيضاً على المائدة عدة آنية من المريسة . وقد طاب لنا الطعام فأكلنا وتركنا المريسة لهما وشربنا نحن شيئاً مما عندنا من النبيذ الاحمر . وقد شرب حسن واسماعيل كلاهما من النبيذ والمريسة ما شاءا وكان أثر الخر في الاول عند ما صدمته حياها أن جعلته يتدفق في الحديث أما الثاني فقد انعقد لسانه وصمت وكان حسن بروي لنا بعض ما يعرفه عن غوردون وقد اكتأب وحزن عند ما عرف بسفره للحبشة

وقال لى بلهجة الحزن: «قد لايرجع غوردون من الحبشة وقد يسافر الى بلاده فلا نراه ثانيا » ومن الغريب أن قولته هذه كان فيها شيء من الصحة. ثم ترك الغرفة وعاد بعد برهة وممه سرج وسيف وهو يقول: « انظر. هذا هو آخر ما أعطانيه غوردون لما رافقته الى الفاشر. ما أكرمه وأر أفه » وعرض علينا اسماعيل سترة مطرزة بالذهب أهداها اليه غوردون. وقالحسن: «كانغوردون لا يعرف الكبر. في أحد الايام ونحن في الطريق الى الفاشر. صاد أحد الحدم طائراً فلما حططنا رحالنا في الظهر وضع الطباخ قليلا من الماء على النارحتي اذا غلي غمس فيه الطائر لكي ينزع ريشه. ورآه غوردون يفعل ذلك فذهب اليه وأخذ يساعده في نزع الريش فاندفعت أنا اليه ورجوته ان يكف عن ذلك وأنا أقوم بدلا منه بهذا العمل و لكنه قال لى: « وهل تظنني أخجل من العمل ? اني قادر على أن أخدم نفسي و لست في حاجة لأن يقوم بخدمتي في المطبخ رجل حائز لرتبة بك مثلك »

ولم يكف حسن عن مسامر تناحتى ساعة متأخرة من الليسل وقد حكي لناعن تجاريبه لما فتح الزبير دارفور ثم ما تلا ذلك من الثورة الى حالتها الحاضرة وكان كثيرا ما يعود الى ذكر غور دون. وهما قاله: «كنت مرة مسافراً مع غور دون فمرضت وجاء غور دون يعود ني فى خيمتى . وبينا هو يحدثني قلت له انى كنت منغمساً في الشراب وان وعكنى الحاضرة لم تحدث لي إلا لانقطاعي عنه منذ أيام . وكان قولى هذا هو الصيغة الغير المباشرة التى أردت منها أن يعطيني غور دون شيئاً من الشراب ولكن ساء فألى فان غور دون و مخنى وعنفنى وقال لى : «أنت مسلم وديانتك تحرم ولكن ساء فألى فان غور دون و مخنى وعنفنى وقال لى : «أنت مسلم وديانتك تحرم

تناول الخر. أني فى غاية الدهشة. أقلع عن هـذه العادة فكل منا يجب ان يطيع أوامر دينه» فقلت له: « لقد اعتدت الشرب طول حياتي فاذا انقطعت عنه الآن فاني أمرض ولكني سأعتدل في المستقبل» فبانت أمارات الرضى علي وجه غوردون وهز بدى مسلماً وودعنى وخرج وفي صباح اليوم التالى أرسل لى ثلاث زجاجات من الكونياك وأوصاني بالاعتدال فى شربه

وكان أخو حسن صامتا لاينبس بكلمة وكان مرتفقاً يملأ كوبا ورا. آخر من المريسة ويشربه بجد ووقار ونظام كأنه نظام بساعة ولما انتهي من الشراب وقف في روية وتؤدة ومسح شاربيه وقال بلهجة الحزن: « نعم . نعم . الكونياك شراب طيب وهو ليس خمرا بل دوا. وغوردون رجل عظيم بار ولن نراه ثانيا »

وذهبنا الى الفراش فى ساعة متأخرة وأمرنا قبل نومنا ان تعد الدواب للقيام في الفجر فلم ننم ألا وقتا قصيرا. ولما استيقظنا وأردنا الركوب انا والدكتور زربوخين نظر نا حوالينا نبحث عن أهل البيت لكي نودعهم قبل سيرنا . ونحن فى ذلك واذا باسماعيل يعدو الينا ورأسه يميل من أثر الشراب السابق وقال لنا : « أيها السادة اننا سمعنا على الدوام بان فى بلادكم عدلا وانا واثق بان الضيف هناك لا يسى الى رب البيت . وأمس عند ما أمرتم الدواب التي تحمل أمتعتكم بالسفر سرق رجالكم السجادة التى وضعتها لكم انتقعدوا عليها »

فبحثت وتأكدت بان احد رجالى قد سرق هذه السجادة الثمينة وأرسلت وراء الجال قواصا لكي يدرك هذا اللص ويحضره وقعدت انتظر . وبعد ودة جاء القواص ومعه السجادة ووراءه عسكرى زنجى من الحرس الثمانية الذين كانوا فى صحبتنا . ولما استجوبنا هذا العسكرى قال انه حلها خطأ ولسكني لتأكدى من جريمته أمرت بجلده وارساله سجينا الى ام شنجه . وقد تعكر مزاجى لهذه الحادثة لأنى كنت أعرف ان الناس هنا يحكمون على الاسياد بما برون من الحدم وكنت واثقا بانى اذا لم أعاقب هذا الحائن فان مثل هذه السرقات ستكرد فى المستقبل

واعتذرنا الى حسن وأخيه ثم شرعنا فىالسفر الى الفاشر التىبلغناها بعدخمسة أيام ومررنا في طريقنا على بروش وارجود وقد كانت الفاشر طول مدة القرن الماضى عاصمة دارفور وهي مبنية على قار تين أو رابيتين واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب يفصلهما وادعرضه نحو ٤٠٠ ياردة يدعي وادى تندلتى . وفي الغرب قلعة على تل حولها حائط من الطوب النبيء عرضه ثلاثة أقدام وحول الحائط خندق عمقه ١٥ قدما . وكان في الاركان أربعة أبراج وبها مدافع تطلق قنابلها من فتحات صغيرة

وكان هذا الحائط يحتوى على مبانى الحـكومة ومساكن الضباط وتكنةالجنود وكان الخيالة غير النظاميين يسكنون خارجا . وكان سكان القلعة يستقون الماء من آبار في الوادى تبعد عنهم بنحو خمسين ياردة

وكان مسدجاليه بك وهو رجل ايطالى حاكما على الفاشر وقد تلقانا بالبشر وخصص لنا أمكنة فى مباني الحكومة وكنا قد أصبنا بحمى من مسيرنا في الامطار فقر رأينا على ان نرتاح بضعة أيام

وبعد ان استرحنا استأنفنا السفر أنا والدكتور زربوخين الى داره ورافقنا على سبيل التشييع مسدجاليه بك وأخبرنا ان زوجته ستحضر الى الخرطوم وانه قد طلب أجازة لكي يسافر ويستقبلها فيها ثم يحضر واياها الى الفاشر فاقترحت عليه أن ينتظر حتى تنتهي مسألة السلطان هرون ثم يحضر وزوجته بعد ذلك ولكنه أجابي بانه ليس هناك أقل خوف وان في البلاد جيوشاً كافية الهمع أي حركة . ولكني كنت سمعت بان نفوذ هرون عظيم وان هناك خوفاعلى جنود الحكمة من ضغطه عليهم . ولما كنت حديث العهد بالحيء الى السودان وقليل الحبرة باحواله لم أقدر على أن أعطى رأيا باتاً في الموضوع فودعته هو وسعيد بكجعه الحكدار وسرنا الى داره عن طريق كربوت ورأس الفيل وشعبرية

وكان لزربوخين هيئة تدل على انه اكبر منى سنا وكانت له لحية طويلة سودا. وكان يضع على عينيه نظارة سودا. اما أنا فكانت هيئنى تدل على اني أقل عرا من الحقيقة فلم يكن شاربى قد نبت الاقليلا وكانت لى سحنة الصبيان فكنا لا نسير فى أى مكان حتى يظنه الناس انه هو الحاكم والطبيب أو الصيدلى . ولما قاربنا غاية سفر ناكان الدكتور زربوخين مريضا بالحي ولذلك تأخر بدابته عنى ومشي وثيداً حتى وصلت

الى شعيرية قبله . وشعيرية هذه على سفر يوم منداره . وكان أهلالقرية يستعدون لاستقبا لنا فكنسوا المنازل ووضعوا الحصير ووضع القاضى والشيخ سجاداً لكي يستريح الحاكم القادم . وبرك جملي ونزلت عنه ولما سألوني عن شخصى قلت اننى أحد حرس الحاكم وأخبرت من مى من الحرس بألا يقولوا شيئاً . وأخذ القرويون يسألونني عن الحاكم الجديد فقلت لهم : « أظنه سيجتهد بان يعمل ما فى جهدة وانه عيل للعدل والتسامح »

فقال واحد منهم: « ولكن هل هو شجاع طيب القلب » وكان هذا السؤال تصعب الاجابة عليه. فقلت: « يبدو عليه كأنه لايخاف ولكنى لم أسمع شيئا عن شجاعته وله هيئة الرجال وأظن انه طيب القلب ولكنه بطبيعة الحال لا يمكنه أن يرضى كل أحد »

فقال آخر . « لو كان لنا حاكم مثل غوردون باشا لرضي كل واحد وأمنت البلاد بانه لم يتوقف قط عن الانعام على الناس والطافهم وما جاءه فقير قط وعاد خائبا ولم أسمعه يتكلم بقسوة الامرة واحدة وذلك حين كان سليمان زبير فى داره فانه التفت الى القاضى وقال ان بين السودانيين من لايستحق أن يعامل بالرأفة به فقال القاضي . « أجل سمعته يقول ذلك ولكنه كان يشير بقوله هذا الى الجلابة وتجار النيل الذين كانوا يشتركون مع الزبير وابنه في جميع التجارات غير الشرعية التي كانوا يتكسبون منها »

وقال شبخ القرية واسمه مسلم ولد كباشى . « غوردون بطل . فقد كئت انا استغل معه فى القتال مع عرب ميمه و الخوابير فى سهل فافه فى يوم شديد الحر . وتقدم العدو وأجلانا عن الخط الاول وكانت الحراب تقع علينا كثيفة من كل جانب ورأيت حربة تقع على قيد شعرة من غوردون فما بالى ولم ننل النصر الالثباته هو واحتياطيه المؤلف من مائة رجل . ولما كانت المعمعة على أشدها أخرج سجارة وأشعلها . أبى مارأيت شيئا قط في حياتى مثل هذا . وفى اليوم التالى عند ما شرع فى توزيع الغنائم لم يغب عن ذهنه احد ولم يحفظ لنفسه شيئا وكان رفيقا بالنساء والاطفال ولم يأذن بسبيهم كما هى عادتنا فى الحرب بل كان يطعمهم ويكسوهم على والاطفال ولم يأذن بسبيهم كما هى عادتنا فى الحرب بل كان يطعمهم ويكسوهم على

نفقته أو كان يردهم الى منازلهم عند انتهاء الحرب. وفى أحد الايام سبينا عدة نساء بدون علمه وحمجز ناهن ولو علم بفعلتنا لرأينا منه الويل »

و بعد سكوت سألت عن الاحوال فى داره وصفات الموظفين لاني كنت سمعت أنهم لاينظرون بعين الرضا الى مجيى.

وهنا وصل الدكتور زربوخين وسائر القافلة فوقف الشيخ والقاضى واعيان القرية فى نصف دائرة لاستقباله . اما انا فقد تنحيت جانبا واختفيت . واخدت انصت لما يقول مسلم ولد كباشى الذى بدأ يحيى الوالى الجديدويصف لهفرحه بقدومه وكان زربوخين لايعرف من العربية الا القليل فارتبك أشد الارتباك لهذه التحية وقال لهم : « الحقيقة انني است الحاكم . انامفتش الصحة ولا بد ان الحاكم قد وصل قبلى ولكن بالنسبة لان الرجال الذين معه قليلون ربما لم يحسبه احد لذلك انه هو الحاكم » فتقدمت انا عندئذ وشكرت القرويين وانا اضحك لطفهم وحسن استقبالهم واكدت لهم باني سأعمل جهدى لكى ارضيهم واني منتظر منهم الني يعاونوني على انفاذ الاوامر . واخذوا بالطبع يعتذرون الى عن خطئهم ولكني يعاونوني على انفاذ الاوامر . واخذوا بالطبع يعتذرون الى عن خطئهم ولكني تكون علاقتى بهم متينة حميمة واني ارجو ان تكون هذه رغبتهم ايضا . ومن هذا الوقت صار مسلم ولد كباشي من اعز اصدقائي وبقى كذلك في اوقات الفرح والحزن على السواء حتى برحت البلاد

وقد هاجت هذه الحادثة الصغيرة شهوتنا للطعام وقعدنا وتناولنا طعاما فاخراً من الضأن المشوى ولما انتهينا امتطينا الدواب واسترحنا في الليل تحت شجرة على مسير ساعتين من داره . وعند شروق الشمس ارسلت رسولا لكي يخبر بقدومنا ولما صرنا في ارباض المدينة خرجت الحامية واصطفت واستقبلتنا استقبالا عسكريا واطلقت سبع قنابل اكراما لنا وكان معها حسن حلمي الحكدار وزوجال بكنائب الحاكم والقاضى وبعض اعيان التجار وذهبنا جميعا الى القلعة حيث دار الحكومة وقضينا نصف ساعة في التفتيش ثم ذهبت الى مسكني وامرت بنهيئة بعض الغرف للدكتور زربوخين في مسكني لاني اردت ان ينزل عندى ضيفا بضعة ايام

وماكدنا ننتهي من العشاء حتى سمعت ضوضا، بين الخدم الذين كانو ايدافعول رجلين من الدخول الينا. وكان هذان الرحلان رسولين يجملان خطابا من احمد قاطنج وجبر الله وهما الرئيسان للحامية غير النظامية في بير جوى وهي على مسيرة ثلاثة ايام في الجنوب الغربي من داره، وقد قالا في الخطاب انهما علما ان السلطان هرون سبغير عليهما وانهما بالنسبة اقلة عدد الحامية قد قررا اخلاء مكانهما مالم تأتهم امداد من الحكومة وقالا ايضا انهما اذا تركامركنها فان جميع القرى ستنهب

ولم يكن ثم متسع من الوقت لتأحيل فامرت حسن افندى رفقى بان يعد مائتى جندى نظامي وعشرين فارسا للقيام في الحال معي الي جوى

وما انتصف الليل حتى كان قد اعد كل شي، وودعت الدكتور در وخين وقلت له انى اؤمل ان اراه بعد اربعة ايام او خسة وخرجت متوجها نحوال وبالغربي وكنت شابا قويا في اشتياق الى الحرب واني اذكر الآن مقدار فرحي الشديد للقاء السلطان هرون ومناحزته . ولم يخطر بالي شي، عن المشاق وانما كل ما كنت مشناقا اليه اني كمت ارغب في ان اببن لحنودى اني قادر على قيادتهم . رفى الصباحططنا رحالنا وكان جميع الجنود زنوجا حتى ضباطهم . أما الجنود الراكبة فكانوا من الاتراك والمصريين وخطبتهم جميعا وقلت لهم اني الآن غريب عنهم ولكن عليه ان يعرفوا انى مسنعد لان اشاركهم مشاقهم في كل وقت واني ارجوان يكونوا ممتلئين المحاسة وان نسرع للقاء العدو . وكانت خطبتي بسيطة و الكن كان لها وقع في نفوس الجند وعند ما انهيت منها رفعو اسلحتهم في الهوا، فوق رؤوسهم على الطريقة السوداني وصاحوا بانهم لن ينثنوا عن الظفر او الموت

وفى الظهر حططا قرب قرية فاخذت أراقب رحالى وأهجسهم وكأنوا كامهم على أهبة ومعهم ذخيرة كافية . وكان مع كل جندى زمزمية من حلد العز او الغزال واسمع سن ( وجمعها سنين ) ولكن لم يكن معهم طعام . ولما سألت عن سبب ذلك قيل لى : « أينما ذهبت في دارفور تجد الطعام » فذهبت الى شيخ الفرية وطلبت منه تقديم كمية من الدخن . وكانوا ينقعون الدخن فى الماء ثم يعصرونه ويمزجونه بالتمر الهندى ثم يأ كاونه أما العصارة فكانوا يشر وبها وكانت لمزازاتها تطفى الظمأ . والغالب

ان الاوربيين لا يستطيعون هضم هذا الطعام واكنه مغذ جدا والجنود السودانيون لا يأكلون تقريبا شيئا غيره وهم سائرون الى القتال. وقد اعتدت تناوله بالتدريج ولكني وجدت انه اذا لم يكن الانسان فى صحة تامة فانه يعقبه سوء هضم شديد. واحضر لنا شيخ القرية الدخن ومعه عصيدة وزعت على الرجال. وبيما هم يأكلون دعوت الضباط لان يأخذوا شطرا من اللحم الحفوظ بالعلب الذي كان معي فاخذوه واستطابوه قائلين انه افضل من الدخن والهصيدة وبعد ذلك طلبت من الكاتبان يكتب لشييخ القرية صكا بمقدار ما تسلمناه منه من الدخن لكي يحط نمنه من مقدار ما مدفعه لجابى الضرائب. ولكن هذا الرجل رفض قائلا ان اطعام الجنود ليس ما مدفعه لجابى الضرائب. ولكن هذا الرجل رفض قائلا ان اطعام الجنود ليس أهالى دارفور أسخيا، ولكني أجد ان طعام ٢٠٠ نفس يعدو حدود السخا، واله المال دارفور أسخيا، ولكني أجد ان طعام ٢٠٠ نفس يعدو حدود السخا، واله اله لو المنازل وأخذ ما فيها حتى ان الاهالى صاروا يخشونهم وعند ما يعزلون قراهم مجتهدون في اخفا، ما عندهم. فشكرت للشييخ قوله هذا ووعدته باني ساصلح هذه الحالة

وعند غرب الشمس وصلنا الى بير جوى و كان بها حامية غير نظامية عددها رجلا يقودهم احمد قاطنج وجبرالله . وقد اخبراني بأنهما بعثا جواسيسهما لكى يعرفوا حر كات السلطان هرون وانهما لا يظنان انه قد نزل بعد من جبل مرة الى الوادى . وكنت في غاية الاعياء وقد تملكني النعاس فذهبت الى فراشي لأنام ولسكن اطراد قرع الطبول اكراما لى وضربان رأسى منعاني من النوم وفى الصباح شعرت اني مربض . ولما جاءني احمد ورأى ما انافيه قال لى : « يمكننا معالجة هذا بأيسر سبيل . عندى رجل يقف ضربان الرأس فى الحال وهو افضل من الدكتور الذى في جاره و الحقيقة انه ليس فى داره دكتور وانما هو صيدلى يقال له دكتور على سبيل التأدب والتجمل »

فقلت « وإ\_كن كيف يمكنه ان يعالجني »

فقال: « هذا شيء بسيط . يضع يديه على رأسك ثم يقول شيئا فتبرأ بل تعود أحسن مما كنت قبل ان تمرض » فقلت : « اذن ادعه الآن »

وكنت شابا وجاهلا في تلك الايام وخطر ببالى ان احد هؤلا، العرب ربما قد زار اوروبا وعرف شيئا عن العلاج المغنطيسي وانه قد أرصد حياته لفائدة الناس وشفائهم . وانى اعترف باني شعرت بشيء من القلق لما قاله احمد لى . وبعد دقائق قليلة ادخل احمد الى غرفتي رجلا طويلا اسود له لحية بيضاء يظهر عليه انه من سكان بورنو وقال لى : « هذا هو الطبيب الذي سيشفيك من ضربات الرأس »

ولم يتردد الطبيب لحظة بل وضع يده على رأسي وضغط صدغي بابهامه وسبابته ثم تمتم جملة كلمات لم افهمها و بصق فى وجهي . فهبمت واقفا لهذه الفظاعة وضربته ضربة القته على الارض . و كان احمد واقفا بجانبي متكئا على عكارته فرجاني الا انظر المسألة هذه النظرة وقال لى : « ليس بصقه قلة أدب . بل هو جزء من العلاج وستستفيد منه » ولكن الطبيب المسكين الذي زايلته ثقته بنفسه وقف بعيداً عني وقال « وجع الرأس من الشيطان ويلزمني ان أطرده . وفي القرآن آيات تدل على امكان طرده بالنفث و بذلك يقف عمله السيى . فى رأسك »

ولم أنمالك من الضحك على الرغم من مضايقتى وقلت: « وانا اذن على عفريت وعلى كل حال أرجو ان يكون عفريتا صغيرا وان تكون قد نجحت فى طرده » ولم اسمح له باعادة الرقية وأعطيته ريالا وامرته بالخروج. فخرج وهو يدعو لرأسي بالشفاء ولكن بقى على الرغم من هذا الدعاء يؤلمنى

ولم تأتنى الى هذا الوقت اخبار عن هرون فبقيت طول اليوم فى فراشي و زارنى صديقاى قاطنج و جبر الله عدة مرات. وقد عرض على اولهما جواده فرفضت قبوله. اما الثاني فقد عرض على احدى خدمه وقال لى : «انها صغيرة جميلة وقد تربت ترببة حسنة فى منزلى . وهى تعرف الطبخ واعمال البيت وتفهم فى الامراض » فرفضت ايضا قبولها وتركنى جبر الله وهو مكسور الخاطر لانى لم اقبل هديته .

واكمتي كنت مضطراً الى هذا الرفض لاني بعد ان جربت رقية الطبيب لم اكن شديد الرغبة في ان أسلم نفسي لمراحم آنسة سودانية مهما كانت براعتها

وفى صباح اليوم التالى استيقظت وقد عادت الى عافيتى ولما لقينى احمد وأخبرته بأنى تعافيت قال لى فورا: « اناكنت متحققا من انك ستشغي لان عيسى ( الطبيب ) لم يضع يده على احد الا شفاه »

ومضى يوم آخر بدون ان يأتينا خبر عن هرون . وفى اليوم التالى رجع الينا حوالى الظهر أحد رسل جبرالله وقال لنا ان هرون قد جمع رجاله ولكنه لم ينزل بعد من التلال التى آنخذها مقرآ له وقت الصيف . وفى اليوم الرابع ( من وصولنا لبيرجوى ) جاءنا رسول آخر وقال ان هرون لما بلغه أنى تركت داره وجئت الى بيرجوى لمقاتلته سرح رجاله الذبن ذهبوا الى جبل مرة

فلما سقط فى يدى وذهب أملى فى القتال عدت الى داره وكان الدكتور زربوخين قد برحها وترك لى خطابا يقول لى فيده انه يرجو لى النجاح . ووجدت أيضاً الكاتب الذي صحبنى منذ ان كنت مفتشاً مالياً وجاء معي الى داره قد جن مدة غيابه ووضعوه فى منزل بجوار منزلى فلما ذهبت اليه لكي أراه وقف وعانقنى وهو يصيح : « الحد لله . لم يفعل السلطان هرون شيئا لك . زوجل بك رجل خائن احترس منه . لقد أمرت بايقاد النار فى القاطرة لكي يحملك القطار الى اوروبا حيث تتمكن من رؤية أهلك وسأذهب معك . ولكن بجب الحذر من زوجل بك فانه وغد سافل »

وكان ظاهراً انه قد فقد عقله ولكن المجانين احياناً يفولون الحق. فأخذت في تهدئته حتى رقد وسمع صغير القاطرة وأوهمته انى معه في القطار ثم تركته لعناية الخدم وخرجت . و بعد خمسة ايام مات هذا المسكين وأظن ان سبب موته انفجار عرق في دماغه

وشرعت أنا فى تدبير امور مديرية داره وبعد شهر تسلمت خطابا من مسدجاليه بك يقول لى فيه ( وكان مكتوبا بالفرنسية ) انه قد عزم على أن ينتهى من هرون ولذلك هو يأمرني بان أخرج سراً عن طريق منواشي وقبة بقسم من الجنود

النظامية واتجه نحو جبل مرة واغير على نيورنه حيث مقام السلطان هرون. وقال لى انه قد أرسل قوة من الفاشرعن طريق طرة وقوة اخرىمن قلقل عن طريق ابي حرر وسيلتقى الجميع فى مكان واحد ويعملون معاً فى مقاتلة هرون

فاذعنت اللامر وغادرت داره ومعي ٢٢٠ جنديا نظاميا و ٣٠ من البازنجر وسرنا حتى بلغنا نيورنه حيث السلطان هرون في جبل مرة فوجدناه قد جلا عنها وفي صباح اليوم التالى خرجت بفصيلة من الجنود أبحث عن هرون ولكننا لمفذهب بعيداً حتى سمعنا عيارات نارية تطلق بسرعة من ناحية نيورنه فركضت جوادى راجعاً فوحدت الجنود الذين تركتهم قد اشتبكوا في قتال مع قوة اخرى معادية نأدركت حالا أنها احدى القوات التي أرسلت لمساعدتي من الفاشر ولكنها لم نصل في الوقت المعين لها . فلما وصلت الى نيورنه ووجدت قوة مرابطة تحتلها الحلقت عليها النار وهي تحسبها انها تابعة لجيش السلطان هرون . وقد تكلفت مشقة كبيرة في وقف اطلاق الذيران التي قتل بسبها سبعة وجرح أحد عشر ومر عيار في ملابسي وأصيب جوادى بعيارين

وبقينا في نيورنه عشرة ايام ولما لم يكن في مقدورنا ان نحصل على اخبار صحيحة على هرون قررت العودة . وكنا نحن في عودتنا نمر على عدة قرى فنفاجئها لان أهلها لم يكونوا ينتظرون مجيئنا من الغرب . وكان السلطان هرون قد جند معظم الرجال . اما الباقون فقد فروا الى التلل . ولكن رجالى تمكنوا من القبض على نحو ثلاثين امرأة سرن معنا مدة قصيرة . وقد فوجي ، اهالى احدى القرى بنا فلم يتمكنوا من الهرب ولما رأيت ان جميعهم من النساء امرت الجنود بالوقوف حتي أتيح لهن الغرصة للفرار ثم أورت الجنود ايضا بان يسيرواصفا واحداً حتى لا يتفرقوا في القرى و يعيثوا فيها .

ومما حدث ان اما مسكينة كانت تحاول الهرب فباغتناها ففرت تاركة وراءها طفلين على صخرة وأخذت هي تعدو كالغزال على سند الجبل. فذهبت الى حيث لطفلين فوجدتهما عاريين ليس عليهما شيء سوى عقد من المرجان حول عنقيهما وحزام من المرجان أيصاً حول وسطيههما. وكان كلاهما أسود كالغراب والارجح

أنهما كانا توأمين يبلغ عمر كل منهما ١٨ شهراً. فنزلت عن الجواد وذهبت البهما فأخذا في الصراخ وكل منهما يسك بالآخر فحملتهما وأمرت خادي بأن يحضر قليلا من السكر. فسكتا في الحال وصارا يبتسمال خلال الدموع ويقرضان السكر الذي كان في الارجح أحلى ما ذافاه مدة حياتهما الصغيرة الماضية. وكان عندى مناديل حمر أحلها على الدوام معى لكي أقدمها هدايا فلففت كلا منهما في منديل ووضعتهما على الصخرة كما كانا وسرت بعيداً عنهما. ونظرت البهما بعد مدة فرأيت انسانا هو أمهما بزحف على الصخر اليهما. فلما بلغتهما عانقتهما ودهدهتهما بعد ان كانت قد يئست من حيامهما. وأخذت هذين الولدين في لباسهما الجديد وعلى شفتيهما أثر السكر الحلو

وبعد أيام ونحن لم نبلغ بعد داره جاءتي الاخباريانه في مدة غيابي عن هذه اابلدة أغار عليها هرون وانتهبها وفر ثانيا الى التلال ومعه الغنائم والسبايا العديدة. فأحذت أدلاء من القرى المجاورة وخرحت أتعقبه ولما ان صرنا على مسافة سفر يومين في الجنوب الشرقي من الفاشر لقيت حنوده الذبن لم يتوقعوا مجيئنا

وقد وفقت اللاقتراب منهم بدون ان يرونى ثم حملنا عليهم حتى مزقناهم شر عمزق واستولينا على مقادير كبيرة من الاسلحة وأفرحنا عن السمايا اللواتي كن في حوزتهم . وقتل جواد هرون ولكن هرون نفسه مع بضعة من اتباعه تمكنوا من الهريب وبعد أيام قليلة انهزموا امام جيوش قلفل التي كان يقودها نور انجره وقتل هرون و بقتله عاد السلام الى البلاد وانتهت الثورة

ولما عدت الى داره وافانى خطاب من حسي باشا من بحر الغزال يقول فيه ان الدكتور فلكن والقديس و اسون مبعوث الرسالة الكنسية الانجليزية في طريقها من أوغندا الى الخرطوم عن طريق داره ومعهما وفد من الملك متيسا الى جلالة ملك انجلترا ، ورجاني حسي ان أقدم لها جميسه المساعدات التى في مقدوري وقال انهما قد شرعا في السفر الى داره في اليوم الذي كتب فيه هذا الخطاب . وقد وصلا الى داره بعد ذلك بآيام قليلة وعتعت بصحبتهما مدة وجودهما عندي

وقد أخبراني عن أشياء مهمة اما أنا فقد حكيت لهما عن آخر الانباء الاوربية وهي وان كانبت قد مضى عليها أشهر قد كانت مع ذلك جديدة عندهما

وفى الصباح سمعت ان رجال وفد الملك متيسا لما رأوا الجمال أول مرة خافوا منها وفروا . فقلت للدكتور فلنكن : « بما انك ستضطر الى اتمام سفرك على ظهر الجمال فن الصواب ان تعتاد ركوب الجمال أنت ومن معك . فاحضر رجال الوفد حتى مدربهم على ركوبها»

فذهب وأرسلت أنا فى احضار جمل من أحد التجار . وكان جملًا سميناً ضخما وحضر رجال الوقد وآخرون غيرهم فما رأوا الجمل حتى طار صوابهم وفروا هائمين . ولم يقفههم عن الاستمرار في العهدو سوى ثباتنا أنا والدكتور فلنكن وأوضح لهم الدكتور فلنكن ان الجمل حيوان وديع صبور وانهسم سيستأنفون السفر الى مصر عليه وليسر فيه ما يدعو الى الخوف و لكنهم مع ذلك لم يتقــدموا إلا على حذر ووقفوا على مسافة منــه لا يجسرون على لمسه وكَّان تعجبهــم عظيما عنــد ما رأوا القواص يمتطيه ويسير به وينيخه . وأخيراً تطوع أشجعهـــم لان بركبه وساعدناه على تسنمه وقام به الجل وهو خائف و لكنه أخذ ينظر الى رفقائه من مكانه العالى وبوضح لهم سهولة ركوب الجال وملاذه . والظاهر أنه دعاهم الى ركوبه فقــد برك الجمل وتكأ كأوا عليــه جملة وأرادوا جميعاً الركوب وحاول بعضهم ان يركب عنقه وتعلق آخرون بذنبه وتعلق نحو ستة منهم برجله ودهش الجلل لاول وهلة لهذا الازدحام حوله ثم تنبه وأخذ يضرب برأسه يمينا وشمالا حتى نفض جميم وؤلاء « الوجنديين » عنه وهب واقفاً وهم مبعثرون حوله . واظنني لم أضحك في حيـاتي قدر ماضحكت في هذه الفرصة · فقد ظن رعايا الملك متيسا ( الوجنديون ) ان الجل جبل يتحمل أي عبء ويقوي علي النهوض به ولبثوا مدة ذاهلين خائفين لايقوون على الاقتراب منه ثانيا . ولكن أخذوا بالتدريج يتعلمون ركوبه فبدأ واحد ثم آخر يقترب منه وبركبه حتى أنه عند ماجا. ميعاد سفرهم كانوا جميعا يعرفون كيفية قيادته وكان في منزلي عدة أولاد من الذين استخلصناهم من أيدى النخاسين ولما لم يكن للدكتور فلنكن خادم يخدمه فقد اقترحت عليهأن يأخذ معه أحد هؤلاء الاولاد

فقيل ذلك مسروراً وأعطيته صبياً من الفرتيت يدعى كبسون وكان ذكيا فعزم الدكتور على أن يربيه في أوروبا . وبعد سنتين ونصف سنة وأنا بالفاشر جاءي خطاب مكتوب بالانجليزية من كبسون هذا يشكرني فيه لاني اذنت له بالسفر مع الدكتور فلنكن الى « بلاد كل من فيها طيب القلب رؤوف » ويقول انه قد تنصر وانه أسعد الاولاد وأرسل مع الخطاب صورته في ملابس افرنجية .

وجا. ميعاد سفر صديق وكانا فى اشتياق اليه فركب الجيع جمالهم وقاموا الى الخرطوم عن طريق طويشة

وبعد مدة جاءني خطاب من مسدجاليه بك يقول فيه آنه مسافر آلى الخرطوم لكي يحضر زوجته ولكنه ماكاد يصل الى الخرطوم حتى نشب خلاف بينه وبين ولاة الامور هناك فاستقال وعين بدلا منه مديراً على دارفور على بك شريف الذى كان قبلا مديراً على كردفان

وقريبا من ختام سنة ١٨٧٩ أو فى أوائل سنة ١٨٨٠ تسلمت خطابا مكتوبا بالفرنسية من غوردون كتبه منذ شهرين قبل وصوله الى ضبره طابور فى الحبشة . وقد مزق الخطاب منذ سنين و لكنى أتذكر كلماته بالحرف تقريبا وهي :

#### عزىزى سلاطين

لما انتهت مهمتى مع الملك يوحنا عزمت على أن ارجع فى الطريق التى جئت منها. ولكنى وانا بالجلابات أدركنى رجال تابعون للرأس عدل وأجبروني على الرجوع وسيأخذوننى محروسا الى كسلة ومنها الى مصوع. وقد أحرقت جميع الاوراق التى يخشي منها. وسيسقط في يد الملك يوحنا عند ما يعرف انه ليس رئيس بيته

صديقك - غوردون

## الفصل الثالث

### حكومة دارفور

كانت سنة ١٨٨٠ سنة سلام وهدوء نسبيين فى داره . وكانت أهم أعمالى ادارية فقد زرت تقريبا جميع القرى بنفسى وعرفت جميع القبائل العربية القوية التي كانت على الدوام مشتبكة بعضها مع البعض فى قتال متواصل أو موشكة على القتال وقد قت بينها عدة مرار بالصلح

ووجدت فى ختام سنة ١٨٨٠ ان لدي عدة أشياء تستحق مراجعة الحاكم العام فطلبت الاذن بالذهاب الى الخرطوم لكي أقابل رؤوف باشا الذى صار حاكما عاما يعد سفر غوردون وقد أجيب طلبي فبرحت داره في سسنة ١٨٨١ وبلغت الخرطوم بعد أسبوعين

هناك وجدت زربوخين الذى رحب بي وأنزلنى بمنزلهالقريب من مكان الرسالة الكاثوليكية الرومانية و كان ملكا للمرحوم لطيف دويونو وهو رجل ملطى كان نخاسا شهيرا

وفي مدة اقامتى فى الخرطوم كنت احادث رؤوف باشا كثيرا عن أحوال دارفور واقترحت أنه يحسن عدلا وانصافا أن يخفض الضرائب فى الفساشر وفى كبكبيه وطلبت منه أيضا ان يأذن لى بان اجبر العرب على أن يعطوني كل عام عددا مرف العبيد لكي أملاً بهم الفراغ الذى يقع فى الجيش بالامراض والوفيات والحوادث وطلبت أيضا منه أن يأذن للعرب بان يدفعوا الضر اثب عبيداً بدلا من المواشى لافي أؤمل بهذه الطريقة أن استرجع الى جيشنا جنود (البازنجر) الذبن كانوا ملتحقين المجيش سليان زبير وصاروا الآن متفرقين فى القبائل وقلت ان معرفتهم بالاسلح من أسباب الخطر الدائمة للحكومة وافق رؤوف على جميع طلباني وأعطاني صكتوبا بذلك

ولما كنت في الخرطوم جاءني في يوم ما من يدعى حسن ولد سعد النور وه

دارفورى وكان أبوه قد قتل مع وزير احمد شحاته فى شقة فرجاني أن أتشفع له لمي يعود الى دارفور فقابلت رؤوف باشا وطلبت ذلك منه فرضى . ولكنه بعد أيام أرسل لي وقال انه عاد فألني أمره وانه لا يسمح بعودة هذا الرجل الى دارفور . فقلت ان كل جنايته انه اشترك في الثورة وقد فعل غيره ذلك وانه لاسبيل له الآن الى ايصال الاذى بالحكومة ولكن رؤوف باشا أبى ان يوافقنى على رجوعه وشعرت أنا بالاهانة لاني كنت وعدت هذا الرجل بأنه سيرجع فقلت لرؤوف باشا انه بين اثنتين . إما رجوع الرجل واما قبول استقالتي وخرجت مغضباً فاستدعاني بعد ذلك اثنتين . إما رجوع الرجل واما قبول استقالتي وخرجت مغضباً فاستدعاني بعد ذلك بيومين وقال لى اني كنت مخطئاً في وعد هذا الرجل بالرجوع فأقررت بذنبي فقال لي انه سمح برجوعه وانه يعتقد اني موظف عنيد ولكني ذو كفاية ولذلك طلب من الحديو توفيق باشا ان يعينني حاكما لدارفور وان يمنحني لقب بك فشكرته وأكدت له اني سأعمل جهدى لكي أحقق ثقته في "

ثم طلب مني رؤوف باشا ان أكتب له ضماناً أتحمل فيه تبعة مسلك نور فى المستقبل . فكتبت هدا الضمان وأنا مسرور لا في شعرت انه بعد كل ما تحملت من المشاق لاجل رجوعه الى وطنه سيحسن سلوكه ويثبت ولاءه وامانته . ولما عدت الى منزلى أوسلت فى حضور نور وكان قد مضى عليه يومان وهو لابدرى ما تنتهى اليه مسألته فلما أخبرته بأنه قد أذن له بالرجوع الى وطنه انكب على قدى وأخذ يشكرني ويكثر من الدعاء لى . وشعرت بأنه رجل شريف يمكن الاعتماد عليه ولكنى كنت وقتئذ أجهل اني قد ضممت الى صدرى ثعبانا

وانتهت اجازتي بالخرطوم بسرعة بين الاصدقاء الكثيرين . وقد وصل الينا في أواخر يناير سنة ١٨٨١ الاسقف كومبوني والاب أوهرولدر والاب دختــل وكانوا قد جاؤا من القاهرة . ووصل اليها أيضاً حسن باشا رئيس المالية وبوساني وهانسل الفنصل وقد نزل أوهر ولدر ودختل في منزلي وكم كان لنا من حديث معا عن وطننا المحبوب

وفى ٢٥ يناير سنة ١٨٨١ وصل جسي باشا الى الخرطوم وصحته فى غاية السوء. قد برح مشرى الرق وركب النيل قاصداً الى الخرطوم فحجز السد سفينته. والسد هو تلك النباتات التي تنمو في النيل بكثرة بحيث يمتاج أحياناً الى قطعها بالفؤوس لكي يشق طريقاً للسفينة و بقي ثلاثة أشهر وهو يعالج اجتياز السد و لتي الامرين من جوع وامراض بين رجاله . ومات أكثر رجاله وصار بعضهم يأكل بعضاً للجوع ثم انجده أخيراً ملترو في الباخرة بردين وحمله عليها الى الحرطوم حيث عنيت به الراهبات . ولكن الصدمة التي نالت جسمه كانت قد هدته فلم ينجح الدكتور زبوخين مع كل ما بذله في رد عافيته اليه. ثم قررنا جميعاً ان برسل الى مصر وبذلنا على يشعر بالراحة والرفاهية في سفره . وكان برغب في أن يأخذ معه كا يجهود لكي يشعر بالراحة والرفاهية في سفره . وكان برغب في أن يأخذ معه خادمه الماظ وكان خصيا. ولكن رؤوف باشا خشى أن تتقول الاقاويل عن ادارته في السودان بوجود هذا الحصى مع جسى باشا فرفض أن يأذن له بمرافقته . ولكن الماحى والحاح ذربوخين عليه جعلاه بلين في النهاية و يسمح له بالسفر معه . وفي الماحى والحاح ذربوخين عليه جعلاه بلين في النهاية و يسمح له بالسفر معه . وفي هناك حمل الى سواكن ونزل في الباخرة التي نقلته الى السويس وكان قد تغلب عليه المنصف حتى لم يكن يقوى على الحركة . ووصل الى السويس في ٢٨ مارس عليه الم المن بعد وصوله بيومين

ولم تكن الحال في هذه الاثناء على ما يرام فى دارفور فقد كتب الى زوجال بك يقول ان عمر واد دارهو قد سار سيرة سيئة فى شــقة وقدمت خطابه هذا الى رؤوف باشا فأرسل اليه فى الحال تلغرافا يامره فيه بان يسافر الى الفاشر

ولم يعد لى فى الخرطوم ما يؤخرني عن السفر فعزمت على ان أقوم بأسرع ما يمكن لكي أنسلم أعمالى . ووضع رؤوف باشا باخرة تحت تصرفي فتر كتالخرطوم في ٢٩ مارس ورافقنى الاسقف كومبوني والاب اوهر ولدر الذى وعدته بان أحمله على جمالى الى الابيض . وقد شيعنا هانسل القنصل وماركو بولى بك وزر بوخين وماركيه الى طرة الحضرة حيث ودعناهم . ولم أفكر وأنا أودعهم انني لن ألاقي منهم بعد ذلك سوى واحد وان تقدر لى العودة الى عاصمة السودان فى ظروف غريبة . وكنت شابا يملاني احساسى بالمركز الجديد الذى شغلته والتبعات العظيمة التي تحملها بحاسة وأمل فى المستقبل . ولكن الاقدار كانت تخفى عناحظا آخر .

وبعد مسيرة خمسة ايام بلغنا الابيض فبرحها الاسقف وقام بسياحة فى جبل نوبة اما الأب اوهرولدر فقد بقى فيها مدة ثم سافر في أعمال الرسالة الى دلين فى جنوبي كردفان . ومكثت فى الابيض بضعة أيام ثم تسلمت تلفسرافا لكي أقوم الى فوجه فودعت صديقى وسافرت اليها . وكان مقدرا لى الا أرى صديقى الاسقف فانه مات فى الخرطوم فى سنة ١٨٨١

أما الثاني أوهر ولدرفقد حكم علينا القدر بان يمنى كل منا بمحن عديدة قبل ان نتلاقى أسيرين عند المهدي الذى كان يو ثنك ان يقلب وقتئد كل نظام او حكومة فى السودان

ولما برحنا الابيض أغذذنا السير حتى وصلنا داره ومنها الى الفاشر حيث بلغتها فى ٢٠ ابربل. ووجدت الاحوال الادارية قد بلغت درجة عظيمة من الارتباك والفوضى فقضيت بضعة اشهروانا أجتهد فى ايجاد شبه نظام فيها ونجحت فى ذلك بعد أن جلت فى انحاء المديرية وباشرت عدة أعمال بنفسى وكبر رجائي فى الاصلاح

ولم أكن قد رأيت بعد الجزء الشمالى الفربي من المديرية فتعلمات باخبار القتال بين عرب البادية وعرب المهرية وعولت على زيارة هــذا الجزء . وفى منتصف شهر ديسمير سنة ١٨٨٨ برحت الفاشر ومعى ٢٠٠ من الجنود المشاة و بعض الحيالة غير النظاميين وكان يقودهاعمر واد درهو

و بعد مفادرتنا الفاشر حططنا رحالنا للمييت قرب ابار مدجوب وهي تقع فى منتصف الطريق الى قبة فلما خيم الظلام خرجت أنمشي نحو الآبار وكانت ملابسي تشبه ملابس الجنود فلم يكن من السهل معرفة شخصي وقعدت قريبا من الآبار انظر الى النساء وهن يستقين . وجاء بعض الحيالة لكي يسقوا خيولهم وطلبوا من النساء أن يعطينهم دلاءهن . فرفضت النساء وقلن لهم : « سنملأ جرارنا أولا ثم نعطيكم الدلاء »

فقال أحد الجنود : » لكأ نكن تحكن علينا بالعقاب من الله . وهذا جزاء

منح الحرية للبلاد . والله لو لم يكن سلاطين معنا لاخذناكن أنتن وجر اركن ملكاً لنا » فأجبنه قائلات « الله يطول عمره »

فرجعت وانا فى غاية السرور لانى سمعت باذني شهادة السودانيين بارتياحهـــم الى الاوربيين الذين نجوهم من المظالم الني كانت تتسم بها حكومة البلاد السابقة

ولما برحنا كبكبيه وصرنا على مسيرة نصف يوم منها أدركتنا رسل ارسلها الينا آدم عمر برسالة مكتوبة بالشفرة الفرنسية بعثها الى مركو بولى بك باسم الحاكم العام . وكانت قد أرسلت ليلا الى فوجه ثم الى كبكبيه عن طريق الفاشر وهذا نصها :

« أغار درويش يدعى محمد احمد بدون مسوغ على راشد بك وجنوده قريبا من عذير . وأباده هو والجنود . الثورة خطرة جداً . اعمـــل اللازم فى مديريتك حتى لا ينضم الى هذا الدرويش اى واحد من الساخطين »

فكتبت الرد في الحال وهو: « وصلت الى الرسالة . وسأتخذ الاجراءات اللارمة لانفاذ أوامرك »

وقد كنت سمعت قبل وصول هذه الرسالة الى بمدة ان شيخا من مشايخ الدبن قد ظهر وأخذ يناوى، الحكومة ويحث الناس على العصيان. ولكنى لما أسمع شيئا عنه من الحكومة بصفة رسمية استنتجت ان مسألته قد سويت ولكن ابادة المدبر راشد بك وجنوده صارت تبدو لى الآن فى غاية الخطر. والظاهر ان الحركة قد امتدت فجأة ولكن من كان يمكنه وقتئذ التنبؤ بالنتائج الهائلة التي بلغتها في بعد هذه الحركة

ولم يكن من الممكن الآن ان ارجع بعد ان شرعت في السير نحو عرب البادية وعرب المسرية بدون ان أثير القلق في النفوس عن علة رجوعي فى نصف الطريق. فعولت على ان أيم هذه المهمة قبل رجوعي

ومن الغريب ان عرب البادية هؤلاء مع أنهم محاطون من كل جانب بالمسلمين يكادون يؤلفون القبيلة الوحيدة التي لا تزال متعلقة بعادات الوثنية القديمة في وسط افريقا . فاذا سئل احد رؤسأتهم ان يصرح بدينه قال : ( لا إله إلا الله محد

رسول الله) ولـكنه لا يعرف شيئا غير هذه العبارة فهو يجهل القر آن ولا يصلى مع المسلمين وكانت عرب البـادية يجتمع رجالها تحت شـجرة كبيرة جداً من شجر الهجلك وقد فرشت ارضها بالرمل فيتمنون على إله مجهول ما يريدون ويدعونه الى حماينهم

ولهم أعياد دينية تقع فى أوقات غير معينة فيصعدون الى التلال ويقفون على القمة التى يطلونها بالجير ثم يذبحون أضحياتهم . وهم طوال الاجسام لهم هيئة شريفة ولونهم اسود شديد السواد ولكن انوفهم دقيقة وافواههم صغيرة وهم لذلك أشبه بالعرب منهم بالزنوج . ونساؤهم مشهورات بشعرهن الطويل السبط و بينهن جميلات يشبهن جميلات العرب . وهم يلبسون وزرة من جلود الحيوان . ولكن النساء والطبقة العالية من الرجال يلبسون ملابس طويلة مصنوعة من قطن دارفور . وطعامهم غاية فى البساطة

فهم لا يعرفون القمح ولا يزرعونه وأنما يأخذون لب القرع الذي ينمو عندهم بكثرة وينقعونه في آنية مصنوعة من لحاء الشجر . ثم يقشرونه ويتركون اللب في الماء حتى تذهب عنه مرارته ثم يصفونه ويمزجونه بالبلح ثم يجففونه ويطحنونه دقيقا يخبز مع اللحم فيكون طعاما

ولهم عادات غريبة في الميراث. فاذا مات أحدهم اجتمع أقاربه وحملوه الى قبره في الجبانة التى تقع عادة خارج الحلة أو القرية التى يعيشون فيها. فاذا دفن وقفوا مستعدين فتشار لهم اشارة خاصة فيعدون الى بيت الميت متسابقين فمن بلغه قبل غيره غرز رمحه أو قوسه فيصير بذلك الوارث الوحيد لما ترك الرجل من مال ونساء ما عدا ام المتوفى وله الحق عند ثذ فى أن يتزوج النساء أو يسرحهن حسب حالته المالية فان عدد النساء يتوقف على غنى الرجل أو فقره

ووصلنا أخيرا الى كامو حيث أخبرني الزغاوة الكبير الشيخ صالح دنقوسة بان وؤساء عربالبادية سيحضرون في الغد . واتفقت معه على أن تكون شجرة الهجلك مكان اللقاء والمفاوضة وان يكون ميعادالمفاوضة بعد ساعة من شروق الشمس ويكون هو ترجمانا بيني وبينهم . وأمرت رجالي بنصب خيامهم على بعد نصف ميل من شجرة

الهجلك ثم صففتهم فى صباح اليوم التالى استعدادا القاء رؤساء البادية الذين أخبرنا صالح المذكور بقدومهم ، ووقفت مع ضباطى ومع السنجق عمر واد دارهو متقدمين على الجنود بنحو مائة ياردة ومعنا الحدم وقوفا الى جانب الحيول . ثم ظهر لنارؤساء البادية قادمين الينا ومعهم صالح وايدبهم مكتوفة الى صدورهم ورؤوسهم منكسة . وقد أحضر وامعهم ترجمانا فتبادلنا التحية بواسطته ثم أمر ت ببسطاالسجاد على الارض ودعوتهم الى الجلوس عليه أما أنا وضباطى فقد جلسنا على الكراسى ثم تناولنا شيئا من السكر والماء والملح وشرعنا فى المفاوضة

وكان رجال البادية أربعة كلهم طويل شريف الهيئة ذوملامح حسنة في سن الكهولة وكانت ملابسهم جلابيب بيضاء أحضرها لهم صالح وكانوايحملون السيوف العربية المستقيمة وكانت أسماؤهم . جار النبي وبوش وعر وكركره ولكني لست متأكدا بانهم لم يتخذوا هذه الاسماء العربية المطنطنة وقتيا للظرف الحاضر فقط . وكان اتباعهم يبلغون من ستين الى سبعين رجلا يلبسون القمصان والجلود وقدوقفوا وراءهم على بعد منهم . وقعد صالح دنقوسة قريبا من الشبوخ ومن المترجم

و تكلم جار النبي مخاطبا المترجم قائلا «كرسي سلم » فقال المترجم سلم يعني انه مستعد للمرجمة ثم شرع في المفارضة قائلا .

« نحن من قبيلة البادية وقد كان آباؤنا وأجدادنا يدفعون الحراج لسلطان دارفور كل سنتين أو ثلاث عند ما كان يرسل جباته لجمعه . وانتم الاتراك قد تغلبتم الآن على دارفور ولم تسألونا قط أن ندف لكم خراجا . وأنت (لسلاطين ) قد صرت حاكما للبلاد كما أخبرنا بذلك صديقنا وأخونا دنقوسة ونحن نقر بطاعتنا لك وقد أحضرنا معنا رمزاً لهذه الطاعة عشر خيول وعشر جمال واربعين بقرة . فهل لك ألاآن أن تقرر قيمة الحراج المطلوب منا ? »

وصارت النوبة الى فى الكلام فبعد ان قلت «كرسي سلم » قلت انا أشكركم على خضوعكم وسأطلب خراجا صغيرا ولكنى جئت هنا لكي أطلب منكم أنتردوا الى المهرية جمالهم التى سرقتموها وتردوا اليهم أسراهم الذين تحبسونهم الآن » فتريث جار النبى هنيهة ثم قال. « منذ عهد آبائنا ونحن في ثارات مع العرب

الحيطين بنا فاذا قاتلناهم وأسرنا منهم أسرى فمن حقنـــا أن نطلب فداءهم وكثيرا ماقبلنا قبلا فكاك اسرى المهدية »

فسأ لت الشيخ حسب الله عن صحة هذه الدعوى فاجاب بالابجاب فسأ لته ثانيا هل كانت هذه العادة تجرى مدة سلاطين دارفور فقط او أنها جرت أيضا بعد دخول دارفور فى حكم الحكومة المصربة »

فاجاب: « قبل أن تفتحوا البلاد ومنذ سنتين غزت المهرية بلادنا فصددناهم فارتدوا عنا »

فنظرت الى حسب الله ووجدت من عينيه ان الرجل يقول الحق فقلت « قد يكون ذلك و لكنى فى ذلك الوقت لم احكم هذه البلاد . وانا أعرف انكم فى تلك الايام كنتم تعملون ما كنتم تظنونه صوابا و لست ألومكم على ما فات و لكنى انا الآن الحاكم وأطلب منكم السير على رغبتي . فيجب اذن انتردوا الاسرى و لكنى عاان المهرية قد بدأوكم بالهجوم فانا أسمح لكم بان تحتفظوا بنصف الجال برهانا على شجاعتكم فى رد غارتهم »

فخيم سكوت طويل تم أخــذ الاربعة يتفاوضون معا . وأخيراً أجاب جار النبى بقوله : « سنطيع أمرك . ولكن بما ان جمع الجمال يحتاج الى مدة طويلة لتفرقها فى أنحاء البلاد فانه من الاسهل علينا ان نرد الاسرى »

فقلت: « اذن التفتوا لما أقول ونفذوا هذه الاوامر باسرع ما يمكنكم . ردوا الجمال وأنا اعفيكم من خراج هذا العام لاني أعرف ان من الصعبان تدفعوا الخراج وتردوا الجمال في وقت واحد . »

ورأينا ان هذه التسوية قد وافقتهم حتى صاروا يكنرون من الشكر والدعا، فطلبت منهم البقاء لصباح اليوم التالى وقلت ان صالح سيعني بكل حاجاتكم . ثم امتطينا خيولنا وأمرت الجنود بان يطلقوا ثلاث طلقات . وقد ذعروا عند ماصكت آذانهم لانهم لم يسمعوا اطلاق العيارات النارية قبلا . ثم أمرت صالحا بان يحضرهم لى في صباح اليوم الثاني وركضت جوادى الى مضرب خيامنا

وقضيت طول النهار وانا مشغول البال بشأن رجوعي الى الفاشر بدون ان

يؤثر رجوعى في نجاح بعثني. ولم يكن من المتيسر لى ان أبقى حتى أرى رد الاسري وكنت أيضاً قلقا بشأن قرب الماء الذى أعطاه لنا المهرية وقد وبخت حسب الله لعدم اتقانه هذه المهمة

ولما جاءوا فى صباح اليوم التالى سألتهم هلأرسلوا الرسل لجمع الاسرى والجمال فاجابوني بالننى فقلت لهم فى لهجة التغيظ آني ان أقدر على الانتظار لكي أرى تنفيذ أوامرى بنفسي . فقال جار النبى : «نحن هنا يا مولاى لكي ننفذ أوامرك فيمكنك ان تسافر حين تشاء ونحن نسلم الاسرى والجمال الى دنفوسه وحسب الله »

فقلت: « عندى اقتراح آخر . فاني لاأشك فى اخلاصكم وولائكم ولكنى أحب ان أزيد معرفتى بكم ولذلك أريان تصحبوني أنتم ومن تريدون ان يرافقكم الى الغاشر وفى اثنا، غيابكم تنتدبون من ترغبون في ندبه لكي يسلم الرجال والجال لحسب الله الذى سيبقى هنا مع دنقوسه . وعندما تبلغنى الاخبار وانا بالفاشر بان مندوبيكم قد فعلوا ذلك أردكم انا الى بلادكم مثقلين بالهدايا . انكم لم تزوروا الفاشر قبلا ويلذ لكم رؤية عاصمة المديرية وقوة الحكومة وأنى واثق بانكم ستوافقون على اقتراحى هذا . وستسرون لما تشاهدونه هنالك حتى انكم ستوافقون بعدذلك دا على كل ما أطلبه منكم فى المستقبل »

فقال صالح ان الاقتراح حسن ولكنه قد سبق ان رأى الفاشر ولذلك هو لا يرغب فى زيارتها ثانيا . ورأيت من وجوه الا خرين أنهم يستحسنون الفكرة وبعد محادثات طويلة وافقوني على السفر معى. وكانوا لعلمهم بان سفرنا يتوقف على انتداب من يثقون به لتسليم الاسرى والجال اخذوا يتشاورون بسرعة في انتداب عدد منهم لكي يقوموا بهذا العمل ولما انتهوا من ذلك زودوهم بستة رجال لخدمتهم وأخبرونى باستعدادهم للسفر . والكنهم قبل ان يسافروا طلبوا مني ان يقسموا يمين الولاء فوافقتهم على ذلك . وكان لا خذ هذه اليمين حفلة نظامها كما يلى :

أحضروا سرج جواد ووضعوه على الارض ثم وضعوا فوقه قدرا تحتوى على فحم خشبى متقد وغرزوا فى السرج رمحاً . ثم تقدم شيخ بعد شيخ منهم وصار يتلوكل منهم كلات ثم يقسم فى نهايتها اليمين التالية :

( لا تمس سافي هذا السرج وليطعنني هذا الرمح ولتأكني هذه النار اذا انا نكثت بهذا العهد الذي أتعهد به أمامه )

وبعد هذه اليمين المحرجة لم يكن تم ما يريبني في ولا م هؤلا، الناس اوفي شرفهم وأمرت بالشروع في السفر بعد الظهر وبرحنا كاموا برفقة رؤسا، البادية وحاشيتهم وأمرت صالحا وحسب الله بان يخبر اني عن تنفيذ الاتفاق وتسليم الرجال والجال. وكنت راغبا في الوصول الى الفاشر باسرع ما يمكنني ولذلك تركت رؤسا، البادية مع فرقة المشاة وأوصيت الضباط بالعناية بهم طول مدة سفرهم ثم اصطحبت عمر واد درهو وحرس الشايجيه واسرعنا في السفر الى الفاشر

و كان اول ما سمعته من الاخبار عند وصولى وفاة اميلياني دانزنجر الذى كان في شقة . وقد كان قبلا مأمور القبة ولكنى كنت أرسلت اليه لكي يمثل الحكومة في جنوبى دارفور وكان يشكو من مرض القلب منذ سنوات ثم قضى عليه أخيرا . ولم يفهم الموظفون الذين حوله سبب موته هذا الفجائى ولذلك اشتبهوا فى انه قد مات مسموما فحملوه على جمل وأرسلوه الى داره وفحص الجثة الصيدلى المقيم هنالك وقال ان الموت طبيعى ودفنت الجثة في داره وأقت انا نصبا من الحجر عليه تذكارا لهذا المواطن المسكين الذى لتى حتفه فى هذه البلاد النائية

ثم بلغني ان في شقة قلاقل قد جرت حديثا واني محتاج الذلك السفر الى داره والاقامة بها جملة أيام . وجاءتنا ايضا أخبار مزعجة عن الحالة في كردوفان والحرطوم ولكن كان المظنون في دوائر الحكومة ان الثورة ستقمع بالحملة العسكرية التى ارسلت لهذا الغرض وبعد أيام وصل رؤساء البادية وقد أمرت بغية التأثير فيهم جميع جنود الحامية بالحروج والعرض أمامهم وفي الليل أطلقنا جملة اسهم نارية اكراما لهم. وقد انتدبت المدير لكي يقوم بحراستهم وراحتهم ولكني لسوء الحظ لم اتمكن من البقاء معهم طويلا . فما كادت الحيول تستريح حتى شرعت في السفر الى داره يسحبني عمر واد دارهو وماثنان من الشايجيه وانتدبت السيد بك جمعة لكي يمثل الحكومة مدة غيابي

## الفصل الرابع

#### رواية الخليفة عن المهدي

ظهر لنا ان حركة الدروايش كانت خطيرة جدا . ولقد ولد هذا الرجل محمد احمد قريبا من جزيرة ارغوا من عائلة فقيرة خاملة ولكن أفرادها كانوا يدعون أنهم من نسل النبي . ولكن هذه الدعوى لم يكن احد يأبه لها وكان يعرف محمد احمد هذا باسم الدنفلاوى وكان أبوه فقيها عاديا وقد علمه القراءة والكتابة وهو صبي وأخذه الى الحرطوم ولكنه مات في الطريق فى كريرى حيث بنى ابنه له بعد ذلك ضريحا سماه « قبة سيدى عبدالله »

ولم يجد محمد احمد من يعتمد عليه بعد وفاة أبيه فأخذ يدرس ويثابر على القراءة وكانت نفسه تنزع الى التفقه في الدين فأحبه استاذه وأوصاه بحفظ القرآن عن ظهر قلبه . ثم سافر الى بربر وتتلمذ لمحمد الخير فأتم عليه تعليمه الديني و بقى جملة سنوات فى بربر يدرس و يقرأ وكان لتواضعه و دكائه محبوباً وفى حظوة من جميع المعلمين . ولما بلغ سن الرجولة غادر بربر الى الخرطوم فصار تلميذاً للشيخ محمد الشريف وكان رجلا وقوراً مشهوراً وكان أبوه نور الدائم صاحب الطريقة السمانية المعروفة

وواجب شيخ الطريقة ان يكتب فقرات من الادعية والحديث فيحفظها تلاميذه عن ظهر قلب ويكررون تلاوتها حتى يتمهد بذلك لهم الطريق الى قبصور الجنة التى هي غاية كل مؤمن . ولكل شيخ مذهبه وهو يحمل اسم مؤسس الطريقة مثل طريقة الحاتمية والحضرية والتفانية والسمانية الح.و تلاميذ أصحاب الطرق هؤلاء يطيعونهم ويلزمونهم

وأظهر محد احمد تعلقه بالطريقة السمانية وتعلق بصاحبها الشيخ محمد شريف . ثم رحل الى جزيرة أبه فى النيسل الابيض قريباً من كاوه وحوله جماعة من تلاميذه المخلصين المتعلقين به . وكانوا يرتزقون بزرع الارض كاكانت تأتيهم هدايا عديدة من المؤمنين الذين كانوا بمرون عليهم فى النيل صعودا أو هبوطا وكان مهم محمد احمد

مقيما فى الجزيرة منذ سنوات فتزوج ابنته محمد احمد. وكان أخواه محمد وحامد يعيشان هناك وكانا يشتغلان بصنع القوارب ويعاونان أخاهما على العيش. وحفر محمد احمد لنفسه شبه صومعة فى شاطئ النيل وكان يعيش هناك بعيداً عن الناس وكان يصوم عدة أيام ولا يزور رئيس الطريقة الا من وقت لا خر لكي يثبت له اخلاصه

وحدث فى أحد الايام أن محمد شريف جمع لمناسبة ختان أبنائه مشايخ الطريقة والتلاميذ وأذن لهم فى الغناء والرقص لان الله يغفر فى مثل هذه الظروف الخاصة فى الافراح ما يحدث من الخطايا والذنوب المحالفة ولكن محمد احمد لما أنطبع عليه من التقى والصلاح استنكر الفناء والرقص وضروب الطرب الاخرى . وأوضح لاصدقائه مخالفتها كلما للدين وأنه لا يمكن أى انسان وها كان قدره ولو كان شيخ طريقة أن يترخص فيها . وبلغت هذه الاقوال محمد شريف فا كبر من محمد احمد وعظ تلاميذه واستنكر الحجج التي أدلى بها وطلب منه أن يبرر أقواله . وكانت نتيجة ذلك أن تقدم محمد احمد بالاعتذار وهو يتذلل امام التلاميذ والاتباع ويطلب الصفح . ولكن محمد شريف أخذ يلعنه وينسب اليه الحيانة والحروج على ويطلب الصفح . ولكن محمد شريف أخذ يلعنه وينسب اليه الحيانة والحروج على شيخه بعد أن أقدم يمبن الولاء له ثم محا اسمه من قأعه الانباع المذكورين فى الطريقة السمانية

فذل محمد احمد وصغر وذهب الى أحد أقاربه وطلب منه أن يصنع له « شعبة » والشعبة عبارة عن خشبة مشقوقة يوضع العنق في شقها فتنضم عليه و تؤلم الانسان بذلك ألما شديداً . ثم ذر على وجهه رماداً وعاد الى محمد شريف في هذه الهيئة يرجوالصفح ويقر بالتوبة والندم ولكن شيخ الطريقة رفض أن يخاطبه فعاد محمد احمد خائبا الى أهله في أبه وكان يحترم مؤسسي الطريقة السمانية الشيخين نور الدائم والطيب احتراما عظيما ولذلك كان لطرده من طريقتهما وقع عظيم في نفسه لا يكاد يحتمله

وحدث بعد ذلك أن سافر محمد شريف الى بلدة قريبة من أبه فذهب اليه محمد احمد فى الشعبة ووجهه ملطخ بالرماد يستغفر ويتوب والكن اشيخ طرده أفظع الطرد وقال له: « اخسأ عنى ياخان . اخسأ أيها الدنقلاوى الشقى الذي لا يخاف الله

والذى يخرج على معلمــه ومولاه . لقد حققت قول من قال : الدنقلاوى شيطان مجــلد بجلد انسان . انك تشـير الشقاق بين الناس فاخســأ عنى فانى لن أغفر لك »

وكان راكعاً يسمع هذا الكلام الجارح ثم انتصب وخرج والدموع تنهمل من عينيه ولكن هذه الدموع لم تكن دموع الندم بل دموع الغيظ والحقد اللذين كان يتلظى بهما قلبه وكان مما بزيده غيظاً قلة حيلته في غسل هذه الفضيحة عن نفسه . فماد الى أهله وأخبرهم أن محمد شريف قد طرده وان يقبله في الطريقة ثانيا وانه قد عزم على أن يطلب من الشيخ القريشي أن يقبله في طريقته وكان هذا الشيخ قد خلف الشيخ الطيب جد محمد شريف وقد أذن له في تعليم الطريقة السمانية وإعطاء العهد عنها وكان بينه وبين محمد شريف طذا السبب غيرة شدمدة

وجا، جواب الشيخ القريشي يقول فيه انه مستعد لقبوله . وتهيأ محمد احمد هو وتلاميذه للذهاب الى مسلمية حيث الشيخ القريشي وأخذ العهد منه . وبينها هو في ذلك واذا برسالة من محمد شريف قد وصلته يقول له فيها انه يأمره بالقدوم وانه قد عزم على الصفح عنه وعلى الاذن له بان يعود الى ممارسة الطريقة . فرد عليه محمد احمد رداً أبيا قال فيه انه لا يطلب الصفح لانه لم يذنب وانه لا يحب أيضا ان ينقص مكانة الشيخ بان يجتمع به علناً أمام الناس وهو « دنقلاوى شقى »

واستقبله الشيخ القريشى مرحباً وانتشرت حكاية رفض محمد احمد قبول الصفح من شيخه فى جميع انحاء السودان . ولم يكن الناس قد سمعوا بمثل هذا العمل من قبل وأخذ محمد احمد يصرح بأنه ترك مولاه القديم لانه قد خالف الدين جهرة . فعطف عليه الناس عطفاً كبيراً لهذا السبب وجعلوا يتحدثون به وكبر مقامه فى عيونهم وقد بلغت هذه الحادثة أهل درافور وصارت حديثهم وصار هو بطلا يعجب به لرفضه الطاعة لمولاه

وحصل على اذن من الشيخ القريشي بأن يعود الى أبيه حيث كان يزوره الناس من جمهم البلاد يتبركون به وصارت العامة تهرع اليــه وترى فيــه مظلوما

خرج على ظالمه وابي الضيم . وكانت تأتيه الهدايا فيفرقها بين الفقراء ولا يأخذ شيئا منها لنفسه حتى صار يلقبه الناس بلقب « الزاهد »

ثم سافر الى كردفان حيث يكثر الفقها. . وهم مرف أجهـل الناس وأكثرهم خرافات . فلتى نجاحاً عظيما بينهم . ووضع رسالة وزعها بين اتباعه المخلصين حضهم فيها على تطهير الايمـان الذى فسـد وانحط بفساد الحكومة وعدم احترام الموظفين أركان الدين

و بعد أشهر مات الشيخ القريشي فذهب محمد احمد واتباعه الى مسلمية حيث بنوا له ضريحاً له قبة تذكاراً له .

وحدث في هذا الوقت ان جا، رجل بدعي عبد الله بن محمد التعايشي من قبيلة البقارة أي الذين يقتنون البقر وطلب من محمد احمد ان يدخل في الطريقة السمانية فقبله محمد احمد واقسم امامه يمين الولاء وكان عبد الله هذا أكبر اخوانه الاربعة وكان أبوهم يدعي محمد التقي من قسم الحبيرة من فحذ التعايشي . وكان هذا الفخذ ينتسب الى « أولاد أم صورة » وكان لعبد الله اربعة اخوة ثلاثة ذكور وهم يعقوب ينتسب الى « أولاد أم صورة » وكان لعبد الله اربعة اخوة ثلاثة ذكور وهم يعقوب ويوسف وسماني وأخت مدعى فاطمة . وكانت علائق أبهم باسرته سيئة ولذلك عزم على مهاجرة السودان والحج الى مكة ثم الاقامة في جوار الرسول بالمدينة ، وقد وصف أولئك الذين عرفوا محمد التقي هذا بأنه كان رجلا صالحاً متحرجا يؤدى واجباته الدينية بدقة ويشني الامراض بالتعاويذ والمائم وكان أيضاً يعلم الناس القرآن .

وكان عبد الله ويوسف أشد أولاده عصيانًا وقد لتى منهم الأمر ين فى تعليمهم بعض الآيات الضرورية للصلاة . اما يعقوب وسهانى فكان فيهـما شيء من طبع والدهما وهدو ثه وقد حفظا آيات القرآن وبعض الشروح وكانا يعاونانه على تأدية واجباته الدينية

وقد اشتركت أسرة التعايشي في مقاومة الزبير عند فتحه دارفور . وقد حكي الزبير بأنه عنــد ماكان بقاتل في الشقة وقع عبد الله أسيراً وكان أوشك ان يقتله

لولا أن توسط بعض الفقها. . وعرف له عبدالله هذه المأثرة فجاءه يوماً يقول له أنه رأى في نومه رؤيا تتلخص في أن الزبير هو المهدى المنتظر وأنه هو عبدالله أحد أتباعه . قال الزبير:

« فقلت له انني لست المهدى ولكني لعلمى شراسة العرب وانهـــم أقفلوا الطرق قد جئت لفتحها واعادة التجارة الى ما كانت عليه »

ولما انتهى الصلح مع الزبير عاد التهى هو وأولاده عن طريق قلقة وشقة التى بقوا فيها سنتين ثم غادروها الى دار قمر عن طريق دار حمر والابيض . وكانوا قد نزلوا ضيوفا على شيخ دار قمر وبقوا عنده عدة أشهر ومات هناك ابوهم التهى فدفنوه فى شرقلة وقبل موته أوصى أكبر أبنائه عبدالله بان يحتمى ببعض المشايخ ثم بهجر هو وأسرته السودان الى مكة حيث يعيشون بقية حياتهم ولابرجعون الى السودان وسافر عبدالله وثرك اخوته طبقاً لوصية أبيه في عناية الشيخ عساكر ابوكلام وسمع فى طريقه عن الشقاق بين محمد احمد وشيخ طريقة السمانية التابع لها وعزم على أن يذهب الى محمد احمد وأن يطلب منه الاذن بالاندماج فى طريقةه

وقد قال لى بعد ذلك الشيخ عبدالله بن السيد محمد خليفة المهدى: «كان سفرى شاقا جداً. وكان كل ما أملكه فى الدنيا حمار له دبرة فى ظهره فلم أكن أستطيع ركوبه وأنما كنت أضع عليه قربتى وغرارة القمح وأ بسطفوقهما ثوبى المصنوع من القطن وأسوقه امامي . وكنت في ذلك الوقت ألبس ثوباً فضفاضاً من القطن مثل سائر رحال قبيلتى . أظنك تتذكر هذا الثوب يا عبدالقادر »

( و كان يسميني عبد القادر فاذا كان أحد آخر قاعداً وله هذا الاسم فانه كان مدعوني باسم عبد القادر صلاح الدين أي سلاطين )

وكانت ملابسي ولهجة كلامي تدلان على أنى غريب وبعد ما عبرت النيل كان كلما قابلنى أحد قال لى : ما ذا ترغب هنا. اذهب الى بلدك ليس هنا شيء تسرقه وأهل النيل يسيئون الظن بنا لان التجار الذين كانوا يذهبون الى الغرب للزبير كانوا يلاقون عنتا كبيراً من العرب وكنت عند ما أسألهم : أين المهدى المعروف باسم محمد احمد وأين يقطن . كانوا ينظرون الى متعجبين ويقولون : وأنت ما ذا ترغب منه . انه لاينجس شفتيه بذكر اسم قبيلتك

«ولكن لم ألق هذه المعاملة من كل الناس فان بعضهم كان يشفق علي ويداني على الطريق . وكنت مرة أجتاز قرية فأراد بعض أهلها أن يستلبوا مني حماري متعللين بأنه سرق منهم في العام المماضي وكادوا ينجحون في ذلك لولا أن توسط رجل صالح وأجازني القرية بحاري . وكنت طول الطريق عرضة المسخرية والنهزئة ولولا ان البعض كان يشفق علي ويعطيبي شيئًا من الطعام لمت جوعاً . وبلغت بعد الجهد مسلمية فوجدت المهدى مشغولا ببنا، ضريح الشيخ القريشي . فما هو أن رأيته حتى ذهب عني كل ما عانيته من المشاق وقعدت راضياً أعاينه وأسمع أقواله وتعالمه. وبقيت ساعات لا أجسر على فتح في امامه ثم تشجعت وأخبرته بقصتي والحالة السيئة التي صار اليها الحواني وعزمت عليه بالله والرسول إلا ما أدخلني في طريقته . فغمل ومد الى يده فقبلها مشتاقاً وأقسمت له بالطاعة العمياء طول حياتي . وقد حافظت على هـذا القسم حتى رفعه ملك الموت وسيرفعنا أيضاً يوماً ما ولذلك يجب خافظت على هـذا القسم حتى رفعه ملك الموت وسيرفعنا أيضاً يوماً ما ولذلك يجب

وكان عبد الله التعايشي كثيراً ما يحادثني بمثل هذه الاحاديث يبعث إلى في الليل لكي أسامره ، فاقعد أنا على الارض ويقعد هو على العنجريب الفاخر المفروش بحصرير السعف . وكان يثق بي ولا يخنى عنى شيئاً في الاول أما بعد ذلك فصار يتشكك من جهنى

وكان بحب التملق وكنت أغلو أنا فى ذلك فأفوت الحدود ولكنى كنت أرغب فى أن يتم حديثه فقلت له: « أجل يا مولاى لقد حفظت وعدك وكافأك الله فبعد ان كنت محتقراً مهيناً قد صرت الآن رئيس البلاد وملكها. ولقد كان يحق لاولئمك الذين سبوك وأهانوك أن يشكروك ويعترفوا بفضلك فانك لم تنتقم منهم بل حلمت وتما الكت فثبت بذلك انك خليفة النبي »

قال عبد الله: « لما أقسمت يمين الولاء للمهدى أحضر أحد تلاميذه ويدعي

على وقال له ولى: أنها منذ الآن اخوان فليؤيد كل منكما الآخر وأنت ياعبد الله أطع ما يأمرك به أخوك.

«وكان علي بجاملني وكان فقيراً مثلي وكان كلما أرسل اليه المهدى طعاماً بشاركني فيه فأصيب منه . وكنا في النهار نحمل الطوب لبناء الضريح وفي الليل ننام على فراش واحد وتم بناء القبسة بعد شهر وكان الزائرون يتوافدون على المهدى بالمئات فلم يكن لديه من الوقت ما يمكنه أن يرانى أو يفكر في ولكنى كنت أعرف ان لى في قلبه مكانة حتى انه جعلنى أحد حملة البيارق ولما غادر ناالمسلمية كان الناس بهرعون الينا لكي ينظروا المهدى وكانوا يسمونه في ذلك الوقت باسم محمد احمد فقط وكانوا ينصتون الى أقواله وبرغبون في بركته

« ولازمتنا هذه الحال حتى بلغنا جزيرة ابه . وكان نعلاي قد بليا وكنت قد اضطررت الى اعطاء حمارى المقدم ( وهو رئيس التلاميذ ) لكي يحمل عليه رجلا مريضاً . واكنا وصلنا في النهاية الى بيت المهدى وهنا أصابتني دوسنطاريا شديدة فأخذني « أخى » على الى عشته المصنوعة من القش ولم تكن تكاد تسع اثنين وكان يأتيني بطعامي و يحمل الى الماء للوضوء

« وذهب في مسا، أحــد الايام لاحضار الماء ولكنه لم يرجع . وفي صــباح اليوم التالى أبلغت انه وهو يستقى من النيل هجم عليه تمساح وافترسه . الله يرحمه . الله يغفر له »

فكررت أنا هاتين العبارتين وقلت : « ما أعظم صبرك يا مولاى . من أجل ذلك قد رفع الله مرتبتك . رهل لي يا مولاى ان أسألك هل أعارك المهدى التفاتة مدة مرضك ؟ »

فقال: «كلا. فقد اراد المهدى ان يبلونى. ولم يخبره احد بمرضي الا بعد وفاة على وجان بعد ذلك في مساء احد الايام وكنت منهوكا لا اقوى على النهوض فقعد بجانبي واعطاني مديدة سخنة من قرعتى وقال لى: اشرب هذا وثق بالله فانك ستشفى

«ثم غادر ني وجا. بعض الاخوان فحملوني بأمره الى عشــة قريبة من عشته . وكان

هو نفسه يميش في عشة بسيطة . ومنذ اعطاني المديدة وانا آخــذ في التحسن والشفاء على حد وعده لى فانه لا يكذب ولا يقول الاالصدق »

فأقول أنا هنا : « المهدى لايكذب ولا يقول إلا الصدق وأنت خليفة وقد سربت في أثره واتبعت أوامره »

ويتم الخليفة حديثه فيقول: « فلما اقتربت منه عادت إلى صحنى بسرعة لانى كنت أراه كل يوم وكنت أرى فيه نور عينى وأسكن الى قربه · وكان يسألني عن عائلتى ويقول انه يحسن بهـم البقاء فى كردوفان فى ذلك الوقت وكان آخر شى، يغوه به لى قوله:

« ثق بالله . ثم أكثر من زيارته لي وكان يأتيني كل يوم مواراً وباح لى يوماً بسره وقال لى ان الله قد بعثه مهديا وان النبي قد أخذه الى حضرة الانبيا، والرسل ولكن قبل أن يقول هو ذلك لى كنت أنا أعرف منذ رأيت وجهه انه هو المهدي المنتظر . أجل ما كان أسعد أيامنا في ذلك الوقت . لاهموم ولا متاعب . والآن ياعبد القادر لقد سهرت وتأخرت. قم واذهب الى فراشك »

فأسلم عليه وأقول وأنا خارج « أطال الله عمرك وقواك على هداية المؤمنين فى الطريق السوى » .

ووجد المهدى فى شخص عبدالله أداة مطاوعة تقوم بما يطلبه منها. ومما يعجب له الانسان انه لولا شجار محد احمد مع محمد شريف لما ارتفع شأنه . فانه أصيح فا شهرة بعيدة فى جميع انحاء الجزيرة (أى القسم الواقع بين النيل الابيض والنيل الازرق) وصاريمني نفسه بالمراكز العليا التى كتبت له فى صحيفة القدر وجعل يخبر اتباعه في السر أن الوقت قد آن لتطهير الدين وأنه سيقوم هو نفسه بهذا العمل فن يرغب منهم الاشتراك معه فلينضم اليه . وكان يسمي نفسه «عبد الله» ويوهم من يحضره أنه يعمل عن وحي من الله وقد أعلمه الخليفة بكلما تجب معرفته عن قبائل الغرب وأخبره بأن فى هذه القبائل شـجاعة وأيد وأنها أذا لاحت لما الفرصة للدفاع عن دين الله ورسوله فأنها لن تتأخر عن اغتنامها فنهب للموت أو الظفر

و نصح الحليقة المهدي بان يقوم بسياحة فى دَردوفان لكي يجذب اليه القبائل وقام كلاهما الى دار قمر ( جمر ) حيث كانت عائلة الحليفة التى انضمت اليهما. وقد أخبر المهدى أعضاء هذه العائلة بان الوقت لم يحن بعد لتركهم بيتهم أما الآن فهن الأنفع أن يحضوا القبائل النازلة حولهم على الانضام للمهدى

وبرح المهدى دار قر الى الابيض حيث زار الاعيان والمشايخ وكان يحادثهم ويستطلع آراءهم ويؤسس لنرسماته المستقبلة . وكان يسر الى أو لئك الذين يثق بهم كل الثقة انه أمين على رسالة تطهير الايمان الذى أفسده الموظفون . وكان السيدالمكي رئيس مشايخ الابيض أمينه الذى وثقبه وقد نصح له بأن الوقت الحاضر لا يلائم الثورة لان الحكومة قوية والقبائل منشقة بعضها على بعض . ولكن المهدى كان اكثر تفاؤلا واتفق كلاهما على ألا يتحرك الشيخ حتى يشرع المهدي في الحركة التى سيكتم أمرها الى حين اعلانها

ولما غادر المهدى الابيض سار الى تاج الله حيث التقى بمك آدم حاكم المركز الذي استقبله استقبالا حسنا و اكنه لم يعده بالتأييد لان القاضى نصح له بألا يعد هذا الوعد ثم عاد الى ابه عن طريق شرقلة

وكان محمد احمد في اثناء سياحته ينظر في أحوال البلاد ويتدبرها وقد أدرك أن الطبقات الفقيرة في الامة تكره الحكومة أشد الكره وذلك لكترة الضرائب الفادحة المضروبة عليها كما بينت ذلك في أحد فصولى الماضية وكانت هذه الطبقات تعانى ما يوقعه بها الجباة الفلاظ السفلة من ضروب الظلم والعسف. وكان بين هؤلاء الجباة عدد من السودانيين لم يكن تفلت منهم فرصة لأثراء أنفسهم وتوظيف أقاربهم بغية تحقيق هدا الفرض ايضا. وقد عين غوردون التاجر السوداني الثرى الياس ومنحه رتبة باشا فكان لهذا التعيين أثر سيء في نفوس الاهالى . وهدا القول ينطبق على تعيين قريبه وهو تاجر ثرى ايضا يدعى عبد الرحن بن نجا . وكان كلاهما على كفاية بعدرف حالة البلاد وكيفية حكم الاهالى والكنهما كانا بشتغلان لمصلحهما

ونتج عن تعيينهما أن انتشر روح التحاسد بين كبار السودانيين الذين كانوا

يعتبرون أنفسهم أهلا لمثل وظيفة الياس أو قريبه عبد الرحمن . ولما أرسل الياس باشا الى مك آدم يطلب منه دفع الضرائب رفض مك ادم هذا الطلب رفضاً باتا مدعياً بانه من سلالة ملوكية وقال فى رفضه : « انبي أدفع لاتجار أنمان البضائع التي اشتريها ولكنى لا ادفع لاحد خراجا وفى الوقت نفسه ارسل الى الابيض يسأل هل مات الاتراك وسائر البيض حنى صارت الحكومة تعين التجار حكاما بدلا من ان تعين الاشراف وذوى البيوتات . وكان هذا سبب فصل الياس باشا وعبد الرحمن من وظيفتهما و تعيين الاتراك و المصريين فى مكانهما

أما عن الموظفين الاورربيين فلم يكن فى السودان سوى عدد قليل وكانوا محبوبين ومحترمين لان الناس كانوا يثقون بهم ولكنى لاأشك فى أن بعض الاستياء كان يعزى اليهم . فربما أصدروا أوامر مصدرها حسن النية ولكنها كانت تخالف عادات الاهالى وتقاليدهم . ثم أبي لا أشك فى أن موقفنا نجاه مسألة الرقيق قد أحدث استياء عظيا بعيد المدي . فان الدين يأذن بالرقيق وقد كانت الارض منذ عهد بعيد تفلح بالعبيد وكان العبيد يوكلون بالعناية بالماشية . ولست أشك فى أن النخاسة كانت تتطلب ارتكاب فظاعات وسفك دماء ولكن هذه الفظاعات لم يكن يبال بها أو يفكر فيها مشترو العبيد وكانوا على وجه العموم يعاملون عبيدهم معاملة غيرسيئة . ولم نقتصر نحن على منع تصدير الرقيق بل كنا أيضا نسمع شكاوى العبيد وكنا على الدوام نحرر العبد الذي يشتكي مولاه

وها ننهز محمد احمد فرسة الاستياء هذه من وجوهها العديدة وكان يعرف ان الذين هو العامل الوحيد في ربط هذه القبائل المتنازعة . فأعلن انه «المهدى المنتظر» وصارت له بذلك شخصية فوق شخصية أي انسان آخر وكان يأمل بذلك أن يطرد من السودان جميع الاوربيين والمصريين والاتراك . ولكنه لم يكن يعتفد ان الوقت قد حان بعد لان يعلن جهاراً هذه الدعوة . فعمد الى تأييد دعوته بزيادة الانصار واستمر على ذلك حتى صارت دعوته سراً مكشوفا

وكان محمد شريف قد أخبر رؤوف باشا الحاكم العام سراً بنية محمد احمدولكن نزاعه السابق معه جعل ولاة الامور لايصدقونه واستنتجوا انه يدس لخصمه الذى ذاعت شهرته لصلاحه وتقواه . ولكن الحكومة علمت بعد ذلك من مصدر آخر ان مخمد احمد خطر على الامن العام ونوت نية صادقة على أن تنتهى منه

ولهذا الغرض أرسل رؤوف باشا يطلب محمد بك ابو السعود وأمره بالمسير فى الباخرة الى ابه واحضار محمد الحمد الى الخرطوم . ولكن أصدقاء المهدى وأنصار أحاطوه علما بنية الحكومة وأخبروه اانه اذا حضر للخرطوم فسيعتقل بها واناعتقاله ليس الا من دس محمد شريف ، فلما وصل ابو السمود بك الى أبه استقبله عبد الله التعايشي وشقيق لمحمد احمد وقاداه الى حيث مقام الشيخ . فاخبره ابو السعود عن التقارير التي بلغت للحكومة عنه وهي بالطبع كاذبة وعن الاشاعات التي تشاع عنه وطلب منه لذلك أن يسافر الى الخرطوم ويكذب هذه الاشاعات التي أشيعت عنه امام الحاكم العام . فاجاب محمد احمد وقد وقف فجأة وضرب صدره بيدء قائلا . هماذا تريد مني . وحق الله ورسوله ما انا الاسيد هذه البلاد ولن أذهب الى الخرطوم لكى ابرى ونفسي »

فتراجع ابو السعود للوراء مذعورا من هذه اللهجة وأخذ يهدى، روع المهدى بكلمات رقيقة . ولكن المهدى الذي كان كان قد رتب هذا المنظر التيساتري مع عبد الله و مع شقيقه صار يتكلم بحماسة وحرارة ويحض أباالسعودعلى أن يؤمن بمايقوله أما ابو السعود فكان الاتن مهموما بنفسه لايبالى الابان يرجع الى الخرطوم ورجم بالفعل وأخبر الحاكم العام بحبوط مهمته

وادرك محمد احمد انه ايس هناك مجال لاضاعة الوقت وان مستقبله يتوقف على مجهوده فلم يتوان عن الكتابة الى جميع أنصاره في أنحاء السودان يستثيرهم على الحكومة . اما الانصار القريبون منه فقد أمرهم بان يستعدوا للجهاد

وفي هذه الاثناء لم يكن رؤوف باشا مهملا امر المهدى . فقد عرف من حديثه مع ابى السعود ان خطورة المسألة عظيمة جداً فعزم على ارسال فصيلتين للقبض على المهدى ووعد كلا من قائدى الفصيلتين بان يرقيه الى رتبة بكباشي اذاكان هوالقابض عليه قبل الآخر وأراد من ذلك ان يحتهما على الاجتهاد والمنافسة . ولكن عواقب هذا العمل كانت وخيمة جداً

فان الجيش الذي كان يقوده ابوالسعود نزل الباخرة «اسهاعيلية» وكان بها مدهم فبرحت الخرطوم في اغسطس سنة ١٨٨١ وسارت الى ابه . وكان هذا الجيش مؤلفا من فصيلتين علي كل منهما قائد . وقد اختلف هذان القائدان الواحد مع الآخر والاثنان مع ابى السعود وعرف محمد احمد بالحملة الموجهة اليه فاستعان بقبيلتى دغيم وكنانة فاعانتاه واستعد هو للمقاومة وأخبر من حوله بان النبي قد ظهر له وقال له ان كل من اشترك معه في هذا الجهاد سيعطى لقب « الشيخ عبد القادر الكيلاني » ولقب « أمير الاوليا، » وهما لقبان مح رمان عند المسلمين . وعندما تفاقت الحالة وعظم الخطر لم يتقدم للجهاد سوى عدد قليل سلموا انفسهم واموالهم للمهدى

ووصلت الباخرة الى ابه عند غروب الشمس وعلى الرغم من أوامر ابى السعود رزلت الغصيلتان لان كل ضابط كان مرغب في الحصول على رتبة بكياشي قبل الآخر. اما الوالسعود الذي كان قد انغرس الخوف في قلبه منذ قال محمد احمد انه مولى البلاد فقدوقف بالباخرة فيوسط النهر ومعه مدفعه . وكان الضابطان كلاهما يجهلان المكان وكلاهما يرغب في الحصول على رتبة بكباشي فسارا في طريقين مختلفين علىالشواطيء المتوحلة قاصدين عشة محمد احمد . ولكن محمد احمد كان قد ترك عشته واخذ انصاره وتسلحوا كلهم بالسيوف والحراب والهراوات واختبأوا فىالديس.والتقت الفصيلتان عند القرية كل منهما قد أتت من جهة مقابلة للجهة التي اتت منها الاخرى واطلقت كلتاهما النار على القرية الخالية من السكان فاصابت كل منهما الاخرى وحدثت خسائر مخطيرة من الطرفين . وفي وسط هذا الارتباك هب أتباع المهدي من كمينهم وضربوا الجنود الذين كان قد فقدوا قوتهم المعنوية فتشتتوا فى كل مكان وتمكن بعض الجنود من أن يصل الى الشاطي، وأن يسبحوا الى الباخرة ورعب أبو السعود واراد ان يبحر بالباخرة الى الخرطوم فى الحال ولكن الربان أشار عليه بالبقاء للصباح لعل بعض الفارين من الجنود يتمكنون من الوصول الى الباخرة . و لكن لم يأت احد وفى الفجر أقلعت الباخرة تسير باقصى سرعتها حاملة هذه الاخبار المحزنة

ويمكن أن ندرك نتيجة انتصار محداحمد . فان رجاله خرجوا من المعركة سالمين لم تنلهم خسائر قط او اذا كانوا قد أصيبوا فاصاباتهم كانت طفيفة جدا . وقد جرح محمد احمد فىذرعه فضمد جرحه عبدالله التعايشي ونصح له الا يخبر اتباعه به . والى هنا كان عدد أتباعه لا يزال صغيرا لان الناس كانوا يعتقدون ان الحكومة ستتخذ اجراءات فعالة لاخماد حركته .

وأخذ عبدالله واخوته يحضون محدا حمد على ان بجعل المسافة بينه وبين الحكومة بعيدة فعول بناء على حضهم ان يقوم الى جنوبى كردوفان . ولكي لا يفهم اتباعه انه ينوى الفرار من وجه الحكومة أذاع بينهم انه قد أوحى اليه ال يذهب الى جبل ماسة . والمأثور فى السودان ان المهدى يخرج من جبل ماسة . وهذا الجبل في شمالى افريقيا ولكن المهدى تغلب على هذه الصعوبة بان اسم جبل ماسة على جبل غدير الكائن بكردوفان . وقبل ان يغادر ابه عين خلفاء الاربعة طبقا للوحى . وأولهم الذي كان يمثل ابا بكر الصديق كان عبدالله التعايشي . وثانيهم الذي ممثل وأولهم الذي عمثل عمان بن عفان المهدى وقائد وقد عرض بعد ذلك هذا المنصب على الشيخ السنوسي فرفضه . اما لم يعين وقتئذ وقد عرض بعد ذلك هذا المنصب على الشيخ السنوسي فرفضه . اما

ورفض أصحاب القوارب اولا نقل اتباع المهدى على النيل لانهم كانوا يخشون ان تعدهم الحكومة مشتركين مع محمد احمد واتباعه وكان قد انضم اليهم فريق من قبيلنى دغيم وكنانة العربيتين . ولكن محمد احمد تغلب على معارضتهم وجعلهم ينقلونه في النهاية هو ورجاله الى الشاطى، الآخر . وسار الجميع الى دار قمر وكان محمد احمد يدعو السكان الى الانضام اليه ويطلب اليهم ان يذهبوا معه الى جبل ماسة. واشتدت الحاسة عند تذبين رجاله وكانت لا تفوت فرصة يخبرون فيها السكان عن المعجزات التي يأتيها المهدى

وحدث مرة انه وقف برجاله فى احد الامكنة وكان قريبا منه ضابط معهستون جنديا وكان هذا الضابط المدعو محمد جمعه يجمع الضرائب وخطو فى باله ان يهاجم المهدى ويقبض عليه ولكنه خوفا من تبعة هذا العمل ارسل الى الابيض يستشير ولاة الامر ولكن قبل ان تأتيه التعليات من الابيض كان المهدى قد جاز المكان برجاله . وبعد سنوات لقيت محمد جمعه وهو فى حالة تعيسة فى ام درمان وقال لى .

« لو كنت اعرف بانه سيقضى على بان امشى حافيا وان استجدى من الناس كسرة الخبز لما طلبت تعليمات من الابيض و تركت هذا الدنقلاوى الشتى بفر من يدي . لقد كان افضل لى أن أقتل من أن أعيش هذه المعيشة التعسة »

وأتيحت فرصة أخرى للقبض على المهدى ولكنها فاتت أيضاً فقد كان جيجار باشا قد انتدب لمهمة تحقيق اختلاس حدث باتفاق بين موظف في الابيض وبين تاجر سوداني ثرى يدعي عبد الهادى وسمع جيجار باشا بأن المهدى قريب منه وذلك حوالى آخر سبتمبر فأنفذ اليه محمد سعيد باشا ومعه أربع فصائل من الجنود للقبض عليه واحضاره للابيض ولكن الحلة ، إما عن قصد أو اهمال ، أخفقت في مهمتها ، فإن الجنود على ما يظهر حطوا رحالهم فى المكان الذى نام فيه اتباع المهدى في الليلة السابقة وبعد ان أضاعوا ثلاثة أيام بلا فائدة عادوا الى الابيض وهم موسومون بالخوف من قتال المهدى فزادت بذلك كرامة المهدى ووجاهته.

وكانت نية محمد احمد ان يقضي بعض الوقت فى جبل تاج الله . وسمم مك آدم بذلك فأرسل اليه أحد أبنائه بهدايا من القمح والغنم ومعه رسالة منه ينصح له فيها بالتوغل بعيداً فى الداخلية . فاستمر فى سيره و بعد مشقات طويلة بلغ جبل غدير حيث كان يوجد قسم من قبيلة كنانة غير السكان الاصليين

وكان راشد بك في ذلك الوقت حاكما على فشوده وكان يعرف حركات المهدى ولذلك عول على الغارة عليه قبل ان يتقوى بمن ينضم اليه . وكان فى فشوده رجل المانى يدعي برجوف وكان في الاصل يشتغل بالفتوغرافية فى الخرطوم فأرسله رؤوف بأشا مفتشاً لقمم تجارة الرقيق فى أعالى النيل

وتقدم الآن راشد بك ومعه برجوف وكايكو بك ملك الشلوك قاصدين غدير. وكان راشد يقلل من أهمية المهدى فلم يكن يحفل بآنخاذ الحرس والاحتياطات فكمن له المهدى وأوقع به وقتل من رجاله ألف وأربعائة ألف نفس. وكان هجوم المهدى مفاجئاً وسريعاً حتى لم يستطع راشد ارسال صاروخ فى الهواء. وصعد راشد وقليل من معه للقتال و لكن رجال المهدى تكاثروا عليهم وقتلوهم

ووقعت هــذه الهزيمة في ٩ ديسمبر ومن ذلك الوقت لم يتردد محمد احمد في ٧ — ٧ المجاهرة علنا بأنه المهدى المنتظر . وكبر مقامه فى أعين العرب ومع ذلك لم تكن علاقته مع أجواره على ما يحب . وقد أشار الحليفة عبد الله التعايشي الى هذه المدة وحكى لي عنها فقال :

« لما بلغنا الغدير كنا في غاية الاعياء بعد هذا السفر الشاق الطويل. وكان للمهدى فرس واحد من تلك السلالة الحبشية الرديثة أما أنا فقد سرت المسافة كلها تقريبًا على قدمى . و لكن الله يهب القوة للمؤمنين الصادقين الذين يسلمون أنفسهم وما يملكون لاجل الايمان . وكان اخوني يعقوب ويوسف وسمانى قد انضموا الينا وكذلك زوجة أبى التي كانت ترضع ابني على صدرها . ولم يرض أخي هرون البقاء فأتى معنا أيضا . وكنت على الدوام في قلق بشأن اخوتي وزوجة ابي وعائلتي وا بني هذا الذي تراه عُمان شــيخ الدين ولم تكن مشاق الســفر تهمنا نحن الرجال فان المصائب والكوارث تأتينا من عنــد الله ونحن نتحملها راضين شاكرين لان الله قد اصطفانا لنعلى كلته ونرفع دينه الذي ديس مع التراب وكنا نعـلم اخواننا. ولكن ( وهنا كان يبتسم ) تعليم الدين لم يكن ليأتينا بالطعام لاولادنا ونسائنا وكان الناس بهرعون الينا زرافات ولكن معظمهم كان في فاقة تزيد عن فاقتنا وكانوا يأتون الينا لكي نعولهم . أما المتيسرون فكانوا يتجنبوننا . أجل ان المال لعنة ومن كان غنيــا فى هذه الدنيا فانه لرن ينعم بنعيم الفردوس ولم نكن نحصـل على معونة ما من الناس الذين كنا نجوز بلادهم وكان المهـدى مع ذلك يقسم ما يحصـل عليه من القليل الذي لديه بين الحجاج الذين كانوا يقصدونه . وكان قلبي يتفطر عندمًا أسمع بكا. الاطفال والنسا. ولكني كنت عندما أنظر الى وجه المهدى تعود إلى ّ الطمأنينة وأثق بالله . أجل يا عبــد القادر ان الصبر مفتاح الفرج . كن صبوراً والله تكافئك »

وقد نبهت هزيمة راشد بك الحكومة الى خطورة الحالة وهيئت تجريدة بقيادة يوسف باشا شلالى وكان قد ظهرت مواهبه فى حملة جسي باشا فى بحر الغزال وكان مشهوراً بصدق عزيمته وبسالته . وهييء أيضاً مدد آخر مؤلف من فرقة من الطوبجية ومعهم بعض المتطوعين بقيادة عبد الله واد ضيف الله ( شقيق احمد واد ضيف الله ) وعبد الهادى وسلطان ديمه . وأرسل هذا المدد الى كردوفان

وفي هذه الاثناء أرسل المهدى الرسل الى جميع الجهات تحمل بشأتر انتصاراته وهدايته ودعا جميع الاهالى الى الانضام اليه في الجهاد وأطلق اسم « الانصار » على اتباعه ووعدهم بأر بعة أخماس الغنائم التي تغنم في الحرب. أما من مات منهم فقد ضمن له نعيم الفردوس . وبذلك استثار الصفات الكامنة في نفس السوداني وأهمها الطمع والتعصب

وكان جيش يوسف باشا شلالى يبلغ أربعة آلاف جندى يقودهم محمد بك علمان وحسن افندى رفتى الذى كنت قد فصلته أنا من وظيفته قبلا . أما الحيالة غير النظامية فكانت بقيادة طه بن صدر وهو رجل شجاع . وغادرت هذه القوة الحرطوم في ١٥ مارس سنة ١٨٨٧ وعرجت على كوه حيث حطت رحالها تنتظر المدد الآتي من الابيض

وقد وجد عبد الله واد ضيف الله ان جمع المتطوعة ليس من المهمات السهلة . فقد كان الشعور العام انه من الحطأ أن يقاتل رجل صالح مشل المهدى ثم لم يكن هناك مطمع في الغنائم لان أتباع المهدى لم يكونوا أحسن حالامن الشحاذين . وزيادة على ذلك كان الياس باشا أغنى تجار كردوفان وحاكها المعرول يكره ضيف الله أشد الكره وقد استعمل سطوته في منع الناس من التطوع . ومع ذلك تمكن ضيف الله من تجنيد بعض المتطوعة باتفاقه مع ولاة الامور وصارت قوته بمن فيها من النظاميين ٢٠٠٠ قبل أن يبرح الابيض والتقى بالجيش في كوه فصار مجموع الجيش النظاميين حوالى منتصف شهر ما يو

واستراح يوسف باشا قليلائم تقدم نحو الغرب وضرب خيامه في ٦ يونيو فى مسات القريبة من جبل غدير وهو واثق بالظفر . والحق أنه لم يكن هناك حسب ظاهر الاحوال ما يدعو مثل يوسف باشا ومحدد بك وابو صدر الى الحوف من طائفة من العرب قد أضناها المرض والجوع والعري . ألم ينتصروا فى الماضي جملة

انتصارات فى النيل الابيض وفي دوفيله ? ألم يفتحوا بحـر الغزال ويخضعوا سلطان دارفور ? فماذا يمكن أن يفعل معهم هذا الفقيه الاعزل الجاهل?

ولكن عبد الله واد ضيف الله لم يكن مغترا بقوته فقد حذر هؤلاء القواد من تصغير شان المهدى. وقد وقع من ظهر جواده وهو خارج من الابيض وهنا الوقوع يعتبر في السودان شؤما يخشى منه ولكنه كان يصرخ في الصحراء فلم يسمع لهأحد . بل لم يعزز أحد منهم ببناء « زريبة » من الاشواك والاغصان حول الجيش واعما كتفوا بالتقاط قليل من القش وصنعوا منه سياجا واهيا لم تكن منه فائدة قط .وما جاء الفجر حتى جاءت طائفة المهدى التي أضناها الجوع والعرى والمرض وأوقعت بجيش يوسف باشا . وكان ذلك في لا يونيو . فقد جازوا السياج الواهي وباغتوا الجنود وهم نيام فاجهزوا عليهم فقتل يوسف باشا وابو صدر وهم في قيص النوم على باب خيمتهما . ولم يحض دقائق حتى أبيدت جميع الجنود تقريبا . وكان لابي صدر امرأة سربة فلما رأت مولاها يقتل هبت الى القتلة وقتلت اثنين منهم بحسدس في يدها ولكن وقعت فوق مولاها بقتل هبت الى القتلة وقتلت اثنين منهم بحسدس في يدها بعض الوقت ولكنه هو ورفقاؤه قضى عليهم بعد مدة وجيزة من القتال

وفي البلاد غير المتحضرة عند ما يحدث شيء غريب يعزى على الدوام الى قوة الهية وكان هذا تأثير نكبة يوسف باشا في عقول السودانيين المستسلمين للخرافات. فقد مضي ستون سنة كان القطر السوداني محكوما فيها بالمصريين والاتراك

فقد كانت العادة المتبعة أن تعاقب القبائل التي لاندفع الضرائب المطلوبة منها ولم يكن أحد يجادل في حق الحكومة في هذا العمل . اما الآز فهذا الفقيه قد ظهر وجمع حوله شراذم الرعاع الذين لم يتمرنوا على الاعمال الحربية وليس معهم عدة السلاح وأوقع بجيوش الحكومة فلم يكن هناك من يشك اذن في أنه المهدى المنتظر

وكانت هزيمة يوسف باشا سبباً فى خضوع كردوفان كلهاللمهدىفصارفى امكانه الآن أن يهيى. لنفسه العدة التى كانت تنقصه . فأخد في جمع الاموال والاسلحة والخيول وسائر الغنائم يوزعها على رؤساء القبائل التى انضمت اليه . وكانت هدذه

القبائل تعتقد انه المهدى المنتظر الذي لاتحدثه نفسه الا باقامة الدين ولاقيمة للاموال والامتعة في نظره

وفشت أخبار المهدى في كل ناحية وكانت هذه الاخبار اذا تنوقلت بين أهالى كردوفان الذين لم يصيبوا الا قليلا من التعليم يبالغ فيها مبالفة عظيمة . وخرج من الاهالى عدد عظيم تركوا بيوتهم يؤمون جبل غدير الذي كان يسمى الآن جبل ماسة و بعض من الاهالى تجمعوا حول رؤسائهم لمقاتلة موظنى الحسكومة المشتين فى انحاءالبلاد

وكانت هذه الاحوال توافق اهوا، العرب الرحل فكانوا بدعوى الحرب الدينية يقتلون وينهبون الاهالي وكانوا ينهبونهم بالولاء للاتراك وفي الوقت نفسه أيضا وجدوا في هذه الحالة طمأنينة من حيث عدم دفع الضرائب لتلك الحكومة المكروهة وانصل المهدى بتجار الابيض الذين كانوا بواسطة ثروتهم ونفوذهم بحكون البلدة بل جزءاً كبيراً من سائر البلاد. وقد أدركوا هم الحالة تماما وكانوا يعرفون ضعف الحكومة وتوانيها واستعد كثير منهم لمشايعة المهدى. وكان الياس باشا من أعظم المستائين من الحكومة وكان يكره احمد بك ضيف الله صديق محمد باشاسعيد ولذلك جد واجتهد في السر في جمع الانصار المهدى. وكان عدد كبير من صغار ولذلك جد واجتهد في السر في جمع الانصار المهدى. وكان عدد كبير من صغار التجار ينتظرون تحسن الاحوال التجارية اذا سقطت الحكومة وكان هناك قليل من التجار ينتظرون المهدى و لكنهم كانوا يترقبون فوزه فلم تكن لهم حيلة سوى الانضام اليه لئلا تقع زوجاتهم وأملا كهم غنيمة لرجاله عند ما يعقد له النصر

أما مشايخ الدين فقد رأوا في هذه الحركة مايرفع مقامهم وكانوا يفخرون بان واحداً منهم قد نجراً على أن يعلن عن نفسه انه المهدى وكانوا يترقبون الوقت حين يطرد هذا المهدى جميع الاتراك من البلاد ويستى هو الحاكم لها . وكان هناك عدد قليل — قليل جداً — من اولئك الذين كانوا يقدرون الحنطر الذي تستهدف اله البلاد اذا فاز المهدى وقد فعلوا كل ما يمكنهم لتنبيه الحكومة . ولكن عدد هؤلاء كا قلنا كان قليلا فلم يكن لهم أثر في الحركة

وأرسل الياس باشا ابنه عمر لكي يقف المهدى على الحالة ويدعو. الى المجي.

الى الابيض. وكان محمد باشا سعيد ينتظر مجي، المهدي للابيض ولذلك حفر خندقا حول المدينة ظنا منه أن السكان سيصمدون للحصار وأشار عليه احمد بك ضيف الله بتحصين مبانى الحكومة ففعل وبنى حولها جداراً بارتفاع الصدر. ولكنه لبخله وقع فى خطأ فاحش اذ بدلا من أن يختزن الحبوب استعداداً للحصار ويشتريها بأعان عالية رفض أن يشتريها الا بالاعمان التى تباع بها وقت السلم. ولم تمضمدة حتى بيعت الحبوب لاولئك الذين شعروا بالانتملاب في الحالة وعرضوا عنا أكبر مما عرضه محمد باشا سعيد

وفى هذه الاثناء كان الاهالى يقتلون فى كل مكان . وكان العرب السفا كون لا يلتقون بجباة الضرائب أو شراذم الجنود أو الموظفين المتفرقين حتى يقتلوهم . وأغار عرب البحديرة على سكان أبي حرز وكادوا يبيدونهم . وكانت ابو حرز على سفر يوم من الابيض ولم يتمكن من الهرب الى الابيض سوى عدد قليل من الاطفال والنساء والرجال . اما باقي السكان فاما انهم قتلوا او أخذوا أسرى وقت فرارهم في الصحراء المحرقة . وكان العرب يسقون الفتيات اذا عطشن أما النساء المسنات فكن يلاقين الاهوال فقد كان هؤلاء العرب لكي يحصلوا على خلاخيلهن وأساورهن يقطعون أيدمهن وأرجلهن

وبعد أيام قلائل أغار العرب على بلدة اشاف فى شهال كردوفان فنهبوها وقد دافع عنها نور أنجره الذى كان هناك في ذلك الوقت وساعده سنجق محمد اغا يابو الذى كان قواصغوردون . ولكنهما اضطرا الىالتقهقر . وكان يابو هذا كرديا وقد فعل العجائب فى تقهقره فقد جمع النساء والبنات فى الوسط وأمرهن بان يغنين عناء الحرب وكان يقول ان هذا الغناء ينفى الخوف عن القلوب وكان يكر على العرب من وقت لآخر حتى نجع فى استرداد جميع الفارين تقريباً ووصل سالماً الى داره وأغار العرب على داره هذه ولكنهم ارتدوا عنها أولا . ثم عادوا وجعوا جموعهم يقودهم الشيخ رحمة الله فطوقوا البلدة ومنعوا عنها المؤن

وأجتمع جمع آخر من العرب في كشجيل فارسل اليهم محمد باشا سعيد فصيلة من الجند فرقتهم ولكن الفصيلة فقدت من أفرادها عددا كبيرا حتي ليصح ان يعد

انتصارها هزيمة . واجتمع هؤلاء العرب ثانيا فى بركة وكانت بها حامية مؤلفة من ألغي رجل فقتلوا . وحدثت نكبة أخري مشابهة لهذه فى الشط على النيل الابيض حيث قتل ماثتا جندي . واغار العرب أيضا على الدويم فارتدوا عنها وخسروا الغي رجل

وفى هذه الاثناء لم تكن رسل المهدى الذين أرسلهم الى الجزيرة وانين . فان عرب جهينه والحوارنة والاجليين ساروا الى سنار يقودهم ابوروف فحصروها ولكن جاء السنجق صالح واد الملك بقوة من الشايجيه فرفع الحصار عنها

وحاصر الشريف احمد طه مدينة أبى حرز الواقعة على النيل الازرق . و كان جيجلر باشا يقوم بوظيفة الحاكم العام رؤوف باشا وقد وصل الىجوار المدينة فارسل مك يوسف من الشايجية لمهاجمة الثوار ولـكنه هزم . واستحىمك يوسف من الغرار فنرل من ظهر جواده و بسط فروته على الارض وأمر احد عبيده بان يقتله . وسافر جيجلر فى الحال الى الخرطوم وهيأ مدداً عاد به وأغار على احمد طه وقتله وأرسل رأسه الى الخرطوم . ثم طهر جوار سنار من الثائرين بدون ان يفقد عدداً كبيراً من رجاله ولكن على الرغم من هذا النجاح الوقني كانت الحكومة تتسلم كليوم أخباراً مزعجة عن المكوارث انتى كانت تقع بجيوشها وبالسكان فى عدة انحاء من السودان

وكانت نتيجة ذلك ارسال عبد القادر باشا حاكا عاما للسودان فوصل الى الخرطوم في ١١ مايو سنة ١٨٨٧ وشرع بهمة فى العمل على تحصين المدينة . وكان لعمله هذا تأثير في الاهالى الذين اتضح لهم ان الحكومة تنوى العمل بهمة . ولكنه فى الوقت نفسه أوضح لهم خطورة الحال . وقد أمنت دور الحكومة مثل مخاز نلقق والذخيرة والدفترخانة من جميع الطوارى، وسحب الحاكم العام الى الخرطوم حاميات القلابات وسنهيت و جره وكان الهدوء التام يشمل هذه المراكز

وفى هذه الاثناء ادرك مجمد احمد انحضوره ضرورى لكي يشعل النار الخامدة ويحيلها لهيبا آكلا. ولذلك قبل دعوة الياس باشــا للتوجه الى الابيض وترك عمه

محود شريف مع بعض الاتباع فى جبل ماسة للعناية بزوجاته واولاده . ثم هبط الى الوادى وجمع جموعه وسار بهم الي عاصمة كردوفان الغنية

### الفصل الخامس

#### الثورة فى جنو يي دارفور

لما غادرت الفاشر قاصدا داره في أو اثل سنة ١٨٨٢ كان معي ٣٥٠ جنديا راكما بقيادة عرواد دارهو ولم يكن هذا الحرس ضروريا ولسكني رأيت ان أوَّر في العرب وأربهم ان لدى الحكومة قوات كبيرة تخمد بها اية حركة تدفعهم اليها نزعاتهم.

ولما بلغت داره زرت قبر اميلياني ونصبت شاهدا من الحجر عليه للذكرى . وكان زوجال بك يقوم مقامه في ادارة الاعمال وكانت الظواهر تدل على ان الحالة قلقة جداً . فقد خرج عرب الجنوب وهم الرزيفاف والحبانية والمعالية على الحكومة فقد عقدوا عدة اجتماعات أعلن فيما ان الدراويش بهرعون للانضوا . الى راية المهدي الذي أرله الله لاعلاء كامة الدين . فاورت منصور افندى حلمي بان يسافر في الحال الى شقة لكي يعيد النظام الى نصابه وكان معه ٢٥٠ جنديا نظاميا و ٢٥ جنديا راكبا

فسار عن طريق قلقة (كلاكة) وعدت أنا الى الفاشر لكي اجمع فصائل الجنود التي كانت متوزعة في انحاء البلاد لجمع الضرائب ولكي استعد بهم للطوارى، وقبل ان أغادر داره تحادثت طويلا ومليا مع زوجال. وقد كنت أعرف هذا الرجل معرفة تامة عند ما كنت حاكما هنا وقد علمت انه تحادث مع عمر واد دارهو كثيرا عن أحوال المهدى وأعماله واتفق معه علي انه اذا استمر النصر معقوداً بلوائه فانهما ينضمان اليه . وكان هذان الرجلان أغنى من في المركز وكان لهما نفوذ عظيم بين الاهالي ولذلك كان انشقاقهما علينا خطراً جدا . فرأيت ان أتحبب البهما وان اعمل كل ما يمن لمنع هذا الشقاق . فلما حادثت زوجال لم أشر الى مقابلاته العديدة

دارهو و لكنى حصرت كلامى فى الاشارة عليه بانه بالنسبة لقرابته للمهدى وبالنسبه لانه موظف كبير ينبغى له ان يعاون السلطة الشرعية فى البلاد

ولما ودعت الضباط والموظفين شرحت لهم وجوب انتباههم الدقيق لواجباتهم وأخبرتهم بأنى سأعود من الفاشر فى أقرب وقت . ثم تركت الجنود الراكبة فى داره وسرت الى العاصمة التى بلغتها بعد سفر ثلاثة أيام . وهنا علمت ان المحطة التلغر أفيدة في فوجة قد استولى عليها الثائرون ورأيت لذلك ان آمر بارسال المدد الى أم شنجه

وكان نظام البريد قد تعطل تماماً واضطررت لهـذا السبب الى أن أرسل خطاباتى الى الابيض والخرطوم فى داخل قوائم الرماح أو بين نعلى الحذاء او أخيطها داخل ملابس حاملها . وكنت قد طلبت من الخرطوم امدادى بالذخيرة ولكنها لم تصل إلي لاهمال الموظفين فانها أرسلت الى الابيض متأخرة ولانقطاع المواصلات لم يمكن إرسالها إلى "

وعلمت من داره ان مادبو زعيم الرزيفات قد رفض ان يأتى . فلم أشك بعد ذلك فى ان جميع القبائل الجنوبية قد خرجت على الحكومة وانها تنوى كل النيـة الانضام للمهدى فقررت أن يكون مقاى في داره فأخذت ٢٠٠ جندى من المشاة و٥٧ من الجنود الراكبة وسرت بهم الى داره

وعند وصولى أبلغت وقوع حادثة كانت فى ذاتها تافهة ولكن نتانجها كانت خطيرة جداً. فقد سبق ان ذكرت باني وأنا مسافر الى الخرطوم التقيت فى الطريق بالشيخ على واد هجير من قبيلة المعالية فرافقنى الى الخرطوم. وقد أثبت ولاءه للحكومة فعينته رئيساً لقبائل المعالية الجنوبية. وقد سمع هذا الشيخ بقرب عقد اجتماع عرب الرزيفات بقيادة الشيخ بلال نجور بغية الانضام الى المهدى فعول الشيخ على على ان يحضر هذا الاجتماع ويقبض على الشيخ بلال متهما إياه بالثورة.

فسار الى مكان الاجتماع مع حميه وبعض أصدقائه ورأى بعض الرجال المنتمين الى قبيلته قد حضروا أيضاً فطلب اليهم أن يخرجوا وينحازوا الى جانبه . ولكن لم يبال أحد بطلبه وحدثت فى أثر ذلك مشاغبة عومل فيها هجير واصدقاؤه معاملة قاسية عنيفة حتى اضطروا الى ان ينجوا بأنفسهـــم . ولكن حكاية فرارهم انتشرت على غير وجه الحقيقة بحيث انه عند ما وصل هجير الى زوجته ومعه حموه واصدقاؤه تلقتهم بقولها :

« راجلي اضليم وأبويا ربطة . سفر يومين سووهم فى جبطة » ومعنى ذلك : « زوجي ظليم ( ذكر النعام ) وأبي انثى نعام حتى انهما قضيا سفر يومين فى لحظة »

واقتنى بلال نجور أثر الهاربين تصحبه المعالية فهجم على دار الشيخ هجير . وأخذ الذين حول الشيخ هجير يحثونه على الفرار الى شقة ليدخل فى حماية منصور . ولكنه كان يتضور مرن آلام الكلمات القاذعة التى عيرته بها زوجته فرفض الفرار وقال :

«لن أفر لكى أنجو بنفسي.خير لي ان أقع بالسيف من ان تضحك منى امرأة» وقد وعد وأوفى وعده فانه قاتل الجموع حوله قتال الابطال حتى شقت حربة رأسه نصفين فوقع وهو يتلو الصلاة حتى مات. وقتل حموه ووقع في جانبه أما زوجته التى كانت سبب كل هذا البلاء فقد وقعت أسيرة واستعبدت ودعاني منصور حلمي لكي أذهب الى شقة لرغبته في الاتفاق مع القبائل لأني أمثل الحصومة وبهذه الصفة يكون لى تأثير اكبر فيهم . واقترح ان نبنى قلعة حصينة فى شقة و نضع فيها مدفعين . ولما كان الاتفاق مع العرب ضروريا فاني قررت اجابة طلبه وسافرت الى شقة ومعي ١٠٠٠ من الجنود النظامية و ٢٥ جنديا راكباً ومدفع

وكنت في اثنا، سفرى أسمع من الاخبار ما يثبت انتشار الثورة وانتصار المهدى ولما وصلت الى قرية المادبو في دعين جا، في رسول وأخبر في هذا الخبر الغريب وهو ان منصور قد أغار على هذا الشيخ قريبا من شقة وفقد معظم من معه وبات في شبه حصار في مراى فأرسلت في الحال في طلب إمداد من داره و بقيت مدة الانتظار في دعين وأنا لا أشك في ان المادبو ينوى ان بهاجني . وقد تحقق ظنى . وقد انضم الى الشيخ عفيني من قبيلة الحبانية ومعه ٢٥ من الخيالة والحق ان ما ثرهذا الشيخ الموالى لجدرة بان تدون

فنى مساء أحد والشمس توشك أن تغرب خرج رجالى يجمعون الحطب فأغار علينا المادبو بخيوله التى تراءت لنا بأنها تقصد الى زريبتنا وهى تعدو . فلما رآهم الشيخ عفينى أسرج فى الحال جواده وامتطاه وأشرع حربته وقال لى:

« عارفنى زين . أنا نور الطقش ابو جلب من آدم . أنا بدور عالموت » ومعنى هذا « أنت تعرفني جيــداً . أنا الثور الناطح . قلبى من صخر . أنا أبحث عن الموت »

قال ذلك واندفع خارجا من الزربة ثم اختنى بين الاشجار وبعد لحظة عاد وحربته تقطر الدم ووراءه جواد قد استلبه . وخرج شيخان آخران اشتبكا فى قتال خفيف ففقدا جواداً وغما جواداً آخر . وبعد هنيهة سمعنا طلقات البنادق فخشيت ان يكون جيش المادبو قد وصل فطلبت الخيالة من العرب وجعلتهم يقفون موقف الدفاع فى الزريبة . ولكنى عرفت بعد ذلك بقليل ان ما وصل من جيش المادبو قوة صغيرة قد احتمت فى ادغال الاشجار فأرسلت خسين رجلا لطردهم من مكنهم فطردوهم وقتلوا منهم ثلاثة

وفى صباح اليوم التالى ظهر العدو وهو يتقدم نحونا بقوات كبيرة فنفخنا في البوق وذهب كل جندى الى مكانه . وأغاروا علينا من الشال الغربى وهم يحتمون بدغل من نارنا . وكان فى وسط زريبتنا ربوة فوضعت فوقها ديوانا كنا قد وجدناه في إحدى عشش المادبو فجعله أحد المصريين كرسيا . فقعدت عليه وأخذت أشرف منه على حركات العدو وأراقب أيضا حركات جنودنا فى الزريبة . وتقدم العدو حتى صار على مدى اطلاق النار وصار البندق يصفر حول آذاننا . وقت أنا لكي أعطى الاوامر وما كدت آمرك الكرسي حتى مزقته رصاصة فرأيت من الانسب ألا أعرض نفسي للرصاص . واقترب العدو منا كثيراً واشتدت ناره ولكن رجالنا كانوا محتمين فلم نصب إلا بأقل خسارة . ولكن اصابات الدواب كانت كثيرة بحيث خفت ان تفنى جميعها فأمرت خسين رجلا بالخروج بها من الجهة الجنوبية وداروا بها الى الغرب واعلوا النار في العدو بينا كنا نحن فى الزريبة نطلق

ار عليهم ايضا فتكلف العدو من ذلك خسارة جسيمة حتى جلامن مكانه.ولكنا ننل هذا النصر بدون ان ندفع ثمنه فاني اتذكر اننا خسر نا ١٧ رجلا

وفى المساء استولى التعب على الرجال فناموا وكنا ننتظر قضاء الليل في موء ولكن حوالى الساعة الحادية عشرة فوحئنا باطلاق نار حامية ولكن كان كلام شديداً فلم يمكن تسديد الرماية فأمرت رجالى بألا يجيبوا وفتر إطلاق النار وقف نهائيا

وطلبت الشيخ عفيني واقترحت عليه أن يرسل بعض رجاله لسكي يبحثوا عن كان المادبو ووعدتهم بالمكافأة الحسنة اذا هم أخبرونا عن مكانهم الحقيقي . فذهبوا عادوا بعد ساعتين وأخبرونا بان المادبو مع رجاله من البازنجر في قريته أما العرب د خيموا في جنوب القرية وغربها . وكانت قوتهم كبيرة ولكنهم لم يتخذوا أية شياطات للدفاع وزحف جواسيسنا الى جوارهم وسمعوا أحاديثهم وضحكهم ستهزاءهم بنا لاننا لم نجب على اطلاق النار علينا في الليل وقالوا أنه لم يمنعنا من ك الا شدة خوفنا

فاستدعيت سبعين من رجالنا وأخبرتهم أمام الضابط بأني أرغب منهم في الجأة المادبو في قريته . واننا اذا قاتلنا قوة تزيد على قوتنا فى العراء فانسا فى ارجح نخسر خسارة جسيمة . ولكننا قد تحققنا الآن ان العرب غير لتعدين فادا هاجمناهم فى الليل وهم على غرة فانهم يفقدون كل ما عندهم من ق معنوية وتتاح لنا الفرصة بذلك للعودة الى داره والحصول على مدد جديد . افق الجيع على هذه الخطة وأراد الضباط أن ينضموا الى رجال هذه الغارة لكنى رفضت ذلك

وقدتركت خلني ضابطين واريعين من هملة الابواق وسبعين رجلا وخرجت انا الزريبة ومي عنيني الذي رفض ان يفارقني وخشيت ان يخرج احد من رجال بالزريبة ومي عنيني الذي رفض ان يفارقني وخشيت ان يخرج احد من رجال بالامه ويفشي أمرنا فأمرت الضباط وشددت عليهم بألا يأدنوا لاحد بالخروج بالزريبة وان يكونوا على يقظة تامة . وصرنا نتقدم بحذر يدلنا الجواسيس على لمريق . فلم تمض ساعة حتى وجدنا أنفسنا على مقربة من العدو . وقد ثبت لى ان

جواسيسنا قد أبلغونا الصدق وكنت أنا أيضاً أعرف هذه الجهة من قبل . فقسمت قوتى قسمين . احدهما يقوده محد اغا سليان أحد اهالى بورنو والآخر أقوده أنا وأخذنا نزحف الى ان صرنا على بعد ١٠٠ او ٢٠٠ ياردة من العدو وهنا أمرت حامل البوق بعمل اشارة لاطلاق النار على العدو الوادع . وعقب ذلك ارتباك رجال العدو واختلاطهم فترك رجال المادبو (البازنجر) أسلحتهم وفروا . وأجفلت الخيول لهذه الحركة الفجائية في وسط الليل فجمحت في كل جهة والعرب في أثرها وبعد دقائق كانت القرية خالية وكنا نسمع جلبة الفارين الذين هربوا من شرذمة قدرها سبعون رجلا فقط

فقد نجحنا تماماً واحتاج المادبو الى جملة أيام لكي يجمع فيها رجاله الفارين وأحرقت قريته وارتفع لهيبها الى السماء وأنار مكان المعسكر المهجور. وغنمنا عدداً كبيراً من السروج والبنادق القديمة وألقيناها كلها فى النار ولكننا أبقينا بنادق رمنجتون وعدنا الى الزريبة حيث حيانا الجنود هناك أجمل تحية وكانوا فى أشد القلق وهم ينتظرون رجوعنا

ولم تكن قد وافتنى أخبار عن داره فقررت العودة اليها وبعد مسير ثلاثة أيام وصات الى البلدة حيث وجدت الامداد والذخيرة .ولما كان الرجال الذين رجعوا معى منهوكين فقد قررت ان استبدل بهم رجالا من الامداد الجديدة وأذهب لانجاد منصور حلى . ولكنى في الصباح دهشت إذ وجدت خطاباً يقول ان منصور في طريقه إلى داره وانه سييلغها في اليوم التالى . وكان هذا الخبر من أسوأ ماسمعتلان معناه مضاعفة الصعوبات في استعادة شقة واحتلالها .

ووصل منصور في صباح اليوم التالى ومعه قليل من العبيد الذين كانوا يتهافتون من الاعياء . وعلمت انه قد ترك رجاله لما ألقاه العدو في قلبه من الرعب وعادو حده الى داره . فلم أتوان في معاقبة هذا الضابط الجبات وقبضت عليه وأرسلت الجواسيس في كل ناحية أبحث عن جنوده ولم أعد أفكر في إعداد حملة لاستنقاذ شقة ، وبعد عشرة ايام جاءتني الاخبار السارة بأن هؤلاء الجنود قريبون من داره . وظهر ان من يدعى على أغا جمعه تراجع بهدم لما تركه منصور الى

داره وحماهم مرن مناوشات العدو وحمل جرحاهم وجاء معــه بعض تجار شقة الذين طلبوا حمايته

وكان سعيد بك جمعه فى هذا الوقت حاكاعلى الفاشر وكنت قد كتبت اليه مراراً لكي ينجدني بالجنود والذخائر ولكني وجدت أنه لا يود أو لا يقدر على اجابة طلباني وسافرت الي خشبة حيث كنت قد اتفقت مع القبائل الموالية على لقأني هناك

\_\_\_\_\_

# الفصل السادس

حصار الابيض وسقوطها

كبرت آمال المهدى بانتصاراته العديدة السابقة وكان الياس باشا يحضه على القدوم الى الابيض فترك جبل غدير ومعه آلاف من العرب المخاسين والمعتصبين وانحدر بهم الى كعبة وهى قرية صغيرة في ارباض الابيض

وارسل من هناك الحيالة للاستكشاف ولدعوة الراغبين فى الانضواء المهدي وأرسل أيضا الى محمدباشا سعيد يأمره بالحضوع وقريء خطاب المهدى أمام الضباط فاقترح محمد بك اسكندر قتل الرسل حملة هذا الخطاب وكان محمد باشا سعيد غير موافق على هذا الاقتراح أولا واكنه وافق فى النهاية وأعدم الرسل فورا

ولم يضن المهدى بأي مجهود لاثارة من حوله فكان يعظ الدهما، الذين حوله ويصف جنات النعيم التى وعد بها المؤمنون الذين يشتركون فى الجهاد . وفى صبيحة يوم الجمعة ٨ سبتمبر سار الناس وهم يغلون حماسة وليس معهم سوى السيوف والحراب وجموعهم تموج نحو المدينة . وكانوا قد تركوا ما غنموه من الاسلحة فى حملة راشد وشلالى . وأخذ المتحصنون فى المدينة يصبون عليهم نار البنادق ولكن هذه الجوع التى لم تكن تبالى بمن يقتل منها فكانوا يتقدمون ويملأون الحنائم والاسلاب لم تكن تبالى بمن يقتل منها فكانوا يتقدمون ويملأون الحنادق ويجوزون الحواجز ودخل بعضهم المدينة وفى هذه اللحظة أمر الضابط نسيم افندي حامل البوق بان يعطى الاشارة للتقدم وأخذ الاشارة حملة

الابواق فى كل مكان فنادوا بالهجوم فخرجت الجنود الى سلطوح المنازل وتعلقوا بالاسوار والحيطان وصبوا النار والرصاص فوق رؤوس رجال المهدى . ورأت هذه الجموع الرصاص ينزل عليها كالبرد فتراجعت ببطء الى الوراء . وحاولوا مرة أخري أن يتقدموا فردتهم الجنود ثانيا وقتلاهم يعدون بالآلاف وأخيراً خرجوا وتنحوا عن المدينة وانتصرت حامية الابيض انتصارا باهراً

وقد قتل في هذا الهجوم شقيق المهدى المدعو محمد وشقيق الخليفة عبد الله المدعو يوسف وقتل أيضا القاضى وعدد من الامراء. وكان المهدى مدة الهجوم محتمياً وراء منزل صغير. ولو كان محمد باشا سعيد سمع نصيحة احمد بك ضيف وطاردالدراويش بعد اختلاطهم وتقهقرهم لكان نجح فى القبض على المهدى وتمكن من حقن الدماء الغزيرة التى أريقت بعد ذلك

ولسكن سعيد باشا قنع بهذا الانتصار الوقنى واعتقد ان المهدى قد سحق وانه لا مجرؤ على معاودة الهجوم وان هذه الهزيمة ستحبط أغراضه وتزيل سطوته . وقد أدرك أقارب المهدى وأصدقاؤه هذه الحالة أيضا ونصحوا لهبان ينتقل الى تلجائزاره الذي يقع فى الشمال الغربي من المدينة ومكث هناك يحاصر المدينة حصارا مكشوفا وينتظر الاسلحة والذخائر التى أرسل فى طلبها من جبل غدير

وفى هذه الاثناء كانت دلين وهي مركز المرسلين المسيحيين فى حالة خطرة وكانت بها حامية مؤلفة من ٨٠ عبداً . وكان المهدى في طريقه الى الابيض وقد أرسل احد أنصاره وهو مك عمر لكي يأسر أو يقتل من بها . وكان الاب أوهر ولدر والاب بونومي قد اتفقا على الهرب الى فاشودة ولكن تدبيرهما حبط لجبن الضابط الذى كان يقود فعسيلة الجنود . فاضطرا الى الاذعان وسرق منهما كل شى، وسيقا اسيربن الى الابيض. وحاول هنا المهدى هو والخليفة عبد الله ان مجملاهما مسلمين هما وسائر الراهبات ولكنهم رفضوا جميعاً

وفى اليوم التالى أخذهم الجنود وحولهم الدراويش يزعقون ويزيطون الى ساحة فسيحة حيث أقيم عرض كبير . ثم أوهموا جميعا بالقتل و لكن عني عنهم فى النهاية ووكل احد السوريين المدعو جرجى استامبولى بالعناية بهم وكان هذا السورى من أهالى الابيض الذين انضموا الى المهدى

وفي هذا الوقت ظهر نجم مذنب في السها، فاعتبره السودانيون نذيرا بسقوط الحكومة و إن المهدى قد ظهر على الارض

وأرسلت الحكومة تجريدة بقيادة على بك لطنى لرفع الحصار عن بارة والابيض ولكن بيناكان الجنود يسيرون وقد بلغ بهم العطش أغار عليم عرب الجوامة يقودهم فتى رحمة . وكان عدد الجنود الفين ولم ينج منهم سوى ماثتين تمكنوا من الوصول الى بارة . و بعد ذلك هوجت بارة وكانت بها حامية صغيرة فصمدت وقاومت مدة ولكنها اضطرت في نهاية سبتمبر الى التسليم

وسقطت بارة بعد حصار طویل منظم . وكانت الحامیة قد أوقعت بالمحاصرین وكلفتهم خسارة جمه و لكن شبت نار فی مخازن الحبوب ثم فعل الجوع والمرض أفاعیلهما ولم یكن هناك أمل في المعونة فطلبت جنود الحامیة من مسرور افندی الحكدار وثور انجره و محمد أغا جابو ان یسلموا . فسلموا المدینة فی ینایر سنة ۱۳۸۸ لعبد الرحمن واد النجومی الذی ساقهم الی جانزاره

واحتفل المهدى بسقوط باره فاطلق مائة مدفع . وسمعت الحامية في الابيض اطلاق النار فظنت أن الحكومة أرسلت جيشاً لرفع الحصار ولكن عند ما عرف الجنود الحقيقة وان بارة قد سقطت تراخت عزائمهم وفت في أعضادهم . فقد مضت عليهم أشهر وهم يعانون فتك الجوع . فقد ارتفعت أسعار الاقوات يحيث أن ثمن الدخن كان قبل تسليم المدينة يشهر قد بلغ اربعائة ريال للأردب . وثمن الجل ٢٥٠٠ ريال وثمن الفروج ٣٠ أو ٤٠ ريالا وثمن البيضة ريالا او ريالا و نصفا ولست احتاج الى وصف هذه الحالة فقد أغناني عن ذلك أخواى في الاسر الاب أوهر ولار والاب وسنيولي اللذان وصفا فظائم هذه الايام فلن أعيد ماقالاه . أما يكفي ان اقول أنه بعد حصار دام خمة أشهر ذاق فيه المحصورون أنواع الحرمان ومات فيه عدد عظيم من الاهالي ومن الحامية جوعا اضطر محمد باشا سعيد الي التسليم . وكان عدد عظيم من الاهالي ومن الحامية جوعا اضطر محمد باشا سعيد الي التسليم . وكان يرغب في احراق مخارن البارود ولكن الضباط رجوه الا يفعل ذلك ضنا بحياة

زوجاتهم وأولادهم . فكتب الى المهدى يقول انه مستعد لتسليم المدينة . فاجاب المهدى بانه لاخوف عليه هو وسائر الضباط وفى صباح اليوم التالى أرسل وفدا مؤلما من التجار برياسة محمد واد عريف الى سعيد باشا يطلب منه ومن كبار الضباط أن يحضروا لدمه

وقد أحضر الوفد معه أكسية من المرقعات وهي لباس الدراويش المؤلف من رقع مختلفة لكي يلبسها سعيد باشا وضباطه . فلبسوها وركبوا جميعهم الخيول وساروا والحزن مخيم على وجوههم وغادروا تلك القلعة التي دافعوا عنها دفاع الابطال. وكان مع سعيد باشا محمد بك اسكندر الحكدار ونسيم افندى واحمد بك ضيف الله ومحمد بك يس وعدة ضباط آخرين

واستقبلهم المهدى وهو قاعد على عنجريب قد فرش بجلد حدى و بسط يده لهم لكى يقبلوها وعفا عنهم: وقال لهم انه يعرف انهم لم يقاوموه الالأنهم كانوا مخدوعين لايعرفون انه المهدى الذى جا. يؤدى رسالة آلهية. وهو يعفو عنهم الآن ويطلب منهم أن يقسموا له يمين الولاء ويطيعوه فى جهاده. ولما انتهى من ذلك أعطاهم ماء و بلحا وحضهم على الزهد في الدنبا والاقبال على الآخرة. ثم التفت الى سعيد باشا وقال: « لست ألومك باعتبارك تركيا لدفاعك عن المدينة ولكنك لم تحسن فى قتل الرسل لان الرسول لايقتل »

وقبل أن يجيب سعيد باشا أسرع اسكندر بك وقال : « مولاى المهدى . ان سعيد لم يأمر بقتل الرسل و لكني انا الذى فعلت ذلك بصفني حكدار اللقلعة وذلك لاني اعتبرتهم ثائرين . وانى أقر بأني لم أحسن فى عملى هذا كما قلت »

فقال المهدى: « لم أقصد بكلامي الى أن تبرر عملك. فان الرسل قــد نالوا كل ماكانوا يرغبون فيه. فأنهم لما أخذوا الخطابات منيكانوا يرغبون في الاستشهاد وقد تحققت رغبتهم. وقد أنعم الله عليهم بالنعيم. ولعل الله يمنحنا مانالوه »

 والضباط الى منازلهم ولكنهم عند مابلغوها علموا ان الامرا، قد احتساوها وان الملاكهم قد صودرت. وبعد قليل دخل المهدى المدينة وامر بخروج الحامية من الحنادق. اما النساء والاولاد الذين كانوا ينتظرون اسعافهم فقد امروا يان يخرجوا من المدينة ويذهيوا الى معسكر المهدى والا يأخذوا شيئا معهم. وفتشت النساء تفتيشا يثير النفس اذكن يعرين من ملابسهن وكل ماوجد معهن ارسل الى بيت المال حيث وزعت الاموال بين الامراء وسائر الاعبان. وكانت مناظر التفتيش تؤلم النفس فان جنود المهدى كانوا في طلب الذهب يجلدون الاهالي لكي يعترفوا بما عندهم

وطلب امير بيت المال احمد واد سليان سعيد باشا لكي يسلمه ماعنده من الاموال فاحاب سعيد باشا بأ به لا يملك شيئا . وكان المشهور انه رجل غنى ولكنه انكر وكابر وبلغ انكاره المهدى فاستدعي واد سليان وطلب منه ان يبحث مع خدم سعيد باشا . ثم طلب هو سعيد باشا واخذ يحادثه عن الدين وكان كثيراً ما يسأله امام المجتمعين من الناس لماذا لا يدلهم على خزانته التي يحفظ فيها امواله وكان سعيد باشا ينكر ويلح في الانكار ويقول انه لا يملك شيئا . ومضي وقت ثم جاء واد سليان الذى كان قد نجح في ان يحمل احدى الحادمات على ان تعترف بالمكان الذى خبأ فيه مولاها امواله واسر الى المهدي حتى لا يسمع الناس بانه وجد الاموال مخبوءة في حائط .

اما المهدي فاشار عليه بالجلوس ثماخذ يعظ الجوع امامه عن غرور الدنياوضرورة الزهد ثم التفت فجأة الى سعيد باشا وقال: « لقد حلفت يمين الولاء فلم تخفي امر امو الك؟ المال اصل البلاء فهل تنتظر ان تجمع اكثر مما جعت ؟ »

فقال سعيد باشا: « ليس عندى مال ربحته ظلماً أو عدلاً. فافعل بي ماتشا، » فقال المهدى: « هل تظنني رجلاً مثل سائر الناس. ألا تعرف اننى المهدى المنتظر. واز ابي قد كشف لى عن خزانتك التي أخفيتها فى الحائط أ اذهب يااحمد واد سليان الى بيته ثم ادخل الى غرفته فتجد على الحائط الابسر قريبا من الباب مكان الاموال. فجرد الحائط من الجبس تجد أموال التركي فاحضرها الينا »

و كان سعيد باشا مدة غياب واد سليمان قاعدا مقطبا عابسا في جوار المهدى . وعرف ان مكان أمواله قد أفشي و لكنه كان من الكبريا، والانفة بحيت رفض ان

يصرح بانه قد كذب وسكت عن الكلام . وبعد دقائق عاد سليمان ومعه صندوق من التنك وضعه أمام المهدي فلما فتحه وجده مملوءاً بالذهب المجموع فى أكياس . وقد عدوا فيه سبعة آلاف جنيه .

ثم قال المهدى: « يامحمد سعيد. لقد كذبت ولكني سأعفو عنك. خذ يااحمد هذا المال وقسمه بين الفقرا. والمحتاجين »

فنهض محمد سعید باشا وهو یقول: « انك ندءو الی الزهد ثم تأخــذ أموالی فافعل بها ماشئت » ثم سار خارجا

فقطب المهدى وقال بصوت خافت: « د اماينفه: ا » وبعد أيام تعلل عليه بعلة وأمر بقتله كما قتل أيضا احمد بك ضيف الله وعلى بك شريف ويس. وهذه كانت نهاية هؤلاء الرجال الاربعة الذين دافعوا عن الابيض. والحق انهم كانوا جديرين محظ أحسن من هذا

## الفصل السابع

#### المهدية في دارفور

لما وصلت الى خشبة جهدت جهدى لكي أنظم قوة لمقاتلة المادبو · وكانت القبائل التي طلبتها لمعونة الحكومة قد وصلت وصار جيشي يتألف كما يأتي :

جنود نظامیة ببنادق رمنجتون ۲۰۰ جلابة بازنجر مسلحون بازنجر مسلحون جنود مختلتفة جنود مختلتفة انجموع ( ومنه ۲۰۰ بحملون رمنجتون )

وكان يقود البازنجر شرف الدين . وكان لدينا مدفع جبلي و١٣ رجلا من الطوبجية

وكانت القبائل الموالية تتألف من البيجو والبركة والزغاوة (فىجنوبدارفور) والمصرية والتاجو والمعالية الذين كانوا يعادون الشيخ ابو سلامه · وكان عددهم كلهم نحو ٧٠٠٠ رجل يحملون الحراب و ٤٠٠٠ حصان

وكانت الحامية التي غادرتها في داره مؤلفة من ٤٠٠ جندى نظامى و ٧ مدافع والطوبجية اللازمين لها و ٣٠٠ فرساً و ٢٥٠ من الباذنجر وكانوا كلهم تحت قيادة زوجال بك الذي كان يؤدى وظيفة قا تمقام بدلا من اميلياني بك وقد تركت معه من يدعى جوتفرث روث وهو سويسرى كان قد ارسل الي السودان بشأن وقف النخاسة . وكان عالما في اللغة العربية وقد أسررت اليه اني لا أثق بزوجال بك وطلبت منه ان يعرف كل ما يكن معرفته عنه من قرابته ويقفني على كل شيء يعرفه عنه

وفى نهاية اكتوبر غادرت خشبة مع جميع الجيش وسرنا فى اقلبم الرزيفات و كان مفطى بالديسالكثيف والاحراج . وكنا معرضين بذلك للهجوم فجعلت سير الحيش محيث لا يمكن ان نباغت بكين يبعث فينا الارتباك والاختلاط

وكان البازنجر فى جناحي الجيش ومعهم الابواق لتنبيهنا عن أى خطر. وجعلت مؤخرة الجيش أقوى من الحناحين وذلك حتى اذا هوجم جناح يمكننا ان نجدالوقت الكافى أنزيده من قلب الجيش . وكان واجب المؤخرة من أشق الواجبات لانه كان عليهم أن يعنوا بالجال التي تقع والا يغفلوا عن الفارين او الذين يتخلفون . ولذلك جعلت السير في المؤخرة مناوبة فيمنة الجيش تصير مؤخرة ثم تصير ميسرة ثم تعود يمنة وهلم جرا . وكنت أيضا اخفف الاعمال عن البارنجر والجنود النظاميين بهذه الطريقة .

وكنت أؤمل بهذه الطريقة ان أبلغ شقة بدون أية خسارة جدية وكان قصدى عند وصولى أن ابنى قلعة هناك وأضع عليها المدفع ثم أترك الحامية هناك وأخرج بتجريدات خفيفة الى البلاد المضطربة حيث تتاح الفرصة لحلة الحراب بان يغنموا ما يمكنهم من ماشية الرزيفات

وعند وصولى الى ديين وجدنا كيات من الحبوب التى اخترنها المادبوفى القرية الجديدة التى بناها . فقسمتها بين الجنود واطمأ ننت بان عندهم من الزاد ما يكفيهم

جملة أيام .واسترحنا ثلاثة أيام و بثثنا طلائمنا لكي يدلونا على أمكنة المياه فىالطريق ثم استأنفنا المسير الى شقة

وكنت محوما في هذه الايام فسلمت قيادة الجيش لشرف الدين وهو يلبني في القيادة وأمرته ألا يبرحنى . وفي اليوم النالى عندما غادرنا قربة كندرى وبعد ان استرحنا قليلا تصابح الجنود في المؤخرة بان بعض الخيالة يتقدمون للهجوم علينا ووقف في الحال كل رجل في مكانه وعلى الرغم من الحمى المستولية على ذهبت الى حرس المؤخرة ورأيت بعض الخيالة الذبن ربما كأنوا ببلغون بعض مئات ولكن الاشجار كانت تخفيهم وكان لذلك من المستحيل تقديرهم تقديراً صحيحاً فأشرت لحرس جناحى الجيش بان ينضموا إلى ثم تقدمت ومعى خيسالة الجيش وفرسان العرب وحصلت مناوشة بين الاشجار انتهت بتقهقر العدو بعد أن غنمنا منه ستة خيول . وبلغت خسارتنا سبعة خيول قتلت وفقد رجلان وجسرح البعض غيوعى أم ورقة

وكنت لا أزال أعاني الحمى فأخبرت شرف الدين بأن يتبع التدبيرات التى أنهيها اليه بشأن ترتيب الجيش . وفي الصباح شرعنا في المسير حتى اذا مضى ساعتان بلغنا أرضاً نزة رأينا في جنوبها الشرقي بعضا من العشش التي يبنيها عبيد الرزيفات الذين يشتغلون في الحقول . وذهبت بمقدمة الجيش الى هذه العشش لفحصها وكان الجنود تعاونون الخيل على السير في هذه الحماة التي كانت تنغرز فيها أرجلها . ونحن في ذلك واذا بنا نسمع من المؤخرة اشارة الخطر تلاها في الحال اطلاق الرصاص فتركت المقدمة في العشش وركضت حوادي الى الميسرة وأخذت تسعين جنديا نظامياً وذهبت الى المؤخرة ولكن كان مجيئنا متأخراً فقد اطلق البازنجر والجنود النظاميون في المؤخرة أول طلقة وبينا هم يملاً ون أنابيب البنادق لاطلاق الثانية هجم عليهم العدو بجموع كثيفة فزحز حهم الى الورا، في ناحية . ورأى جنودنا في القلب هذا الاختلاط بين العدو والولى فامتنعوا عن اطلاق النار . فأشرت لحلة الابواق بان يشيروا على جنودنا بالرقاد ثم يسددوا مرماهم الى أفراد العدو الذين الذي الدولة والولى الماهم الى أفراد العدو الذين

اختلطوا بنا ويصيبوا ايضاً من يأتي بعدهم من الاعداء . وبهده الطريقة وقفت الهجوم وقسمت العدو قسمين واحداً الى اليمين وآخر الى اليسار . وذهب هذان القسمان الى مبمنتنا وميسرتنا للاشتباك معهما فى القتال

وكان الاختلاط الآن هائلا لا يمكن وصفه . فان الاعداء العرب الذين دخلوا الى قلب جيشنا كانوا لا يزالون فيه وقد أعملوا سيوفهم فى البازنجر ولم يكن مع البازنجر ما يدافعون به لانهم كانوا لا يحملون سوى البنادق . أما الجنود النظاميون الآخرون فلم يجدوا من الوقت ما يساعدهم على تجريد السيوف وذلك لمفاجأة الغارة ، ولكنا تمكنا فى النهاية من قتل جميع العرب الذين جازوا الى قلب جيشنا . أما حرس الميمنة وحرس الميسرة فقد هوجموا مرز الامام والخلف فلم يستطيعوا تحمل الصدمة وفروا فى كل جهة فتلقاهم فرسان الرزيفات المختبئون في الغايات وقتلوهم

ولم تدم المعركة أكثر من عشرين دقيقة ولكن خسارتنا في هذا الوقت القليل كانت عظيمة جداً. ومن حسن حظنا أن العدو ألح في مطاردة الفارين من جناحي جيشنا. وتمكنا نحن من تطهير القلب من جنود العدو ولكن ضحايانا كانت كثيرة وكانت الخسارة بين أو لئك الذين أطاعوا إشارتنا بأن يرقدوا قليلة ولكن اصابات البازنجر الذبن لم يدربوا كانت غير قليلة وقتل ايضاً عدد كبير من جمالنا

وفى وسط الاختلاط رأيت أحد الاعدا، يمربالقرب منى ويحمل معه كيسا أحمر محتوى على الفتائل التى نطلق بها البنادق . وكان يبدو عليه انه يظن انه غنم شيئاً عظيما . والحق انه كان بالنسبة الينا شيئاً عظيما لانه لا فائدة من البنادق بدون هذه الفتائل . وكان بجانبي خادم اسود لايتركني فقلت له : « هاك ياكير فرصة تثبت بها شجاعتك التى كثيراً ما وصفتها لى . خذ حصاني واذهب ورا، هذا الرجل واحضر منه الكيس الاحمر »

فقفز الى الحصان وفي يده حربة وطار به و بعد دقائق قليـــلة عاد ومعه الكيس الاحمر ومعه أيضاً حربة حمراء بالدم واختنى فرسان العدو فعملنا اشارة الاجتماع ولكن لم يلب الندا، سوى بضع مئات فقسمتهم قسمين أحدهما للحرس والآخر يشتغل بجمع الذخيرة من أولئلت الذين قتلوا . ووضعنا ما جمعناه على الجال ثم سرنا الى قرية عالية يمكن منها مشارفة السهل حولها . ثم جمعنا مقداراً من الاشواك وصنعنا بها زريبة بأسرع ما يمكننا خوفا من ان يفاجئنا العدو في أى وقت . وبعد ان انتهينا من ذلك فكرنا فى الجرحى الذين حملناهم الى داخل القرية وعملناكل ما فى استطاعتنا لتخفيف آلامهم

وكانت الجثث مبعثرة فوق الارض لا بحصيها العد دع عنك من قتلوا فى الغابة والعجب انه فى هذا المكان نفسه انهزم آدم طربوش وزير السلطان حسين وقتـــل في المعركة

ثم حان حين ندا، الاسما، وهو واجب محزن . ووجدنا انه قتل من ضباط المشاة الاربعة عشر عشرة وجرح واحد . وقتل من رؤسا، الجلابة الشيخ خضر ومنجل مداني وحسن واد ستارات وسلبان وادفتح وفق احمد وحسيب وشكاوب. ومن الطوبجية الثلاثة عشرة لم يبق سوى واحد أما اليوناني اسكندر الذى جرح في ديين ولم يكن جرحه قد برئ بعد فقد قتل أيضا . وجمعنا ونحن في حزننا المونى نقدم لهم آخر تجارتنا . ووجدنا بين أكداس الجثث جثة شرف الدين مطعونا في قلبه ثم حفرنا في هذه الغزة قبوراً وصرنا ندفن اثنين او ثلاثة معا في كل قبر

اما الجرحى المساكين فلم يكن فى مقدورنا أن نساعدهم كثيراً فان أو لئك الدين كانت جروحهم كانت جروحهم خفيفة كانوا يشتغلون بتضميدها بأنفسهم أما الذين كانت جروحهم خطرة فلم يكن عندنا لهم سوى الكلمات الطيبة

وكانت رؤية هؤلا، الجرحى مما يؤلم النفس ويجعل الانسان يشعر بعجزه التام عن تخفيف ما يهم. ورأيت أحد الحدم ومعه حقيبتى وكان بها بعض الاقشة التضميد فأخذتها وجعلت أضمد بعض الجراحات. وانا فى ذلك خطر ببالى اني لم أر خادي مرجان حسن وكان معه أحدجيادى. وكان صبيا سريا ذكيا لم يكل بعد السادسة عشرة من عمره وكان هاد ثا شجاعا شريف النفس. فقلت الصبي الذي مجمل حقيبتى: «قل لى يا عيسى أين مرجان الذي كان بسوق جوادي مبروك (وكنت قد وضعت

فى جيوب سرجه مذكراتي وخرائطي ) قل لى أين هو . انه صبى نشيط ولا بد انه قد ركب الجواد وتمكن من الفرار

ولكن عيسى بدت عليه أمارات الحزن والوهن عند سؤالى هذا فهز رأســه وشرقت عيناه بالدموع ثم سلمنى قطعة من لحام الجواد فقلت له : « ما هذا »

فقال: « مولاى . لم أحب ان أزيد حزنك . لقد وجدت مرجان قريبا من هنا راقداً على الارض وبصدره طعنة الرسح . ولما رآني تبسم وقال: لقد عرفت انك ستأني لكي تراني . ودع مولاى وقل له اني لم أجبن ولم أسلم الجواد الا بعد ان وقعت مطعونا فى صدري وقطعوا اللجام من يدى وجروا به. قل لمولاى ان مرجان كان أمينا . خذ السكين من جيبي فانها لمولاى . اعطها له ثم سلم عليه كثيراً »

ثم غص عيسى بريقه وسلمنى السكين وهو ينشج فاكمنى هذا الخبر الماشديد ا ووهنتقواى عند سماعه . أجل يامرجان . ما أصغر سنك وما أشرف نفسك . وما أفدح مصيبتى في فقدان هذا الخادم الامين بل الصديق المحلص

وقلت لعيسي : « قل لى .كيف كانت النهاية »

فقال عيسي: «كان عطشان فحملت رأسه بين يدى ولم تمض بضع دقائق حتى مات فنهضت وتركته فقد كان على أن أؤدى أعمالي ولم يكرن ثم وقت للبكاء.

ثم قوينا سياج الزريبة وحفرنا الخنادق وراءه ثم أمرت بدق الطبول ونفخ الابواق وأطلقنا بضع عيارات وذلك لكي يعرف الفارون او الجرحى الذين ارتطموا في الوحل أننا قد وجدنا ملجأ قريباً منهم . وجاءنا عدد كبير من هؤلاء في النهار . وفي آخر النهار نادينا الاسماء فوجدت ان عندنا ٥٠٠ رجل هم البقية المهزومة الحزينة لجيش كان يبلغ ٥٠٠٠ رجل ولكننا مع ذلك رضينا بالنتيجة . ولم يبق من فرساننا وخيالتنا سوى ثلاثين ولا بد ان العدو قد غنم عدداً كبيراً من الحبول وان بعضها قد فر ورجع الى داره كل الى مسكنه ولكن الذخائر كانت كثيرة لدينا لانها تخلفت عن قتلوا

وعند الغروب عاد رجال الرزيفات فدهشوا اذرأونا متحصنين مستعدين

لمقابلتهم وأرسل المادبو رجاله من البازنجر لمقاتلتنا ولكن بعد مناوشة قصيرة رددناهم ثم خيم الظلام وقف القتال

وبينها أنا قاعدو أتكلم مع الضباط اقترب منا الشيخ عبد الرسول ومسلم وادكباشي وسلطان بيجو واقترحوا علينا التقهقر من مركزنا الحاضر ونحن فى حنح الظلام لانه لم يبق لنا أمل فى الانتصار على العدو بعد خسارتنا الفادحة . فقلت لهم: « ترغبون فى التقهقر الآن ولكن ما ذا نصنع بجرحانا . هل نتركهم لرحمة العدو »

فخجلوا وصمتوا . فقلت لهم : « ليس اقتراحكم حسنا . لقد كنت أنا أحادث النفسباط في هذا الشأن الآن ورأينا ان نبقي هنا عدة أيام وليس امامنا ما نخشاه سوى الجوع ويمكننا أن مذبح الجال المجروحة والضعيفة ونقوت بها الجنود ثم لا بد أن نجد ما نقتات به أيضاً هنا والمؤكد ان العدو سيهاجمنا ولكننا سنرده بسهولة وبهذه الطريقة تعود الثقة الى رجالنا بعد ما فقدوها للخسارة الفادحة التي وقعت بنا . اني أعرف الرزيفات فهم لن يقعدوا هادئين يترقبوننا . وانا واثق بأنه لا بد من الاصطدام مع المادبو والشيخ جانكو وسائر رجاله من البازيجر الذين سبق ان طردناهم الى بحر الغزال . وسيستريح الجرحي ويتعافون قليلا فأولئك الذين ليس مهم سوى جراح طفيفة سيمشون على أقدامهم . أما من جراحهم بليفة فاننا نحملهم على خيولنا . وأظن ان اقتراحي هذا أفضل من اقتراحكم »

وفى اثناء كلامي سمعت سلطانًا يوافق على رأيي ولم انتــه من كلامي حتى أمن الجيع عليه واتفق رأينا على البقاء

ثم تكلمت موجها كلامي الى جميــع الحاضرين وقلت : « هل تعرفون سبب هزيمتنا اليوم »

فأجابوا بالنفي جميعاً فقلت: « اليكم السبب. في هذا المساء وجدت بين الجرحى قائد المؤخرة حسن واد سستار وقد قال لى ان شرف الدين لم ينفذ تعلياتي بشأن تبديل المؤخرة كما فعلنا في الايام السابقة فاغتاظ الجنود النظاميون لهذا السبب وتركوا مكانهم وانضم كل منهم الى فرقته بدون اذن ولم يرسل مكانهم رجال جدد وفى الوقت نفسه ترك العرب الموالون المؤخرة وانضموا الى الجناحين وعند ماهوجم

حسن واد ستارات لم يكن معه من الرجال سوى ٢٥٠ من الباذنجر لا محملون سوى البنادق القديمة . وقد دفع شرف الدين بمن اهماله حياته ووقعت بنا الحسارة جميعا. وليس هدذا وقت التلاوم فلنفكر في شيء آخر . اذهبوا الى رجالكم وشجعوهم ناموا حتى تصبحوا مستعدين لما يأتى به الغد . ولكن أنت ياسيد أغافوله لا يمكنك أن تنام للجرح الذى بك ولذلك سنضع لك عنجريبا قريبا من باب الزريبة واذا حاول أحد أن يخرج بدون اذنى فاضر به بالرصاص »

فانفضوا من حولى وصرت وحدى فطفقت أفكر فى موقفنا وأتدبر. ورأيت ان من المرجح ان نتمكن من التقهقر الى داره وكان لدينا أكثر من ٨٠٠ بندقية ولكن شعرت بمرارة الحسارة الماضية فقد قتل أحسن ضباطنا وخشيت ان يبلغ نبأ هزيمتنا داره فيكون له أسوأ آثر فى رجال الحكومة والاهالي معا . فأيقظت الكاتب وأمرته بان يكتب خطابين قصيرين أحدها لزوجال والآخر للحكدار محمد فرج وأخبرتهما بانه على الرغم من خسارتنا الكبيرة فان حالتنا حسنة واننا نرجو ان نرجع الى داره بعد أسبوعين

ولكن اذا وصل الى داره بعض الفارين وأخذوا يشيعون الاشاعات المقلقة عن حالتنا فيجب اعتقالهم حتى أعود . ثم كتبت أنا بضعة أسطر لجوتفريث وثأصف له الحالة وأخبره بأي سأرجع الى داره قريبا مع الباقي من جيشنا وأنه بجبأن يتشجع ويبعث الرجاء في نفوس من حوله . وكتبت أيضا بضعة أسطر لاي واخوتى أو دعهم لانه لم يكن من المكن أن نتنباً بما تنتهى اليه هذه القلاقل ورجوت جوتفريث روث أن يوصل هذه السطور في حالة قتلى الى أهلى في وطنى

وتناولت الخطابات الثلاثة وقمت الى عبد الله ام درامة شيخ العرب المصرية الذين يقطنون قريبا من داره فايقظته وقلت له : ﴿ أَينِ احَوِكُ سلامة ﴾

فقال وهو يشير الى رجل نائم فى جانبه: « هاكه » ثم أيقظه

الذي كثيراً ما مدحته في هذه المهمة . وعايك أن تسافر الآن وعند ما تبلسغ خط العدو الهيط بنا الآن أركض جوادك فانهم كلهم نيام فيمكنك أن تختفي في الظلام قبل أن يعدوا خيولهم للعدو وراءك . ومتى جزت خطوطهم فأنت آمن وعند تذتبلغ داره في بحر يومين وسأ كافئك باعطائك فرسي السودا، التي في الاصطبل في داره و رينها أنا أتكلم كان سلامة يشد حزامه على وسطه وكل ما قاله لى : « أين الخطاءات »

فناولتها له فاخذها وقال: « ان شا الله وبمعونة الله سأ وصل هذه الخطابات الى اصحابها . ولكنى أفضل ان اركب فرسى فانه وان لم يكن يجري بسرعة فرسك الا انه يقوى على حملى . فهو يعرفنى وانا أعرفه . وفى مثل هذه المهمة يكون التعارف مفيداً »

وأخذ يسرج فرسه وكتبت انا رقعة الى روث وطلبت منه أن يسلم الفرس السودا، لحامل الخطابات وناولتها لسلامة بعد ما أخبرته بمضمونها . ثم قاد فرسه الى الباب وكان هناك سيد أغا فوله يتململ على فرائسه اذكان محروحا فى ساقه اليمنى وذراعه اليسري . فاخبرته بمهمة سلامة فامر له بفتح الباب . وامتطى سلامة فرسه وحمل فى يده اليمنى رمحه وفى اليسرى جملة مطارد صغيرة بزرق بها العدو على بعد وشرع في السير

فقلت له . « مع سلامة الله » فقال . « انا واثق بالله » واتأد فى سيره أولا حتى اقترب من خطوط العدو وهو يسير على حذر ، ثم سمعت دبدبة سريعة ثم عياراً أو عيارين ثم خيم السكوت كأنه الموت. فقلنا جميعا . « ليكن الله معه » وعدنا الى الزريبة وقد بلغ منا الاعياء وما هو ان انطرحنا حتى نمنا

ولما استيقظت في الفجر وجدت الرجال يشتغلون في التحصين وكان كاتنبأت فان العدو عاود الهجوم . ونشط إطلاق النار من الجانبين مدة ولكن بالنسبة لمكاننا المشرف اضطر العدو الى التقهقر بعد أن اوقعنا به وكبدناه خسارة جسيمة . وقد قتل وجرح منا عدد قليل وكان من القتلى على واد حجاز وهو جعالى شجاع . ولما كانت نيتنا البقاء هنا بضعة أيام فان رجالنا جدوا فى تحصين الزريبة وأخذنا ندفن من ماتوا منا وكان الفساد قد انتشر فى أجسامهم وامتلاً الهواء براثحتهم

وقضينا فى الزريبة خمسة ليام كان العدو يهاجمنــا فيها مرة أو مرتين كل يوم . وقد حدث فى اليوم الثالث ان كريمه نور قائد مدفعية المادبو قتـــل فثبطت عزائم العدو وقتروا فى هجومهم عن ذى قبل

ولكن نهض لنا عدو آخر وهو القحط. فقد أكانا كل شيء يؤكل فانتهت لموم الحال ولم يكن لدينا حبة ذرة. وقد اقتتنا أنا والضباط في المدة الاخيرة بكسرات من خبز الذرة كنا نطبخها مع ورق نبات يدعى كوال ونضرب حدا الخليط حتى يصير شبه عصيدة لاطعم لها . ولم يكن ثم مايرجينا بتخفيف وطأة العدو أو يمجىء جيش لانقاذنا فلم يكن من الممكن ان نبقى اكثر مما بقينا وكان الجوع قد أثر فينا وأضعفنا

وعلى ذلك جمعت حميع رجالنا وكان عددهم نحو ١٠٠ وجل كلهم ماعدا قليلا من العرب مسلح بالبنادق. أما العرب فكانوا لجهلهم بالبندقية يؤثر ون عليها حرابهم مخطبتهم خطبة قصيرة قلت فيها ان دماء ضباطهم ورؤسا بهم بهتف بهم ان اثأروا لنا وان نساءهم وأولادهم ينتظرونهم مشتاقين لرؤيتهم ولكن من المحال ان يصلوا الهم مالم يتحملوا الآلام بالصبر ويواجهوا المشاق بالجلد والشجاعة ثم ختمت خطبتي بقولى ان اولئك الذين قد سكن الخوف قلوبهم قد فروا يوم المعركة واما الذين يقفون امامي الآن فقد صمدوا وعانوا المشقات وان الله سيكافئهم على جهودهم بالنصر فاجابوا بالهتاف وبرفع البنادق فوق رؤوسهم وهذه اشارة المطاعة ثم صرفتهم وأمرتهم بالاستعداد للرحيل في اليوم التالى . ثم تزعت من البندقيات القديمة التي كالمنا عن القتلى زنودها وجمعها ثم ألفيتها في بركة اما البندقيات فقد أحرقها . وأتهنا كل مالا حاجة لنا به في الماء وقسمنا الباقي بين الجندود و فخص كل رجل ما بين ١٦ الى ١٨ دستجة من الحراطيش ولكننا أتلفنا البارود الذي يستعمل في البنادق القد عة لئلا يستفيد منه العدو و اما رصاص الحراطيش فقد وضعناه البنادق القد عة لئلا يستفيد منه العدو و اما رصاص الحراطيش فقد وضعناه البنادق القد عة لئلا يستفيد منه العدو و اما رصاص الحراطيش فقد وضعناه البنادق القد عة لئلا يستفيد منه العدو و اما رصاص الحراطيش فقد وضعناه البنادق القد عة لئلا يستفيد منه العدو و اما رصاص الحراطيش فقد وضعناه

فلما كان السبت وهو اليوم السابع لنكبتنا بعيد طلوع الشمس خرجنا من الزريبة والفنا القلب وحوله المقدمة والمؤخرة والميمنة ولليسرة وشرعنا في التقهقر وكان عندنا جملان فقط فجعلناهما يجران المدفع في القلب وأرسلت انا في كل جانب فارسين للاستكتشاف وكان في القلب ١٩٠ جريحا فكان القادر يمشي على أقدامه ومن لم يقدر حملناه على خيولنا القليلة ، كل فرس محمل رجلين أو ثلاثة وكنت انا راضيا بالسير على قدمي ولكن ألح على الصباط في الركوب فركبت لكي اشرف على الفلاة بالسير على قدمي ولكن ألح على الفلاة الموسيماجنا بعد خروجنا من الزريبة فحلا نا المدفع وعولنا على ألا نبيع حياتنا رخيصة وكنا واثقين باننا اذا نجحنا في رده مرتين الدفع وعولنا على ألا نبيع حياتنا رخيصة وكنا واثقين باننا اذا نجحنا في رده مرتين او ثلاثة فانه لن يعاود الغارة علينا وقررنا ان نسير في الجهة الشمالية الغربية لارز الارض هناك مكشوفة ولكننا كنا نجهل مكان مياه الامطار لان ادلتنا قد فروا أو قتلوا

وقبل ان يمضي على مشيرنا ساعة هوجمت مؤخرتنا فأدركت ان الساعة الحاسمة قد أزفت. فأمرت بالوقوف في الحال وضممت الجناحين الى القلب. ثم اصطحبت حرساً مؤلفا من خسين رجلا وسرت نحو المؤخرة وكانت تبعد عنا نحو ماثني ياردة. ونقلنا المدفع الى آخر القلب من جهة المؤخرة وكافنا الجرحي بمل البنادق حتى لا يضيع وقت الجنود المقاتلة

وقبيل أن يظهر مشاة العدو كنا نسم وقع أقدامهم فاستعددنا لهم بحيث أنهم عند ماظهروا سددنا اليهم النار من حرس المؤخرة . فتوقفوا قليلا ولكنهم كانوا يستندون الى كثرة عظيمة وراءهم قتشجعوا بها وهجموا وكل منهم قد شرع حربته في بده اليمني وحمل تحت ذراعه اليسرى عدة مطارد . وتمكنوا من الاقتراب منا حتى أصاب بعضهم بعض رجالنا بالمطارد التي تزرق على بعد . ولكننا أعملنا فيهم النار وكان مدفعنا يرميهم من القلب . فتقهقر رجالهم من حملة الحراب وصرنا وجها لوجه مع الباذنجر وأصبح القتال بالنار من الجانبين ولكن جاءتنا أمداد من القلب فاستطعنا بهم ان نود العدو بعد قتال عنيف دام عشرين دقيقة

وكنت عند اطلاق أول عيار قد نزلت من ظهر جوادى وهذامعناه في السودان

عدم الامل فى الفرار والاصرار على واحــدة من اثنتين ، الظفر او الموت . ولمــا انتهى القتــال تحلق الجنود حولى وأخــذوا يهزون يدى بالنصر الاول الذى انتصرناه على العدو

وبينها نحن نشستغل بالقتال من المؤخرة كانت ميسرتنا قد اشتبكت أيضاً وانتصرت فى النهاية ولكن خسارتها كانت جسيمة وجرح أحسن قائد باق لدي وهو زيدان أغا جرحا بليغاً . وكان نوبى المولد وظهرت كفايته فى حمسلة دارفور اذ قاد فصيلة مؤلفة من ١٧ رجلا واستخلص بها مدفعاً من العدو وكان قد غنمه منا . ولهذا العمل كوفيء بترقيته الى رتبة ضابط والآن أراه مصابا بعيار فى رئته اليمني . فسألته عن صحته فقال لى بعد ان مد يده الي : « أما وقد انتصر نا فحابى من بأس » شغط يدى و بعد دقائق مات

وقتل أيضاً من جانبنا ٢٠ وجرح عدد كبير . فدفنا القتلى بعجلة اذ لم يكن لدينا من الوقت ما يسمح بالحفر العميق ولكننا غطيناهم حتى لا نعير باننا تركنا قتلانا بلا دفن ثم استأنفنا مسميرنا بحيطة وحذر ولكن ثقتنا في أنفسمنا زادت عن ذي قبل

وفي الساعة الثالثة عاود العدو الفارة على المؤخرة ولكن الفارة كانت خفيفة فطردنا المغيرين بدون ان نخسر أحدا. ثم وقفنا وأحطنا الجيش بزريسة منتظرين من العدو غارة أخرى . ولكننا دهشنا إذ لم نتلق هجمة واحدة من العدو طول الليل وفى الصباح بعد ان نفد ماؤنا استأنفنا السير . وتحن فى مسيرنا عاود العدو الغارة ولكن هجومه هدفه المرة كان أضعف من هجومه فى الامس فطردناه بأقل عناه . واستمر سيرنا حتى الظهر بدون ان نجد ماء . فتفيأنا فى ظل بعض الاشجار وأخذ رجالنا يبحثون عن نوع من الفجل يدعى « فايو » وهو كثير العصارة وله ثلاث ورقات صغيرة تدل عليه قكان رجالنا يقلعونه من الارض ويمصونه فيطني، عطشهم بعض الشيء ولكن كنامع ذلك في حاجة لازمة للماء . وبعد ان استرحنا عطشهم بعض الشيء ولكن كنامع ذلك في حاجة لازمة للماء . وبعد ان استرحنا استأنفنا المسير ثانيا فالتقينا مصادفة براع من الزيفات يسوق غما . فتسابق الرجال الفرم واحتاروها من راعيها الذي وقف مهوتاً مروعا لا يحاول الفرار وكان

رجالنا ينوون قتله لولا وساطتى. فأمرت بوضع الغنم فى القلب وأحضر الراعي الى ويداه موثقتان الى ظهره وقبل ان أستجوبه أمرت بتوزيع الغنم كل رأس لحسة رجال وما يتبقى لنا . وكان عدد الخراف يبلغ نحو مائتين . ما أجل هذه النعمة التى أنعم الله بها علينا ونحن في جوعنا هذا !

ثم التغت الى الرجل وقلت له اني لن أقته اذا هو هدانا الى غهدير ما، واذا أثبت أمانته فاني أكافئه وأسمح له بالذهاب الى أهله فرضى وقال ان الغدران التى حولنا صغيرة ولسكن اذا تكلفنا المسير مسافة فانه يضمن لنابلوغ « الفولة البيضا، » وهى غدير كبير نجد فيه ما، يكفينا أشهراً. وكنت غير واثق به فأمرت صف ضابط وثمانية رجال بمر اقبته والا يجعلوه يبعد عنى، ثم استأنفنا المسير وفي المساء وقفنا وصنعنا زريبة بتنافيها كالعادة ومررنا ببضعة غدران ولكن ما ها لم يكن يكفينا وكنا نقاسى الشدائد من العطش فها جا، الفجر حتى قمنا واستأنفنا للسير بعد ليلة قضيناها في الارق من شدة العطش

وعند الظهر أشار الدليل الى بضعة أشجار قال ان الغدير تحتها. فوقفنا فى الحال وملا نا المدفع والبندقيات واستعددنا للمقاومة. فقد ترجح لدي ان العدو سيقدر عطشنا فينتظرنا تحت الاشجار ويفاجئنا بالنار. فامرت الرجال بأن يراءوا النظام بكل دقة أو لا يستسلموا للفوضى. ولكن ما كاد يظهر الماء حتى هرع اليه الرجال يترامون عليه بلا نظام

وكانت قبيلة الميا ثائرة الآن فارسلت النعليات الى عر واد دارهو لكي يقوم عائنى جندى نظامي وماثنين من الحيالة الى بلاد الميا . وقررت فى الوقت نفسه ان أقاتل الحوابير الذين كانوا قد اتحدوا مع الميا . وذهب دارهو اليهم وأدى مهمته بنجاج اذهزم الميا فى فاقة وفي وودة . وقت انا بمائة وخسين جندى نظامى وخسين من الفرسان وسرت فى طريق شعيرية وبير ام الوادى حيث كان الحوابير ينتظرونني للهجوم على . ولكن بعد قتال قصير هزموا وتشتنوا وغنمنا منهم عدداً كبيرا من الحراف والثيران

ولما انتهيت من القتال بعثت الى دارهو لكي ينضم الى في بيرامالوادى بمن تبقى

من رجاله . و بعد أيام قلائل أدركنا وأخبرنا بكل أعماله وانتصارات المهـدى فى كردو فان التى أقلقتني قلقاً عظيما

وكنت في الليلة التي ارسلت فيها الى دارهو التعليات لكي ينضم الى قد جاء في رجل بدعي عبد الرحن واد شريف وألح في مقابلتي وكان هذا الرجل ناجراً معروفا في داره وقد سبق أن زار الخرطوم وبدأ كلامه معى بقوله أنه بالنسبة لعاملتي الحسمة له فانه رأى من واجبه أن يخبرني عن تسليم الابيض وذلك حتى أعكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذا الحادث. وكان هذا الخبر صدمة فوية فشكرته وطفق هو يصف لى كيفية سقوط البلدة . فقد كان حاضرا فيها وقت لتسليم ثم سافر الى أهله في داره وسمع وهو في طوبشة عن وجودى في بيرام الوادى فاسرع في ادرا كي حتى يبلغني أمر هذا السقوط

ورأيت أنه من غير المفيد أن تبقى المسألة سراً فاستدعيت دارهو وسليمان بسيوني أخذنا نتحدث معاً في هذا الموضوع. وكان واضحا لكل منا أن هذا الحبر سيكون مشجعاً لاولئك الذين يكرهون الحسكومة وصار من الضرورى لذلك أن أذهب الى داره

ولما كنا قد عاقبنا الميا والخوابير فقد رأينا أن نرسل حماة الى طوبشة وكنت اليوم التالى الى سعيد بك جمعة بان مجلو عن أم شنجه ويأخذ معه الحامية وجميع الاهمالى الذين يرغبون في تركما ويأخذه جميعا الى الفاشر . وكنت كتبت له نه بالنسبة لسقوط الابيض فان العرب الآن سيوجهون نظرهم الى أم شنجه وهم اذا حاصروها صار من المحال مخليصها منهم وانه يجب بالنسبة للظروف الراهنة ان يجمع لجيوش في الفاشر . وأمرته باقامة حرس في فيغا وووده حتى تبقى الطريق مأمونة بين لفاشر و بين داره . ثم أمرت عمر واد دارهو بان يقوم هو وجيشه في الحال الى الفاشر بان يوزع الفنائم التي غنمها من الميا بين جنوده وحامية الفاشر . أما ما غنمه من الخوابير فيعطي للجيوش المقيمة في داره . وفي نفس اليوم انفصلنا فذهبت انا الى ناره وذهب دارهو الى الفاشر

وانتشر خبر سقوط الابيض في كل مكان وظهر أثر ذلك فى القبائل العربية فصاروا يجتمعون ويقررون الثورة على الحكومة

ولما وصلت الى داره أمرت بشراء كل ما يمكن من الذرة وكان مدخراً لدينا كية كبيرة منها ولكنى رأيت من الانفع ادخاراً كثر مما عندنا . وأرسل الى الشيخ عفيني يقول ان قبيلته قد ثارت وانضمت الى الرزيفات ولكنه هو لا بربد ان ينكث بعهده ولذلك قد ترك أسرته وعشيرته وقصد الى من طريق حلبة وانه أرسل أخاه على برسالة الى بشارى بك واد بكير رئيس قبيلة بنى حلبة حيث أقسم له بان يمر فى بلاده آمنا وانه لذلك يأمل الوصول الى فى يضعة أيام

وبينما انا في انتظاره واذا باخبار سيئة تقول انه قتل . وقد فقدت فيه اكثر العرب ولا على . وتبين بعد ذلك ان بنى حلبة الذين أمرهم رئيس قبيلتهم بان يجيزوه أرادوا أن يأخذوا منه أغنامه وثيرانه فرفض فقاتلوه فاظهر بأساً عظيما ولكن كمن له بعض العرب وراء الاشجار واغتالوه بحرابهم بينما كان يطارد العرب الذين هزمهم موتين

ورجع الى محدواد عاصى الذي كنت أرسلته مع خالد واد امام الى كردوفان واخبرني بالحالة هنالك . وقد بشرني بان الحسكومة فى الخرطوم تهيى جيشا للاستيلاء ثانية على كردوفان و لكن لا بد من مضي وقت طويل قبل ان تهيأ التجريدة وتشرع فى السفر

فأخبرته باذاعة هذه الاخبار فى كل مكان ثم سألته عن علاقة زوجال بالمهدى . فأجابنى بأنه على الرغم من ابحائه لم يتحقق على وجه التأكيد هل تجرى بينهما مكاتبات ولكنه لا يشك فى أن المهدى يرسل رسله الى زوجال فيخبرونه شفويا بما يرغب . وهؤلا الرسل هم التجار الجائلون . وقد وافقنى على رأيي من بأن زوجال لمركزه وتربيته يعرف بواعث هذه الثورة ولذلك ليس من المرجح أن يشترك مع الثائرين

أرجح ان أخبار واد عاصى عن استعداد الحكومة فى الخرطوم لارسال حملة المهدى سيجعل المهدى بمحتفظ بقواته ويجمع جيشه فى مكان واحد المقاومة وعلى ذلك ليس مر المحتمل أن يوجه جيشه الينا . ورأيت أن أرصد كل وقتى للقبائل العربيسة التى هيجها سقوط الابيض ومنشورات التعصب وكان يخشي منها أن تمادى فى هياجها وترتكب أى شطط . ولم يكن من المنتظر أن يتم نهيئة التجريدة الخاصة بكردوفان قبل الشتاء فكان علينا أن نثبت ونقاوم بأية وسيلة حتى هذا الفصل

وعلى الرغم من اقامة مراكز حربية فى فافا وفى وده فان عرب الحوابير تجمعوا في أم الاوادى وانضم اليهم يعض رجال الميا الذين غاظهم انقطاع المواصلات الى بلادهم وحمسهم سقوط الابيض وكانوا يثيرون الهياج والفتن فى جميعالبلاد بين داره والفاشر ولم تقو حامية فافا على مهاجمهم . فعزمت لذلك على غزوهم لكي أربههم أن سقوط الابيض لم يتبطنا وانتقيت ٢٥٠ جنديا قديما مدربا على الحروب ثم دربتهم بضعة أيام على قتال السنجة وأخفيت يوم شروعى فى السفر عن كل أحد

ثم أخدت جميع الحيول وكانت تبلغ نحو السبعين وأشرت على واد عاصى بأن يقفنا على اخبار داره ثم خرجنا وأسرعنا فى المسير فلم يمض يومان حتى بلغنا جوار بير أم الوادى حيث قد اجتمع عرب الميا والحوابير . ولم يكن معنا سوى أسلحتنا وذخير تنا ولم نحمل ميرة لان نيتنا كانت الهجوم ثم الرجوع . وفي اللحظة التى ظهر فيها العدو أمرت رجالى بتثبيت السنجة . وقاتلنا البازنجر وبعد عشرين دقيقة بجحنا فى تفريقهم ودخل بعض عرب الميا فى صفوفنا فقتلوا كلهم بحر اب البنادق (السنجة) ثم امرت الفرسان بان يطاردوهم وأمرت الجنود النظاميين بان يسيروا ورا الفرسان ليبحثوا عن مكان البطيخ لان الفارين سيقصدونه بالطبع لكي يقصعوا عطشهم وقد نفذت هذه الاوامر وقطعنا البطيخ وقبضنا على عدد من النساء والاطفال وتفرق الرجال في كل مكان يبحثون عن الماء ومادت كثير منهم عطشا . وفى اليوم وتفرق الرجال في كل مكان يبحثون عن الماء والاطفال الى بير أم الوادى التي اعتزمنا التالى أحرقنا خيام العدو وأخذنا النساء والاطفال الى بير أم الوادى التي اعتزمنا المعجوم عليها الآن . فدافع العدو دفاع اليأس عنها وخسرنا ١٦٠ رجلا قتلوا و ٢٠ الهجوم عليها الآن . فدافع العدو دفاع اليأس عنها وخسرنا ٢٠ رجلا قتلوا و ٢٠

جرحوا . وادركت من هذه الحسارة انالجنود النظاميين عندى قد قلوا جداً في حين ان العدو بزداد حتى بعد هزيمته

ولماكنت الاوربى الوحيد فى بلاد غريبة وكان السكان حولى يدسون لي ويكرهو نني فاني كنت ألجأ الى وسائل عديدة لكي أعرف المؤامرات والترسيات التي تدبر حولى . وكنت احياناً بواسطة النقود او الهدايا التي أرسلها سراً أعرف ما سيحدث لى قبل حدوثه واحتاط له

وكنت بواسطة الخدم استفل البغايا اللواني كن يصنعن المريسة أى الجعة الوطنية وكان يشربها عندهن رجال الطبقات الدنيا . وكان الخدم يخبرونني بان رجالنا وهم يتعببون هذه الحر ويسكرون يتكلمون عن ثورة المهدى الذى لم يكونوا يعطفون عليه . ولكنهم كانوا يقولون ان الحكومة قد عينت في المراكز العليا ناسا من النصارى لمحاربة المهدي ولذلك فالنتيجة يجب ان تكون سيئة . ومما قالوه انهم وان كانوا يحبونني الا انهم يعزون ما أصابنا من الحسارة وما قاسيناه من الآلام الماني مسيحى . وكنت متحققاً بان هذه الآراء ايست من عمار ذهن الزنوج الذين الميالون بالدين واعما هي من ذهن أو لئك الجنود الذين يكرهونني ويشتهون إزالة سلطتي وبث روح العصيان بين رجالي

وعند قياي من بير أم الوادى جاءتنى أخبار سيئة أيضا . فقد أخبرني الخدم بان بعض الجنود الذين يذهبون الى حانة البغى التى كنت ارشوها لكي تخبرنا بكل ما يدور فى حانتها قد التمروا على ترك الجيش . وعلمت بعد البحث ان الداعين الى ترك الجيش هم بعض من رجال قبيلة الفوروصفوف ضباطهم فانهم على قولهم قد سئموا هذا القتال وقد تحققوا أن أيام الاتراك قد باتت معدودة في السودان وانهم ينوون ترك جيشنا والذهاب الى جبل مرة للانضام الى سلطان دود بنجه خليفة سلطات هرون . ولما كان أكثر رجالى من قبيلة الفور فاني شعرت بخطورة الحالة وأرسلت فى الحال الى البكباشي محمد افندى فرج وأخبرته بما سمعت . فدهش وأكد لى أنه لم يسمع شيئا قط عن هذا الموضوع وانه لن يهمل فى الاستقصاء ومعرفة الجناة ومعاقبتهم . فأمرته بان يلتزم التكتم وألا يفعل شيئاً يلقى بينهم الشك والتوجس .

وأرسلت وهو مي الى خادمي وأعطيت له صرة بها نقود وأمرته بان يذهب بها الى البغى ويعطيها لها ويطلب منها ان تدعو هؤلاء الرجال الى منزلها وتسقيهم على حسابها ما شاءوا . وفى الوقت نفسه طلبت منها ان تخنى الحادم بحيث يسمع ما يدور من الحديث بين الجنود وأخبرتها بأنها اذا نفذت هذه الاوامر فاني أكافئها مكافأة سنية . وعاد خادمي بعد قليل وأخبرني بان كل شيء قد رتب على ما نهوى

وفى اليوم التالى أرسات للبكباشي وأعطيته أسهاء ستة من الزعماء وأمرته بالقبض عليهم وزيادة على دلك أعطيته أيضا التفاصيل الخاصة بفرارهم من الجيش وتاريخ ذلك و بعد نصف ساعة عاد ومعه الستة المقبوض عليهم وهم مقيدون من خلف و كانوا كلهم من الفور . وكان وراءهم عدد من القواصين والنظارة فطردتهم ثم سألت هؤلاء الستة امام ضابطهم عن سبب خروجه معلى الحكومة . فأنكر وا انكاراً باتا وجود هذه النية عندهم وأمهم براء من كل مانسب اليهم . فقلت لهم : « ولكننى أعرف انكم عقدتم جلة اجتماعات في منزل خديجة . وقد أتحت لكم كل فرصة لكي تتعقلوا ولكنكم أبيتم الا الطغيان فأمس كنتم عندها تشر بون المريسة واتفقتم على ان تنعقلوا ولكنكم أبيتم الا الطغيان فأمس كنتم عندها تشر بون المريسة واتفقتم على ان تنفذوا تدبيركم اليوم . وكان غرضكم ان تضموا اليكم الجنودو تخرجوا باسلحتكم من تنفذوا تدبيركم اليوم . وكان غرضكم ان تضموا اليكم الجنودو تخرجوا باسلحتكم من الباب الغربي القلعة وبعد ذلك تذهبون الى السلطان عبد الله و كنتم تنوون انفاذ خطتكم بالقوة . ألم تقل أنت يامحد انه لديك مئنا رجل يطيعون الى ويعملون مانشير به عليهم الاثرون اني أعرف كلشي ، في ها فائدة الانكار في المناحدة عليهم المناحدة عليهم ألاثرون اني أعرف كلشي ، في ها فائدة الانكار في المناحدة عليهم ألاثرون اني أعرف كلشي ، في ها فائدة الانكار في المناحدة عليهم ألاثرون اني أعرف كلشي ، في ها فائدة الانكار في المناحدة عليهم ألاثرون الي أعرف كلشي ، في ها فائدة الانكار في المناحدة المناحد

وسمعوا كلاي وهم سكوت وعرفوا انهم قد أفشى تدبيرهم فاعترفوا بكل صراحة وطلبوا الصفح والمغفرة . فقلت لهم : « ليس هذا فى يدى الآن. اذهبوا الى ضابطكم واعترفوا له بكل شىء امام سائر الضباط والفصل بعد ذلك للقانون »

ثم أمرت الضابط بتأليف محكمة عسكرية وأن يجعل جميع صفوف الضباط يشهدون المحاكمة ولكني أفهمته بأن يجعل المحاكمة مقصورة على المقبوض عليهم وذلك حتى لا يفر سائر الجنود المشتركين في المؤامرة . وفي عصر اليوم نفسه تسلمت محضر التحقيق والاعترافات ولكن لم يكن قد حكم بعد عليهم . فرددت الاوراق وطلبت النطق باحكم فجا، في ضابطهم وأخبرني بأن المحكمة حكمت بضربهم بالرصاص

ولكنها تطلب تخفيف الحكم ولكني شعرت بضرورة التنكيل بهم حتى يتعظ بهم غيرهم فأيدت الحكم وأنا في أشد الالم والجزع وطلبت تنفيذه فى الحال

تم أخرجنا المحكوم عليهم وحفرنا ست حفر ووقفنا كلا منهم على حفرة خارج الزريبة وركع كل منهم ركعتين ثم ضربوا بالرصاص ولم يبدوا أقل خوف ، وخطبت الجنود الحاضرين عن خطر المؤامرات وان كل من يحدث نفسه بالثورة والفتنة سيعاقب مثل هذاالعقاب وقلت لهم أني أؤمل ان تكون هذه المأساة الاولى والاخيرة من نوعها وأن تكون علاقتنا في المستقبل علاقة الصداقة

وكنت حزينا مغيظا لهذا الحادث فقد تذكرت العدد الكبير الذي فقدناه فى الممارك الماضية والآن اضطر أنا الى اتخاذ أقسي الاحتياطات لحفظ النظام. وكان الدساسون حولى يعملون جهدهم لاضعاف سلطتى وهم يجهلون أنهم لو نجحوا في ذلك لما تحسنت حالهم والحقيقة أنه جاءهم زمن بعد ذلك كانوا يتحسرون فيه على عصيانهم أوامر ذلك الاوروبي الذي يكرهونه الآن

وأرسات في ذلك المساء في طلب محمد افندى فرج وسألته عن ما جريات المهار وماذا كان وقع ضرب الجنود بالرصاص في سائر الجيش وأضفت الى ذلك انه يجب ان يعرف الجنود عدالة الحبكم وان الجانين يستحقونه واننا استعملنا الرأفة مع سائر من اشتركوا في الموامرة ثم قلت: والآن يا فرج افندى الى أرغب في ان تكون صريحا مخلصاً لى وأنا أعرف انك تميل الى وتطيعنى ولولا ذلك لما طلبت الناخاطبك وحدك هنا . فأخبرني الآن كيف ينظر الى الجنود والضباط وهل يحبونني أو يكرهونني إولست بالطبع أقصد اولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية ويكرهونني إولست بالطبع أقصد اولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقال فرج افندى: « ان رجالنا لم يتعودوا هذه الصرامة في الاحكام ولكنهم مع ذلك متعلقون بك لانك مواظب على دفع المرتبات في مواعيدها وهذا شيء لم ألغوه قبل . ثم هم يعرفون لك صنيعك في توزيع الغنائم بينهم . ولكننا حسرنا هذا العام خسارات فادحة ولذلك سنم رجالنا القتال »

فقلت: « و لـكننا مضطرون الى القتال. فنحن لا نخرج للفتح او للمجد الحربي وأنا شخصيا أوثر الراحة والدعة »

فقال فرج افندى: « أني أفهم هذا بالطبع ولكن هذه الحسائر التي كان يمكن تجنبها قد أثرت فى الجنود. فقد فقد أحدهم أبا وآخر أخاه وآخرون فقدوا بعض قرابتهم او بعض أصدقائهم. واذا استمر هذا فان القتال يشق عليهم »

فقلت: « وأنا أيضا أدرك ذلك وان كنت لم أفقــد أبا او أخا فاني فقدت أصدقا. ثم اني أخاطر بحياتي العزيزة كما يخاطر الجنود بحياتهم .فانا على الدوام معهم وجسمى عرضة للرصاص او للحراب مثل أجسامهم »

فقال : « انهم يعرفون ذلك تمام المعرفة و يجب عليك ان تشكرهم لاطاعتهـــم رجلا أجنبيا بخاطرون بحياتهم معه »

فقلت : « حقا آني أجنبي أوربي . وليس هذا سراً مكتوماً ولا أنا أتعير منه فهل رجالنا مستاؤن من ذلك ? أصدقني »

وكان محمد فرج من أحسن الضباط تربية . وقد درس فى عدة مدارس فى القاهرة ولكنه دخل الجيش جنديا بسيطا . وكان يعرف في غيره الميزات التى يمتاز بها وكان على الدوام مستعداً لان يتعلم من أو لئك الذين حصلوا على تربية أعلى من تربيته . ولم يكن متعصبا او متدينا ولكنه كان حاد المزاج كثير التذور . وكان تذمره وحدته جماع ما عنده من الصفات السيئة وقد قادته الى ارتكاب بعض الجرائم فنفى من أجلها الى السودان

فلما طلبت منه ان يصدقني رفع رأسه و نظر الى وقال: « ترغب منى فى ان أخبرك الحقيقة . فها كها . أنهم لا يعترضون عليك لانك أوربي بل لانك غير مسلم والآن عرفت منه ما أردت معرفته . فقلت له : « ولم يعترضون على ديانتي ؟ لقد مضيت السنين الطوال في دارفور وهم بعرفون اني مسيحى فما اعترض أحد علي فقال : « تلك أيام أخرى تختلف عن أيامنا الآن . فان هذا الوغد المدعو المهدى قد تستربالدين وله أنصار محضون الناس على اتباعه لكي يبلغوا أغراضهم السافلة وقد انتشر بين جنودنا رأي لا أعرف من أول من أذاعه مقتضاه ان هذه الحرب دينية وانك ان تربح معركة فيها وان الهزائم ستتوالى عليك حتى تقتل في النهاية . وانت تعرف ان الجنود الجهلة يصدقون هذه الاقوال وهم يعللون هزأيهم

بانك مسيحى . ورجالنا لايدركون ان خسائر نا ناشئة عن تفوقالعدو علينا فى عدد الرجال واننا ما دمنا لا نؤمل فى مجى. امداد فاننا سنستمر على الهزيمة »

فقلت له: « هبنی صرت مسلما فهل رجالنا يصدقون اسلامي ويؤملون في النصر وهل هذا يزيد ثقتهم في ؟؟ »

فقال لى : «يصدقونك بلا شك او على الاقل كثرتهم تصدقك. ألم تتحينكل فرصة لاظهار احترامك لديانتنا وأجبرت غيرك على احترامها ? تأكد انهم سيثقون بك . ولـكن هل تغير دينك عن عتيدة ? ، قال هذا وهو يبتسم

فقلت له: « اسمع يامحمد افندى . انت رجل ذكي قد حصلت على تربية وتعرف ان العقيدة لا شأن لها فيا نحن فيه الآن . وفي هذه الدنيا يحتاج الانسان الى أن يعمل أعمالا تخالف عقيدته اما اضطراراً واما لسبب آخر . وحسبي ان يصدقني الجنود ويثقوا بى ويقلعوا عن خرافاتهم السخيفة ، ولست أبالى بتصديق سائر الناس وأنا أشكرك الآن شكرا جزيلا وأطلب منك الا تجعل هذا الحديث يخرج من فيك لاحد »

وتركني محمد افندى فرج فتأملت وترويت قليلا في الموضوع ثم استقر رأيي على ان أظهر في اليوم التالى أمام الجيش كأ في مسلم . وكنت على بمام المعرفة بأبي في اتخاذى هذا الموقف سيلومنى البعض . ومع ذلك قد عزمت على امضا، نبتى لكي أقطع على الدساسين حبل دسائسهم وتتاح لى الفرصة لان احتفظ بالمديرية التي عهدتها الى الحكومة المصرية . وكنت في شبابي لا أبالى كثيراً بالدين ولكنى كنت أعنقد أنى بالتربية والعقيدة مسيحي مؤمن بالمسيحية وان كنت أميل الى النسامح والي ان يختار كل انسان طريقة الصلاح التي يشتهيها . ولم يكن ذهابي الي السودان بصفتى مرسلا مسيحياً وأنما كانت المهمة التي أعرفها ومن أجلها ذهبت أبي موظف في خدمة الحكومة المصرية

وعند طلوع الشمس أمرت بعرض الجيش وانتظارى ثم ارسلت الى زوجال لكي يبعث الى القاضي احمد واد بشير وأيضاً التاجر المعروف محمد احمد. فلماحضرا حادثتهما في الشئون العامة ثم طلبت منهما ان يحضرا العرض معي داخل القلعة. ثم

اتخذت القيادة فى العرض وأمرت الجنود بان يصطفو افى هيئة مر بعثم امتطيت جوادى ودخلت داخل المربع ومعي الضباط والموظفون ثم قلت :

« أيها الجنود . لقد كابدنا المشاق العديدة معا ونزلت بنا الكوارث الفادحة . وما الكوارث الامحك الرجال . ولقد جاهدتم وقاتلتم ببسالة الابطال وليس عندى شك في انكم ستداومون على ذلك . فاننا نقاتل من أجل مولانا الحديو حاكمالبلاد ومن أجل أنفسنا أيضا . ولقد اشتركت معكم في الافراح والاتراح . وعند ما كان يلوح الحظر كنت على الدوام معكم لا أخيم في اللقا. . وإني وان كنت رئيسا فحياتي ليست أغلى من حيانكم »

فصاح معظمهم : « الله يخليك »

فاستأنفت قولى « وقد سمعت ان البعض يعدني أجنبياً غير مؤمن بالاسلام . ولكنى اقول لكم إنى مؤمن كما انتم مؤمنون . اشهد أن لا إله إلا الله وان محـــداً رسول الله »

وعندما نطقت بهذه الشهادة رفع الجنود بنادقهم ثم هزوا رماحهم وصاحوا بالنهنئة وتقدم الضباط والموظفون لنهنئني بالاسلام . ولما عاد النظام قلت أبي سأصلي معهم ثم أمرت فرج افندى باعادة الصفوف ثم صرف الجنود

ولما انتهيكلشي، دعوت زوجال بكوالضباط لكي بشر بوا القهوة ويتنالوا الغذاء مى . وودعنى الجميع وهم يؤكدون لى فرحهم وطاعتهم وأمانتهم . ولما غادروني أمرت فرج افندى بان يشترى عشر بن ثورا وان يوزعها بين رجالنا «كرامة » وان يعطي لكل ضابط ثوراً ودفعت أنا ثمن هذه الثيران

وكان الاثر الذى أحدثه عملى في رجالنا أكبر مما انتظرت فلم أعد أرى منهم ذلك الاكراه الذى كنت أراه منهم عندما أطلب منهم الخروج في التجريدات وان كان عدونا بزداد كل يوم فى العدد والقوة

وكان التجار الذين كنت أدفع لهم نقودا لكي يرسلوا الى الاخبار قد أخبرونى بان الجيوش ترسل من القاهرة الى الخرطوم وان الحكومة تنهيأ بسرعة لارســال تجريدة بقيادة ضباط أوربيين لاسترجاع كردوفان. اما الاهالى فقدا نضموا جميعا بلا استثناء الى المهدى وكانوا مصممين على القاومة

وكانت جميع القبائل فى جنوبي دارفور قد ثارت ولكن الجزء الشمالى بالنسبة لمراكزنا الحربية وبالنسبة لاتصال قبائله بمصر واستفادتهم من القوافل الصادرة عن مصر البهم لم تـكن قد بدت فيه بعد أمارة للثورة . ولم نجمع بالطبع أبة ضرائب منذ وقت طويل ولذلك كنا ندفع مرتبات جنودنا من المال الاحتياطي

وبدأت انتصارات المهدى المتوالية تظهر أثرها في زوجال بك ولاحظت تغيرا في سلوكه وان كان على الدوام براعى اظهار الولا، والطاعة . وقد وضح لى انه في قلبه بحب الفوز للمهدي ابن عمه لانه كان يعرف انه في مثل هذه الحالة سيعود فوز المهدى عليه با كبر المنافع . وكان محبوبا لدي مروسيه وكان بالنسبة الى أهالى السودان يعتبر حاصلا علي قسط من التربية والتعليم وكان يخدم الناس ما دامت هذه الحدمة لا تمس جيبه وكان يشاع عنه انه سخي وكان برياله منزل كبير ومائدة مبسوطة وأظن ان سبب حب مرقوسيه له انه كان يغتفر لهم ذنوبهم ويسمح لهم بمل جيوبهم بطرق خفية غير مشروعة ، وقد توصل أكثر قرابته بواسطة نفوذه الى الحصول على مناصب حسنة وصاروا بذلك أثرياء . وعلى ذلك رأيتني مضطراً الى ان احتاط له . مناصب حسنة وموافقته على آرائي واطاعته أوامري جعلتني اكره وجود شقاق صريح بيني وبينه . ومثل هذا الشقاق لو حدث كان يؤدى الى نقض سلطني . وعلى ذلك اضطررت وقتيا الى ان أتركه وشأنه . والمثل السوداني يقول : « ابعد النار عن ذلك اضطررت وقتيا الى ان أتركه وشأنه . والمثل السوداني يقول : « ابعد النار عن القطن وانت ترتاح » وكان هذا المثل ينطبق على حالتنا ولذلك لزمته

ثم طلبت فرج افندى وواد عاصى وقاضي البشير وكانوا كلهم يوالون الحكومة ويرجون بقلوبهم نجاحها فافضيت اليهم بالخطة الني انتويتها فاجمعوا على الموافقة . ولما خرجوا استدعيت ذوجال بك وقلت له :

فهل نسيت كل ماصنعته لك الحكومة ؟ وهل نسيت الوسام والرتبة اللذين منحكها الحديد بوساطة حكومة السودان وهل يمكنك أن تنسي واجباتك المكلف بها بحكم منصبك »

فقال زوجال : « ان المهدى ابن عمى ولا يمكننى ان انكران قرابته لى تجملنى أميل اليه . ولكنى مع ذلك قد قمت في الماضي بجميع واجباتي واؤمل ان أقوم بهــا أيضا في المستقبل »

فقلت : « لقد قمت بواجباتك على وجه العموم و لكنك علي اتصال مع المهدى فلم تنكر ذلك عنى ؟»

فاجابنی زوج ل بسرعة : « أنی غـیر متصل به مباشرة و لکن التجار الذین یفدون علینا من کردوفان ینقلون الی رسائل شفویة منه وقد اقسمت لحلة ه ذه الرسائل الا اخبرك وهذا هو السبب فی كنمانی أمر هذه الرسائل و لكنی أو كد لك أنه لیس فیها سوی اخبار عن کردوفان و آنه لم یحاول آن مجعلنی انضوی الی لوائه ی

فقلت له: « ليكن الامركما قلت. فاني لا اطلب منك ان تبرر نفسك ولكن أخبر ني ماذا سمعت عن تلك التجريدة التي تهيؤها الحكومة لاسترجاع كردوفان ؟ » فقح فقال: « سمعت أن جيشا عظيا وصل الى الخرطوم وانهم سيحاولون به فتح كردوفان »

فقلت له: « لن بحاولوا ذلك فقط بل هم سينجمون في فتح كر دوفان . وانت يازوجال رجل تفهم و تعرف اني اذا اضطررت بالظروف فانه يمكنني ان أمنع أذاك ولكني لا أظن انه من الحكمة ان افعل ذلك الآن . دع عنك انه بما يؤلمني ان انخذ اجراءات ضدك فقد خدمت الحكومة بولاء مدة طويلة كما انك صادقتني مدة طويلة ولذلك فانا مستغن عنك الآن و يمكنك أن تذهب الى كو دوفان . فان الجركات الدينية يكون لها لممة ورونق على بعد فيعطف عليها الانسان ولكن عندالا حتكاك بها تظهر عقيقتها فتذهب عنها جاذبينها و تزول منها روعتها . وسأ كلفك بحمل رسائل الى الخرطوم سراً وسيكون مضمون هذه الرسائل شرح المهمة التي أرسلك في شأنها .

وبما أن التجريدة ستشرع في السفر الى كردوفان في الشهر الآتى فانا اطلب منك ان تجهد جهدك في منع المهدى من إرسال تجريدة الى دارفور أو تحريض الناس على الثورة . فاذا فعلت ذلك فان الفائدة تعود عليك وعليه . و اذا نجحت التجريدة فانا أتحمل كل التبعات التى تقع عليك فليس هناك ما تخشاه . و لكن اذا نجح المهدى — لا قدر الله — فهناك يقطع ما بيننا وبين الحكومة فلا يمكن تخليصنا والمرجح وقتئذ اننا نخضع المهدى وفي هذه الحالة يتسلم البلاد وهي في خال حسنة . و لكي اضمن ولا له وقيامك بهذه المهمة خير قيام سأحتفظ بزوجاتك وأولادك هنافى القلعة وسيحسب المهدى حسايا لهذا العمل ولا يعرض اهلك للخطر »

فقال زوجال : «سأ نفد تعليماتك واثبت لك اخلاصي . وهل تريدان تكتب خطابا للمهدي ? »

فقلت: «كلالا أريد ان يكون بينى وبينه أية معاملة. وأنا عارف عاما بانك ستتلو عليه حديثنا هذا وابن عمك رجل ماكر وسيستفل ذها بك اليه بقدر امكانه ولكن مادمت تني بوعدك لى فانى أعني كل العناية بأسرتك . ومع اننا قد استغنينا عنك اسمياً فاننا سنستمر على دفع مر تبك بالكامل . اما ادا لم تف بوعدك فان ضماننا لا يستمر واود منك ان تشرع فى السفر باسرع ما يمكنك ويكفيك ثلاثة أيام تستعد فيها »

فقال زوجال : « اني أؤثر البقاء مع أهلي و لـكن بما انك تريد مني تأدية هذه المهمة كي تمتحن اخلاصي فانا أقوم بها ومل. قلبي الحزن »

ثم أرسلت فى طلب فرج افندى وواد عاصى والقاضى و أخبرتهم بحضورزوجال بالمهمة التي كافته بها . فبدا عليهم شىء كثير مرن الانفعال و الدهشة وطلبوا من زوجال ان يقسم يمينا بالولاء فاقسم بالقرآن وبالطلاق بان يلزم الاتفاق الذى بيننا

فكتبت الخطابات الى الحكومة ووصفت الحالة فى دارفور وبعد ثلاثة أيام خرج زوجال فى رحلنه ومعه ثلاثة من الحدم قاصدا الابيض عن طريق طويشه . وكان معروفا في كل مكان انه من قرابة المهدى فلم يكن لذلك يخشي أحداً وعلمت بعد ذلك انه قوبل في كل مكان بحفاوة واكرام

وأخذت على عاتق الآن أن أركز مدافع جديدة في زوايا القلعة وجعت كل ما أمكنني جعهمن القبح ولكن هذه المدة القصيرة من السكينة لم تدم طويلا فقد حرض الشيخ الطاهر الدجوى زوج ابنته بشارى بك واد بكير على الغارة على داره وكان بشاري بك رئيس قبيلة بنى حلبة فارسلت له خطابا أهدده فيه ولكنه أغار على عرب المصرية وقتل منهم عدداً وأسر نساه وأطفالا . فعبأت ٢٥٠ من الجنود النظاميين و ١٠٠ من البازنجر وسلمت قيادتهم الى مطر أحد قرابة زوجال ولم استطع أن اجمع من الخيول سوى ٢٥ فرساً لان مرضاً غريباً انتشر بينها و بهذه القوة خرجت قاصداً داره

و بعد مسير ثلاثة أيام بلغنا أمكة حيث أغار علينا بنو حلبة بقيادة بشير بكو كان معهم صديق القديم جبر الله . ولكن لم يكن معهم من الاكات النارية الاعدد قليل ولذلك فرقناهم بسهولة . وفي اليوم التالى عاودوا الغارة في كامباسي وهي على مسيرة يوم و نصف من أمكة وهنا أيضاً اضطرر ناهم الى الفرار بسهولة ? »

وقد عزا رجالنا قلة خسائرنا الى صلانى يوم الجعة معهم لا الى قلة البنادق عند العدو ثم سرنا الى خشبة واخرجنا شبخها وعرضنا عليه صلحا ولكنه رفض. ثم سرنا الى جورو على مسيرة نصف يوم. وبينما نحن في الطريق كانت تتقدمنا طليعة مؤلفة من ١٢ فارسا. فاغار عليهم بشارى بك وحده واخترق صفهم وجرح أحدهم جرحا بسيطا ثم ثني جواده هو بين الطليعة وبيننا على حدود الغابة وعلى بعد مدود الغابة وعلى بعد عاردة تقريباً منا

ثم تقدمت نحوه ثلثماثة خطوة فعرفته ولكنى لم أرمه وأرسلت اليه خادما أعزل لكي يقول له: « أن الحاكم يقدم لك تحييه ويخبرك بانك اذا كنت ترغب فى أن نظهر سالتك لزوجتك فليست هذه هى الطريقة لاظهار ذلك . وانك اذا عدت الى مثل مافعلت فانك لا بد مقتول»

وكانت الطريق بيننا وبينه خالية إلا من بعض الاشجار هنا وهناك ووأيت الحادم يذهب اليه ويقف أمامه بضع ثوان ثم عاد الينا مسرعا وقال: « ان بشارى بك يقدم لك تحيته وهو يقول انه لا يرغب في الحياة بل يشتعي الموت ،

يا لغفلة الرجل. لقد وجد ما اشتهاه

ولما بلغنا جورو صنعنا زريبة وكنت متأكداً بأن بشارى بك سيتهور ويغير علينا ولذلك أمرت الجنود بأن مخرجوا من الزريبة نحو ثلثمائة خطوة ووضعت الحيالة على الجانبين وأرسلت عشرين فارساً الى الغابة لكي يغتر العرب بهم ويخرجوا البهم وماكاد هؤلاء العشرون بخرجون في مهمهم هذه حتى رأينا عربين واكبين قد ركضا فرسيهما البهم وفي بدكل منهما حربة قد أشرعها . وكان هذان الرجلان بشارى بك وخادمه . وقبل ان يبلغ رجالنا عثر فرسه ووقع وبياكان خادمه يساعده على النهوض والركوب أغار عليه رجالنا ورموه بمطرد فى وجهه نفذ فى يساعده على النهوض والركوب أغار عليه رجالنا ورموه بمطرد فى وجهه نفذ فى عنه فكبه . أما خادمه فقد أصيب بحربة نفذت في ظهره وقتاته . وركضت فرسي انا اليه فوجدته فى النزع فان رجالنا طعنوه بعد وقوعه مرتين بالحراب . وهجم علينا ابنه لكي يخلصه فجرح ولكنه نجا بنفسه وقد كان معه شيخان وهما شرطيه حبيب الله والتوم قتلا كلاهما . فقبضنا على خيولهم جميعاً ثم هتفت بالجنود فحضر والينا فأركبت وراء كل خيال واحداً من المشاة وطلبت منهم ان يطاردوا العدو الينا فأركبت وراء كل خيال واحداً من المشاة وطلبت منهم ان يطاردوا العدو الينا فأركبت وراء كل خيال واحداً من المشاة وطلبت منهم ان يطاردوا العدو

وركضنا خيولنا نحوميلين فوجدنا العرب وهم في فرارهم فأمرت الجنود بالنزول عن الحيول واطلاق النار عليهم ثم حولت الحيالة الى بنى حلبة . ولم نشفق على أحد في هذا القتال لان رجالنا كانوا مصرين على الانتقام للشيخ عفيني الذى قتل قريبا من هذا المكان

وبعد ساعات قليلة تم تشتيت العدو فعدنا الى الزريبة . ونحن في طريقنا وجدنا جثة بشارى بك فطلب منى الضباط أن يقطعوا رأسه لكي برسلوه الى داره و لكنى احتراما لابن أخته الذى طلب الصلح بالامس كففتهم عن هذا العمل وأعطيته الجثة في كفن من القاش وحضرت انا بنفسى حفلة دفن هذا الصديق القديم الذى صار عدونا على الرغم منه واشتهي الموت فوجده

وفى هذا الْقتال قتل منا رجلان وجرح عدد آخر وكان بين هؤلا. سلامةالذى حمل خطابى وأنا فى أم ورقه الى داره وكان على الدوام فى مقدمة المغيرين

ثم عــدنا الى جورو . وكنت قد أصبت بدودة غينيا فى كلتا ســاقي فلم أكن أستطيع البقاء على السرج لشدة ماكان بي من الالم . ولم تكن ثم فائدة من البقاء بعد أن سحقنا بنى حلبة فعدنا الي داره

## الفصل الثامن

## حملة هكس باشا

بعد أن سقطت الابيض في يد المهدي أخذ يلتفت الى زيادة قوته . وكان أنصاره على ضفتي النيل يوافونه بكل ما يجد من الاخبار فكان يعرفأن عبدالقادر قد طلب امداداً من القاهرة . وكان يعرف أن هذه الامداد قد وصلت وان الحمومة عازمة على استرجاع المديريات التي خرجت من يدها . وكان هذا هو سبب الحاحه في الدعوة الى الجهاد وكان يذكر أتباعه بأن الحرب توشك أن تشب وانهم منصورون فيها

وكان جيجلر باشا قد نجح في دويم في نوفبرسنة ١٨٨٧ كما نجح أيضا عبدالقادر باشا في معتوق في ينابر سنة ١٨٨٣ وأحرز كلاهما النصر . ولكن المهدى لم يكن يبالى بهذه الهزائم وأعا كان همه منصر فا الى تلك التجريدة التي كانت تهيئها الحكومة في الخرطوم بقيادة ضباط اوربيين الحي ترسل الى كردوفان . ولذلك سارعالى نشر المنشورات يدعو فيها القبائل الى ترك بلادهم والا بضام اليه . وعند ما كانت تجتمع هذه الجموع العديدة عنده كان يعظهم مجاسة و يحضهم على الزهد في هذه الدنيا والاهتمام بالآخرة وكان يقول : « أنا أخرب الدنيا وأعمر الآخرة »

وكان يعد الانصار والمطيعين له بماذات النعيم التي لا يمكن عقلا ان يصفهاو ينذر المخالفين بعقاب الجحيم . وكانت تذاع المنشورات في هـذا المعنى في كل مكان وكان يبعث الامراء يطلب مهم ألا يبقوا احداً في خدمتهم سوي او لئك الذين يحتاجون اليهم في الزراعة . وأما من كانوا في غني عنهم فعليهم ان يرسلوهم اليه لينضووا الى لوائه

و كان الاولاد والنساء والرجال يهــرعون الي الابيض لكي يروا هذا الولى و بسمعوا ولو كلمة واحدة من وعظه . وكان الجهلة يرون فى وجهه مايدل على الوحي وانه الرسول الحق من عند الله

وكان يلبس الجبة والسروالين ويتحزم عليهما بحزام من قش ويضع على رأسه طاقية يتعمم عليها ثم يقف خاشعا أمام أنصاره ويحضهم على حب الله والزهد فى هذه الدنيا . فاذا دخل بيته تغير كل هذا اذكان يعيش فى برف ونعيم بحيث تسترقه شهوة الطعام والنساء فينغمس فيهما انغاس سائر السودانيين . وكانت النساء أو الفتيات اللواتي يؤسرن يحضرن أمامه فيختار أجملهن ويضمهن الى حريمه . أما اللواتى كن يجدن الطعى فكن يرسلن الى مطبخه

و يعد سقوط الابيض أخذ يفكر فى تعيين الخليفة الرابع وقر رأيه علىأن يعين الحاليفة الرابع وقر رأيه علىأن يعين محد السنوسي وهو أكبر شيخ دينى فى شمالى أفريقا لهذا المنصب . فأرسل طاهر واد اسحق برسالة الى السنوسى لهذا الغرض . ولكن السنوسى نظر بازدراء الى الرسول ولم يكلف نفسه مشقة الاجابة

وشرع المهدى في تنظيم حكومته . وكانت ادارته غاية في البساطة . فأسس أولا بيت المال ووضع في رياسته صديقه الامين احمد واد سليمان وكان بجبي الى بيت المال هذا جميع العشور والفطرة والزكاة المأخوذة على جميع الغنائم أو الاملاك التى استصفيت من أصحابها والغرامات التى تفرض في السرقات وشرب الخور والتدخين . ولم يكن هناك نظام لابرادات الحكومة ومصروفاتها . ولذلك كاناحد واد سليمان حراً في الاعطاء والمنع لمن يشاء

وكان القضاء فى يد القاضى الذى أطلق عليه المهدى اسم « قاضى الاسلام » وكان له مساعدون . وكان أول من حصل على هذا الركز احمد واد على الذى كان قاضياً تحت إدارتى في شقة وكان بعد الثورة فى مقدمة المغيرين على الابيض . وكان المهدى وخلفاؤه يحفظون لانفسهم حق معاقبة أى مجرم وخاصة ذلك الذى يشك فى مهدوية المهدى . وكان الموت عقاب المجسرم فى هذه الحالة . ولما كانت هذه العقوبات تخالف الشريعة فإن المهدى منع درس الفقه وأمر بتحريق جميع هذه

الكتب ولم يكن يسمح بقراءة شيء غيير القرآن . ولكنه مع ذلك لم يكن يأذن لاحد بشرحه علنا

وكانت المواصلات بين المهدى وسكان الجزيرة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أنصاره المخلصين لا تنقطع . وعرف منهم أخباراً عن سفرعبد القادر الى كاوهوسنار ومعه قوة كبيرة وكانت هذه المدينة قد حاصرها احمد الكاشف ولكن عبد القادر باشا هزمه فى مشرع الوادى ورفع الحصار . وطارد صالح بك الثائرين حتى جبل سخيدى والجأهم الى صحرا ، بين هذا الجبل وبين كاره ولم يكن بها ما ، فمات كثير منهم بالعطش . وهذا المكان لا بزال يدعي عند السودانيين « تبكي وتسقط » لذكرى الذبن ماتوا عطشاً فيه

ولكن هذه الهزائم لم تضعف حبالجهور المهدى. وليسشك في انها كانت تخفف عب الموظفين وقنياً ولكنها لم تكن تمنع مجى البوم المتوقع من الجيع. ولوكانت نصائح عبد القادر باشا قد سمعت لنغير حال السودان. فقد كان لا يوافق على ارسال مجريدة كبرى لتخليص كردوفان ولكنه كان ينصح بتوزيع الامداد التي تأتي من القاهرة على مراكز على النيسل بحيث تكون هناك حاميات ثم يترك الثوار وشأنهم موقتاً. وكان عنسده ما يكني لفمع الثورة في الجزيرة بين النيلين الابيض والازرق وايضا لمنع تقدم المهديين من الغرب

ولواتبعت هذه النصائح لكان الارجح ان سوء ادارة المهدى تؤدى الى الحلل والشقاق فيمكن الحكومة استرجاع مافقدته بعد مدة قليلة . ولم يكن فى مقدورى الاحتفاظ بدارفور اكثر مما احتفظت به وحتى لو فرضنا انه وقع فى يد المهدى لكان هنذا أيسر الشرين . ولكن ولاة الامور فى القاهرة لم يكونوا من رأى عبد القادر باشا وكانوا يرون انه يجب ان تعاد للحكومة كرامتها وسلطتها مهما كلفها ذلك ودبروا لذلك تجريدة يقودها هكس باشا الانجليزى ومعه ضباط اوربيون فاستدعى عبد القادر باشا الى القاهرة وقام مقامه علاء الدين باشا الحاكم العام للسودان الشرقي سابقا . وعرف المهدي كل ذلك واستفاد منه

وفى هذه الاثناء وصل زوجال الى الابيض حيث احتفل باستقباله فأطلق مائة مدفع تكريماً له وأشيع فى كل مكان ان دارفور قد سلمت نفسها للمهدي الظافر. واعتبر ايضا رجوع زوجال الى دارفور ضماناً قويا على دخول دارفور فى طاعة المهدى وأنها لذلك ليست فى حاجمة الى ارسال قوة من الجيش ووجه المهدى الآن كل عنايته الى درس الحالة فى النيل

وبعد وصول هكس باشـا قام فى الحال الى كاو، وهزم الثائرين فى مرابية فى ٢٩ ابريل سنة ١٨٨٢ وقتل احمد المكاشف

وكان عُمان دجنة أحد النخاسين فى سواكن قد بعثه المهدى لكي ينشر الدعوة الى الجهاد فى بلاد مختلفة وقد اثبت المهدى بعد نظره في اختيار هذا الرجل الذى ذاع اسمه بعد ذلك وكان يقدرانه اذا ثار السودانالشرقي فان الحكومة ترتبك وتؤخر تجريدة كردوفان أو لا ترسلها مطلقا

ولست أدخل في تفاصيل الوقائع التي دارت بين هذا الامير الجسور وبين الحكومة فأنها معروفة مشهورة ولاتحتاج الاللاشارة اليهاهنا فقط . ويكنى ان أقول ان المهدويين نجحوا في شرقي السودان ولكن نجاحهم لم يؤثر في الحكومة كما رغب المهدى بل بقيت على عزمها من تهيئة التجريدة لكردوفان وفي أو اثل سبتمبر سنة ١٨٨٣ غادر هكس باشا الخرطوم الى الدوم على النيل الابيض حيث انضم اليه علاء الدين باشا الذي طلب اليه ان يصحب التجريدة

واني لا أشك في أن ولاة الامور في القاهرة كانوا بجهلون الحالة في كردو فان اذكانوا يتصورون ان ارسال مثل هذه التجريدة لكردو فان يقضي على المهدى الذى صار الآن الحاكم المطلق في المديريات الغربية وليس فيها احد سوى انصاره. فهل نسوا ان المهدى أباد القوى التى كان يقودها راشد وشلالى ولطفي وان باره والابيض وغيرهما من البلاد قد خضعت له وانه اصبح يملك من البنادق اكثر مما يملك هكس في تجريدته ?

وهل غاب عنهم ان هذه البنادق قد صارت الى ايدى رجال ماهرين بعرفون كيفية استعالها . وأن من هؤلاء الرجال من كان يستخدم البازنجر و يصيد الفيلة والنعام

وانه قد تألفت تحت ابديهم فرق حربية ماهرة ? ثم ألم ينضو إلى راية المهدى آلاف من الجنود النظاميين وغير النظاميين الذين كانوا فى خدمة الحكومة قبلا وهل خطر لهم ان هؤلاء الرجال كانوا ينوون ترك الانضام الى هكس باشاعندر وية جيشه ?

لقد جهلت الحكومة فى القاهرة كل ذلك وخاطرت بحياة الالوف لجهلها هذا . واظن انه كان بين اعضاء الحكومة من كان يعرف السودان ويعرف المثل القاتل : «اللى بياخد امي هو ابويا » والمهدى قد استولى على البلاد ويمكن ان نقول مجازاً انه تزوجها . لذلك نظر اليه السكان كما ينظرون الى مولاهم وحاكمهم ولم يكونوا يبالون وقتئذ بمانالوه من رعاية فى الحكم السابق . ولا انكر ان هناك شواذ ولكن ملاحظاتى هنا تنطبق على الكثرة

وكانت تجريدة هكس مؤلفة من عشرة آلاف رجل تسير في هيئة مريع في وسطه ستة آلاف جمل وكان سيرها في اعشاب ونبات يزيد طولها عن قامة الانسان فلم يكن في مقدور الجنود ان يروا الى ابعد من ماثنى ياردة الى ثلاثما ثة وذلك في الجهات المزروعة المكشوفة حيث يقطن بعض الناس ويكشفون بعض الارض للزراعة وكان عليهم ان يكونوا مستعدين على الدوام لملاقاة عدو اكثر منهم عدداً وعدة وتجربة بالحروب وقد اشتهر رجاله بالفوز والشجاعة والاندفاع ولم يكن في طريقهم سوى آبار قليلة وان كان بها مستنقعات عديدة

ولو أنهم كانوا اخذوا الطريق الشمالى ، طريق جبروه وباره لوجدوا الارض مكشوفة امامهم والما، وفيرا في عدة اماكن . وهذا الماء اذا لم يكن يكفي الجيش فانه باستعمال الوسائل الحديثة في الاستقاء واستنباط الماء كان يكفيه . وفي هذه الحالة كان يمكن الاستعانة بقبائل الكبابيشي في مقاتلة المهدى وكان يمكن عندئذ الاستغناء عن عدد كبير من الرجال والحيوانات التي استعملت في النقل

وكانت الجمال فى وسط الجيش تؤلف غابة كثيفة من الاعناق والرؤوس. وكان من المستحيل ان يطلق العدو عيارا واحدا دون ان يصيب أحد هذه الجمال فانه اذا اخطأ احدا من الامام لم يخطي. الاصابة في الوسط او المؤخرة

وكان يمكن ترك هذه الجمال مع الحرس في دويم او في الشط ثم ارسال فصائل

من الجيش لاعداد الطريق فى الشمال او الغرب او الجنوب وانشا، مراكز حربية فى البلاد التي تخضع. وبدهى ان هذا العمل كان يحتاج الى عام ولم يكن فى ذلك من بأس اذ لم يكن ثم داع للعجلة . ثم يجب ان نذكر ان الحلاف بين هكس والضباط الاوروبيين كان عظيما كما كان هناك ايضا خلاف بين علاء الدين باشا وبين الضباط المصريين

ثم كان هذا الجيش مؤلفا في الاغلب من جيش عرابي المنحل الذي انهزم امام الانجليز ولا شك في ان الجنرال هكس كان يعرف هذه الاشياء وقد سئل مرة في الدويم عن الموقف فقال: « انا مثل المسيح بين اليهود » ومع ذلك سار في طريقه وربما كان يعتقد انه اذا رفض السير فان شرفه يجرح

واخذت هذه الكتلة المؤلفة من البشر والحيوان تسير سير أبطيناو كانالسكان الذين يقطنون في طريق الجيش قد فروا . وكان العرب يظهرون فجأة ثم يختفون من وقت لآخر . وكان هكس ينظر خلال نظارته في إحدى المرات فراى فرسانامختبئين بين الاشجار فأمر بالوقوف وانفذ قسما من الخيالة لكي يتقدم . وبعد دقائق عادالحيالة وهم في ارتباك شديد بعد أن فقدوا عددا من رجالهم وجرح عدد آخر ورووا انهم رأوا قوة كبيرة . فأنفذ هكس الجنرال فاركار ومعه نصف اورطة لكي يذهب الى مكان المناوشة ويعاين الحالة هناك . فعاد وقال انه راى ستة مقتولين وقد جردوا من كل الحيالة قد أنهزم امام هؤلا العشرة

وفى اليوم التالى ظهر ثلاثة من الفرسان فهجم عليهم فاركار وليس معه سوى خادمه فقتل اثنين وقاد الثالث أسيراً. وقد أخبرنى عن هاتين الحادثتين بعض من بق من التجريدة وكانوا يصفون سير الجيش وهو في هيئة المربع كأنه سلحفاة تزحف ولم يكن من الممكن وهو في هيئته هذه ان تسرح الجال للرعي فلم تأكل هذه الجال سوى ما وجدته وهي محصورة في هذا المربع وكان ما وجدته قليلا فكان ينفق منها كل يوم مئات . وكانت تأكل بطانة الرحال المحشوة بالتبن . ولما خلت الرحال من

التبن لصق الخشب بلحمها فآ ذاها أذى كبيرا ومع ذلك كانت هذه الجال تجر سيقانها وتسير حاملة أثقالها وأثقال من يقع من اخواتها

ولاشك في ان فاركار والبارون شكيندورف والماجور هيرلت وغيرهم من الضباط الاوروبيين و بعض كبار الضباط المصريين كانوا مجهدون جهدهم لكي يساعدوا هكس باشا في هده الظروف الحرجة و لكن معظم الجيش كان يجهل عاما الاخطار الموشكة ان تقع به . وكان فيزتلي المسكين يرسم صوره وكان دونوفان يكتب مذكرانه ولكن اين ذلك الذي عكنه ارسالها الى بلادهما ?

وما هو ان عرف المهدى ان الجيش قد شرع فى السير حتى اذاع المنشورات بين انقبائل يدعوهم فيها الى الجهاد ويعد فيها المطيع بالمكافأة والعاصي بالمقاب وغادر هو الابيض وضرب خيمته تحت شجرة كبيرة ينتظر قدوم الجيش المصرى واقتدى به خلفاؤه وأمراؤه فتكون من ذلك معسكر ضخم . وكانت جيوش المهدى تعرض كل يوم وتقرع الطبول وتطلق المدافع وتدرب الجنود والخيول وكلهم يستعد المعركة الكبري . وكان المدى قد أرسل الامراء الحاج محمد ابو جوجه وعمر واد الياس باشا وعبد الحليم مسعد الى الدويم لكي يراقبوا تقدم الجيش ويقطعوا مواصلاته ولسكنهم أمروا بالا يهاجموا الجيش بالذات . وقد علموا قبل سفرهم مقدار القوة المصرية ورجوا المهدى في ان يسمح لهم بمهاجمها ولسكنه رفض .

وقبل ان تصل القوة الى رهاد رأى جوستاف كلوتز ( وهو صف ضابط المانى وكان قبلا خادم البارون سكندروف ثم صار خادما عند مستر او دنفان ) ان المهدي سيقضي عليها اذا التق بها ففر من الجيش بنية أن يذهب الى المهدى لكي ينضم اليه . وكان يجهل البلاد فاخذ يجول في صباح اليوم التالى وعثر عليه المهديون وكانوا يوشكون أن يقتلوه و لكنه صار مجاهد بالقليل الذي يعرفه من العربية لكي يفهمهم انه برغب في مقابلة المهدى فارسل مع الحرس الى الابيض . وكان لابساً ملابس الحدم ومعذلك توافد عليه الناس زرافات لكي بروا هذا الانجليزي الذى جاء للمهدى يرجوه في طلب الصلح . ولما أحضر الى المهدي صار هذا يسأله عن التجريدة أمام الاوربيين الحاضرين . و لم يتردد جوستاف في وصف الجيش أسوأ وصف وان صفوفه خلومن الحاضرين . و لم يتردد جوستاف في وصف الجيش أسوأ وصف وان صفوفه خلومن

الشجاعة والوفاق . وارتاح المهدى الى هذه الاخبار ولكن جوستاف أخبره أيضاً اللهدى جوستاف أخبره أيضاً اللهدى جوستاف الحيش لن يسلم وانه لا بد من معركة يباد فيها عن آخره ودعا المهدى جوستاف الى الاسلام فاجاب وأسلم ثم وكل المهدى به عثمان واد الحاج خالد

ووثق المهدى من الظفر الى حد انه وضع المنشورات العديدة في طريق الجيش يدعو حكس باشا الى التسليم . وبدهى ان حكس باشا وضباطه لم يجيبوه ولكن كان لهذه المنشورات بعض التأثير فى أو لئك الذبن كانوا مخافون على حياتهم . واستعمل بعضهم هذه المنشورات لاغراض وبطريقة اغتاظ منها المهدى أشد الغيظ وكان بعد ذلك يعاقب الذبن نجوا من القتل بأشد العقوبات اذا علم انهم دنسوا هذه المنشورات الملهمة باية طريقة !!

وقبل أن يبرح هكس باشا الدويم كانت الحكومة قد أبلغته انه سينضم اليه ستة آلاف رجل من جبل تاج الله و بضع مئات من عرب الحبانية وكان كل يوم يتشوف لرؤية هذه القوة لكي ينشط بها جنوده الذين خارت قواهم وضعفت آمالهم. و لكن هذه القوة لم تصل اليه بل لم يصل اليه أى خبر عنها

وعند ما غادر هكس رهاد قصد الى علوية فيدار غدايات أملا فى ان يجد هناك ما. يستقى منه الجيش . وفي ٣ نوفمبر وصل الى كشجيل النى تقع على بعد ٣٠ ميلا فى جنوبي الابيض.

وكان المهدى فى هذه الاثناء قد حمس جنوده وأخبرهم ان النبى قد أرحى اليسه السب عشرين ألفا من الملائكة سيقاتلون الكفار مع جنوده يوم المعركة ، وفي اول نوفير برح الابيض قاصداً الى بركة فانضمت قواته الى جيش الامراء الذى كان قد أرسله قبلا وأخذ الجيع فى مناوشة المصريين والتضييق عليهم وكان العطش والاعياء قد فعلا فيهم فعلهما. وفى توفير كان ابو أنجه والجهادية السود مختبئين في غابة كثيغة فصبوا نارهم على قلب المصريين حتى اضطر الجيش الى الوقوف واقامة زريبة حوله وكانت الدواب والرجال هدفاً ظاهراً لا يخطئه أى رام . فكان فى كل لحظة يقع جمل او بغل او انسان قد أعياه السير ، واستمر هذا التقتيل ساعات وكل فرد من الجيش يعاني الآلام من العطش ولا يستطيع السير الى أى جهة. ولم يغادر العدو من الجيش يعاني الآلام من العطش ولا يستطيع السير الى أى جهة. ولم يغادر العدو

مكانه حتى الاصيل وبق بعد ذلك براقب الجيش كا تراقب القطة الفار . وكانت خسائر العدو قليلة فلم يقتل منهم سوى أمير او اثنين وكان أحدهما ابن الياس باشا ولا غرابة فى قتله فقد تحمس وتهور حتى صار على قيد ذراع من الزريبة . وما أشد ما كان يعانيه هكس فى هذا الوقت . إذ بدلا من ان مجد رجاله الماء كان العدو عطره رصاصا ومع ذلك كان الما، قريبا منهم لا يبعد ميلا واحداً . ولكن لم يكن معهم أحد يعرف هذه الجهات وهم لو كانوا يعرفونها لما انتفعوا بهذه المعرفة الآن لفوات الفرصة

وفي الليل زحف ابوانجه ورجاله ثانياً وصبوا النار طول الليل على هذه الكتلة المؤلفة من الناس والدواب.وخارت قوى المصريين فكانوا يندبون حظهم قائلين: « مصر فين ياستى زينب دلوقت وقتك » أما السود فكانوا منبطحين على بطونهم فلا ينالهم رصاص المصريين الذي كان يذهب فى الهوا، فوقهم وكانوا يردون على المصريين بقولهم: « دى المهدى المنتظر »

وفي صباح اليوم التالى تقدم هكس وقد خلف وراءه اكواماً من القتلى وبعض المدافع التى قتل رجالها . ولكنه قبل ان يقطع ميلا هجم عليه نحو مائة الف من المتحمسين المتوحشين الذين خرقوا الجيش ودخلوا الى القلب وحدثت عندئذ مقتلة هائلة . ولم يحلول الثبات للعدو سوى بعض الضباط الاوربيين والحيالة الاتراك ولكنهم هوجوا من كل جانب فقت لوا تقريبا عن آخرهم . ثم قطع رأس البارون سكندورف ورأس الجنرال هكس وحملا الى المهدى فطلب فى الحال كلوتز الذى صار اسمه الآن مصطفى وطلب اليه ان يعرفه صاحبي هذين الرأسين ولكن المهدي لم يكن فى حاجة الى التعريف فان كل أحد قد عرف انهسما قتلا وبعد هذا النصر المبدئ عاد المهدى وخلفاؤه الى بركة وقد أسكرهم هذا الفوز

وكان فى ميدان القتال عدد كبير من الامرا، واتباعهم قد تخلفوا لجمع الفنائم وارسالها الى بيت المال. وقد جردت الآلاف من القتلى مرس جميع ملابسهم. وأرسلت الي بعدد ذلك بمدة مذكرات فاركار وأيضا مذكرات أودنفان فقرأت كل ماكتباه وما أعظم مقدار ما قاسيته من الحزن من هذه القراءة.فقد كتب كلاهما

شيئا كثيراً عن الحلاف والشقاق في الجيش وعن الشجار بين الجنرال هكس وبين علاء الدين باشا . وقد حل فاركار على رئيسه حملة قاسية لاغلاطه الحربية . فقد أحس كلاهما بالنكبة قبل وقوعها ولذلك كان فاركار يلوم رئيسه لانه مع معرفت بالحالة لمعنوية السيئة للجيش خرج به للقتال . ولم محصل الضباط الاوروبيون على أية معونة ولكن يظهر أن أحد الضباط المصريين المدعو عباس بك عاونه م بعض المعاونة . وأذكر أني قرأت العبارة التالية بقلم فاركار «سألت أودنفان اليوم عن المكان الذي سنكون به بعد ثمانية أيام فأجابني بقوله : في العالم الآخر » .

وكانت مذكرات أودنفان مكتوبة بهذه اللهجة أيضا . وكان قلقا بشأن فراد كاوتز وذكر هذا الفرار كثال على شعور سائر الجنود واذكر قوله: هكف تكون حالة جيش اذاكان خادم أوربي بهجره وينضم الى العدو » ويقول فى مكان آخر: «ها، نذا أكتب مذكراتى و تقاريرى و لكن من هو ذاك الذي سيحملها الى وطنى » وبعد خمسة عشر يوماً عاد المهدي الى الابيض ومعه الغنائم التى أودعها بيت المال . وكانت هذه الفنائم تحتوى مبلغا كبيراً من النقود غير المدافع والبنادق ومع ذلك قد نهب العرب شيئا كبيرا من هذه الفنائم على الرغم من العقوبات الوحشية التي كان يعاقبهم بها احمد واد سليان . وقد كان من المألوف أن تقطع يد السارق المينى وساقه اليسرى أما الذنوج المسكرة فقد سرقوا كية وفرة من الذخائر خبأوها في الفابات وفي معسكرهم وأفادتهم بعد ذلك فوائد عظيمة

وكان دخول المهدى الى الابيض دخول الظافر الذى يستقبل بضروب الحفاوة الوحشية . فقد كان الناس يترامون أمامه ويكادون يعبدونه . وليس شك فى أن انتصاره فى شيكان قد جعل السودان باجمعه طوع أمره - فكان الاهالى من النيل الى البحر الاحمر ومن واداى الى كردوفان ينظرون الى هذا الولى ويترقبون حركاته . وكان او لئك الذين آمنوا قبلا بهدايته يستمسكون بايمانهم وبنشرون نفوذه أكثر من ذى قبل . أما او لئك الذين استرابوا أولا فى دعوته فقد ثابوا إلى اليقين عد هذه الانتصارات العظيمة المتوالية ، واولئك الذين كانوا يعرفون فى قلوبهم ان

هذه المدية غش ومكر رأوا انه يجب عليهم أن ينضموا الى المهدى مادامت الحكومة غير قادرة على تثبيت سلطتها حتى فى مديريات النيل

وقد عرف فى هذا الوقت عدد كبير من الاوروبيين وبعض المصريين المقيمين في المدن خطورة الموقف ولم يتوانوا فى الحروج من القطر السودانى أو على الاقل فى ارسال ما يخشون عليه من أمتعتهم ومنقولاتهم الى الشمال وقد أيقنوا انه لا بقاء لهم بعد الآن في السودان الذى بسط عليه المهدى نفوذه

## الفصل التاسع

## سقوط دارفور

فى ذلك الوقت كنت قد شفيت من مرضى ( الدودة السودانية ) وشعرت باني أقوى على الخروج فى تجريدة أخرى ، ولكن عدد أتباعى المخاصين كان قد نقص نقصاً سيئا وأيضا قلت ذخيرتنا ، وكان سيد بك جمعه يرسل إلى بانه غير قادر على ان يسعفنى بما أطلب من الذخائر واحتج في ذلك بان عرب الزبدية والمهرية قد بدا منهم شىء من العصيان حتى أنهم استولوا على مواشى بعض الناس المقيمين فى جوار الفاشر وعند ما طلب منهم ردها رفضوا .

وكانت كل آمالى معلقة الآن بنجاح جيش هكس باشا . وكان من حسن حظى اني كنت أجهل الطريق الذى انخذه كا كنت أجهل ايضا الحالة المعنو بة السيئة التى كان فيها الجيش . وكان قد مضى علي الآن نحو عام لم أنسلم فيه أية رسالة من الخرطوم وكنت قد لجأت الى الحيلة لكي أحتفظ بحاسة رجالنا فادعيت بانه جاء تنى أخبار عن انتصارات الحكومة . وقد أذعت هذه الاخبار في شكل رسائل ملفقة قرئت علنا على الجيش وقوبلت باطلاق المدافع وهتاف الجنود . والحقيقة اني انا الذى قرئت علنا على الجيش وقوبلت باطلاق المدافع وهتاف الجنود . والحقيقة اني انا الذى الفقت هذه الاخبار . ومن الحق أن أقول انى تسلمت في هذا الوقت رسالة صغيرة من علاء الدين باشا يقول فيها ان الخديو قد عينني قائداً عاما لجيوش دارفور وأن الحكومة قد عزمت على ارسال قوة لمعاقبة الثائرين . وأرسلت نسخاعديدة من هذه

الرسالة الى الفاشر وكبكبيه وأمرت باذاعتها بين الجمهور واطلاق النار عند قراءتها . واحتفلت بمقدم حامل هذه الرسالة احتفالا كبيراً وأثقلته بالهدايا . وأعلن امامنا انه عند ماغادر الحرطوم كانت الحكومة تهيى التجريدة التي قال عنها انها لا بد منصورة وكان الواقفون على الحالة مترددين في تصديق هذه الاقوال ولكنهم سروا معذلك لهذه الاخبار

و بعد أيام قليلة عاد الي خالد واد امام الذي كنت أرسلته الى كردوفان ليأتيني بصحيح الاخبار وأفضى برسالة شفوية من زوجال يقول فيهما ان الحكومة تهيى، تجريدة لمقاتلة المهدى . ولكن بعد أيام قبض على رجل قريبا من شقه ومعه خطاب من خالد للمادبو يطلب منه أن يستعد للقائه قريبا لكي يساعده فى اتمام مشروع . فلم يبق عندى شك فى أن خالدا قد انضم الى زوجال وصار خادمه المخلص

وللحال أمرت بالقبض على خالد وأحضاره اليَّ فاعترف بان زوجال قد أمره بان يأخذ زوجاته الى مكان مأمون خارج عن منطقتي وان يحضر زوجتين منهن اليه في كردوفان وهذا هو سبب كتابته تلك الرسالة للمادير

فأمرت بالقبض على أسرة زوجال وتقييد خالد ثم استصفيت أملاكهما وضممتها الى بيت المال واقمت حراساً على أملاك المقبوض عليهم الاخرين

وصارت الصعوبات تتكاثر على يوما بعد يوم يل ساعة بعد ساعة . ولم أكن لا بالى كثيراً بخيانة زوجال فقد كنت دانم التوجس منه قليلا ولكنى قلقت قلقاً شديداً للاخبار السيئة الني جا. تني عن تجريدة هكس

وكان وقتي مقسما بين ذهابي وإيابي من القتال في قمع الفتن التي أخدت في الانتشار بسرعة مدهشة . فني احد الايام أخرج لمنازلة الماديو وبعد يوم أخرج لقمع فتنة قام بها رئيس آخر ثم جاءتني في احد الايام أخبار هزيمة دارهو أمام الميا . فاقترحت على الضباط أخلاء داره وحصر قوانا للدفاع عن الفاشر ولكنهم رفضوا أضف الى كل هذا ذلك الحلاف الذي فشا بين أو لئك الذين كنت أحسبهم من أخلص المخلصين لى . فان حسن واد سعد النور الذي حصلت له على العفو في الحرطوم كما يذكر القارى، والذي ضمنت ولاءه للحكومة وأذنت له بالاقامة في داره

والذى أعطيته منزلا بجانب القلمة وحين مات جواده أعطيته جواداً آخر والذى استخلصته لجلب الاخبار واثقا من ولائه وطاعته قد خاننى وتناسى كل هذه المروءات والافضال التى تكرمت بها عليه وركب الجواد الذى أعطيته له وذهب الى المهدى فصار من أخلص أتباعه

وكانت المواصلات بينى وبين الخرطوم قد انقطعت منذ مدة بعيدة فان المهديين كأنوا يقظين وكانوا يقبضون على أى انسان أرسله بخطاب الى الخرطوم . وتمكنت في إحدى المرات وأنا أقاتل بنى حلبة من ارسال خطاب للقاهرة بواسطة قافلة كانت سائرة الى أسيوط في طريق الاربعين .

ولكن طرق نخبئة الرسائل التى اتبعنها الى الآنكانت قد عرفت فلم يعد فى الامكان استعالها . ومن هذه الطرق وضع الرسالة بين نعملى الحذاء او بين أديمى المزادة أو في قصبة الرمح

وكنت في أحد الايام أنظر في شئون القلمة فرأيت الجنود يعالجون حماراً به عرج في ساقه الامامية. فألقوه على الارض ثم فتحوا في جلده على الكتف فتحة أدخلوا فيها خشبة صغيرة ثم حززوه تحزيزات وذروا النطرون على الجروح وأخرجوا الخشبة. فخطر في بالى أن أرسل رسالة تحت جلد حمار بهذه الطريقة الى الخرطوم وانتخبت حماراً طيب الجرم ثم أدخلته منزلى حيث لايرانا أحد وكررت هذه العملية ووضعت في الفتحة التي فتحمها مذكرة صغيرة لففتها في مثانة جدي ولم يكن حجم هذه الرسالة يزيد عن طابع بريد ثم خطت الجرح بخيط من الحرير ونهض الحار بعد فلك كأن لم يكن به شي. وأخبرني الرجل الذي ندبته لارسال هذه الرسالة بانه سلمها لعلاء الدين باشا في الشط قبل ان تقوم التجريدة بيوم أو يومين الى الابيض من هناك الى الرسول بان الرد غير ضروري وانه سيصحبه الى الابيض حيت يوسله من هناك الى عظاب

وكانت حالتنا من حيث المدخر من الذخائر سيئة جداً فان مجموع ماكانلدينا من الخراطيش لم يكن يزيد عن ١٧ علبة لكل بندقية فاذا غامرنا بقتال فان نصف هذه الكية يذهب في أول معركة . ولم يكن هناك أمل بالاسعاف فأخذت أفكر في أحسن طريقة للثبات بدون ان نفقد ذخبرتنا القليلة . واضطررت لذلك الى ان الجأ الى الحيلة كسبًا للوقت

فوسطت بعض العرب الموالين لنالكي يفاوضوا الثائرين ويقولوا لهم اننا مستعدون المتسليم و لكن لا يمكننا ان نسلم لهم إذ لاثقة لنا فيهم بعد قتالنا المتواصل مدة طويلة ولذلك إذا أرسل المهدى رسوله فاننا نسلم له البلدة وحكومة المديرية

وكنت في هـذا الانتظار أنسقط الاخبار عن حملة هكس وأحسب المدة التي يجب ان تصل في نهايتها الى الابيض حيث يقاتل الغريقان وتقع الوقعة الحاسمة. وكنت أختلف الى السوق وأتحادث مع الاهالى عن الاحوال وكان كل أحد يعرف ان جيشاً عظيما قد أنفذ الى الابيض ولكن لم يكن أحد على يقين من النتيجة

وأخيراً حوالى آخر نوفمبر شاعت الاشاعات عن هزيمة الجيش وكان على هذه الاشاعات مسحة الصدق ولكننا مع ذلك تعلقنا بالشك ولكن بعد يوم او يومين جاءنا الخبر الاكد بان الجيش المصرى قد اصطلم. فانسدل علينا الغم جميعاً لهذا الخبر. وهكذا قضى علينا بعد هذه الشدائد والخطوب ان نقع فى يد العدو وقد سدت دوننا أبواب النجاة . ولكن هل بقى بصيص من أمل بان الاخبار قد بولغ في رواياتها ?

لقد كان عندنا هذا البصيص ولكنه انطفأ فجأة إذ علمنا ان زوجال قد وصل الى أم شنجه وان المهدى قد عينه « مدير عموم الغرب »

وفى ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨٣ جا، في الرسول الذي كنت أرسلته الى المهدى وكان لابساً جبة فروى لى خبر الهزيمة المنكرة التى نالت الجيش وناولني خطابا من زوجال يطلب مني فيه التسليم ويخبرني عن هزيمة المصريين ولكي يثبت لى ههذه الهزيمة أرسل الي بعض تقارير الضباط ومذكرات فاركار وأيضا مذكرات أودنفان وفي المساء جا، في فرج افندي وعلى افندى الطويجي ضابط المدفعبة وأخبراني بان الضباط قد قرروا التسليم للمهدى لا لزوجال بك. وقد أوضحوا الاسباب التي ألجأتهم الى هذا القرار فان كل واحد منهم قد اقتنع عام الاقتناع بانه لا سبيل الآن للحكومة ان تنقذهم وان الجيش في داره لا يزيد عن خسمائة وعشرة رجال ومنهسم للحكومة ان تنقذهم وان الجيش في داره لا يزيد عن خسمائة وعشرة رجال ومنهسم

عدد كبير لا يصلح للقتال. وأن الحالة المعنوية للجيش منحطة ولا أمل في الحصول على أى انتصار وأن الذخائر لاتكنى معركة واحدة سواءكنا مدافعين أو مهاجمين. وقالا لى أيضاً أنه لا يمكننى أن أسوم الجيش على القتال لان الجميع قد عزموا على التسليم. فأخبرتهما بأني سأفكر في هذا الموضوع وأخبرهما في صباح اليوم التالى عن رأيي الاخير

وفى تلك الليلة لم تغمض عيناى. فجعلت أتحسر وآندب هذا الحظ الذى يقضي علينا بعد معاناة الشـدائد والاهوال بان نسلم ونخضع . ثم بعد الحضوع ما ذا خبأه القدر لنا ?

وعرضت الحالة مرز البداية الى النهاية وأنا في هذا السهاد. لقد مضى على أربع سنوات وأنا أجاهد لتثبيت الحكومة ومقاومة الفتن الداخلية التى قمعتها تم مقاومة حركة المهدى التى دخلت الى أصول الادارة وفشت فيها كالسوس وأخذت تتأكلها وتسرى فيها من الفصون الى الاوراق حتى ذبلت وجفت

والحلاصة ان هذه الدعوة المهدية قد تغلغلت الى قلوب الضباط والجنود فقد كانوا قبلا ينصبون لها العدا، ويكافحونها لانى كنت ألوح امامهم بقوة الحكومة وعودة سلطتها بنجاح حملة هكس وبالفوائد التى تعود عليهم اذا ثبتوا على الولا، الى حين يهزم الجيش المهدي . وكنت أجهد جهدى لكي أثبت للجنود والضباط ضرورة فوز الحكومة فى النهاية ولكن جا.ت هذه الهزيمة المنكرة فانقطع كل أمل . وقد كافحت الدسائس من الداخل والخارج . والقارئ يعرف مبلغ النجاح الذي يجحته في ذلك . وكان يمكنني بواسطة الكية الفليلة من الذخائر التي لدي ان أقاتل بضع ساعات ولكن هل كان من المتيسر ان يخضع لي الضباط والجنود في مثل هذا القتال ? فقد ذهبت رغبتهم في القتال ولم يعد لى حق في أن أجبرهم على ان يضحوا بأنفسهم في قضية لم يعودوا يبالون بكها

وبعد ان عرضت الموقف من جميع جوانبه تبين لي ان التسليم ليس فقط أسلم السبل بل هو السبيل الذي لا مفر منه . وبعد ان قررت فى ذهنى هذا القرار عدت السبل بل هو السبيل الذي لا مفر منه . وبعد ان قررت فى ذهنى هذا التسليم . ولم الوجه الشخصي للمسألة . فاني باعتبارى ضابطا كنت أمقت هـذا التسليم . ولم

أكن أخشى شيئًا أو أخاف على حياتي . وكنت واثقا بانى اذا سئلت عن مسلكي في المستقبل يمكنني أن أبرر كل ما عمنته

ولكن لفظة التسليم نفسها كانت كربهة وكان يكرهها أكثر في نظرى أني دونه في مسيحي وأني سأكون بين آلاف من السودانيين كلمنهم ينظر الى كأنى دونه في المقام . صحيح أنى أسلمت وتركت ديني ولكنى لم أفعل ذلك الا لكي أهدى، ثائرة الضباط والجنود على وقد نجحت فى غايتى أكثر مما توقعت ولكن هذا العمل لم يكن وفق مزاجي . ولم أكن أدعى فهم الآراء الدينية بدقة تخولنى الحكم على صلاح عملى أو فساده ولكنى كنت في قرارة قلى مسيحياً مثل جميع المسيحيين الذين أعرفهم . وعلى ذلك لم اكن أستمريء الظهور بمظهر ادعاء الاسلام . دععنك الى كنت أعرف ان تسليمي سيضعنى فى يد هذا المصلح الدينى السخيف (المهدى) وأني سأضطر لذلك الا اظهر فقط بمظهر المسلم العادى بل بمظهر المؤمن بالمهدى المتحمس لدعوته

فهل يمكن أحداً أن يعتقد أني كنت انظر المستقبل بعين السرور ? ومع ذلك يجب أن أعترف بان هذه الاعتبارات الدينية لم يكن لها فى نظري وزن يعادل تلك الاعتبارات الاخرى عن تأدية والحبى . وعلى وجه العموم أقول أني شعرت بانه قد يحتم على آلان أن أسلم وأن أحقن الدما التى لن تجدى إراقتها شيئا ولم يكن هناك سبب يدعونى الى الخضوع للذل والهوان وما يشبه الرق بعد التسليم . فقد خطر لى أن أنتحر ولكن نفسى ثارت على هذا الخاطر فقد كنت فى شبابي وقد مضي على أربع سنوات كلها تبعات ومجازفات ولم أكن أشتهي أن تختم حياني وأنا في هذا العمر حتى مع انتظار تلك الا يديقينى حتى أعود فأخدم تلك الحكومة التى حاولت أن أخدمها في الماضي بولاء وأمانة

هذه هى الخواطر التى كانت تساور في عندما بدأ شعاع الفجر يقشع الظلام في تلك اللحظات التي لن أنساها في حياتي . وانتهيت بعد التفكير الطويل الى أنه لم يبق لى سوي التسليم وأن أرضى بأن أكون محكوماً لاو لئك الذين كنت أحكمهم وأن

أخضم لاولئك الذين كانوا يخضعون لى . ويجب فوق كل هذا وذاك ان اكون صبوراً . واذا مارست هذه الخلائق فى نفسى ورضتها عليها وحقنت دمي بهاو نلت بعد ذلك حريتى فان هذه التجارب ستفيد بلا شك الحكومة التى أخدمها . ونهضت من فراشى وأنا على هذا العزم ولبست ملابسى الرسمية لآخر مرة اذ استبدلت بها بعد ذلك جبة المهديين التى مثلت فيها دورا جديدا فى حياتي . ومع ذلك فقد كان يخفق تحت الجبة قلب كله ولا ، للحكومة وكله عزم على الاستفادة من هذه التجاريب اذا اذن الله بالعودة . ورأيت ان المسألة ستتلخص بينى وبين هؤلا ، الاسياد الجدد فى أينا يتغلب ذكاؤه على الا خر . ولم أجبن عن هذا الكفاح المنتظر مع أيلم أكن فى حاجة الى الاعتذار والتبرير لو أبي جبنت اذا اعتبرت السنين الطوال التى قضيتها فى الاسر وفى الحياة المزدوجة التى اضطررت الى الظهور بها

وفي صباح اليوم التالى حضر الى الضابطان فعرضت عليهما خطاب زوجال الذى يطلب فيه منى التسليم وان أقابله فى ٢٣ ديسمبر فى حلة الشعيرية حيث يسلمنى بيده خطاب المهدى الى من عما كتبه الى زوجال أيضا انه يضمن حياتي وحياة جميع من من الرجال والنساء والاولاد

ثم طلبت الكاتب وأمليت عليه خطابا لزوجال أعلنت فيه خضوعى وخضوع الحامية واتفقت على مقابلته في ٢٣ دسمبر عند حلة الشعيرية وسلمت هذا الخطاب لرسول يقوم به لايصاله الى زوجال الذى صار اسمه الآن سيد محمد بن خالد

وفى أصيل الغد جمعت الضباط وأخبرتهم بانه لما كانت المقاومة غير مجدية فقد قبلت اقتراحهم عن التسليم . ولكنى سأغادر داره فى هذا المساء لكي أقابل زوجال في حلة الشعيرية واني ساخذ القاضي معى أما الضباط فسأتركهم مع الحامية . ثم شكرتهم بكلمات قليلة كانت شجى في حلقي لولائهم واستعدادهم للتضحية بانفسهم فى سبيل خدمة الحكومة وطاعتهم لى ثم ودعت كلا منهم باليد واحداً بعد آخر وودعت الموظفين المدنيين جملة وشرعت فى السفر

وكنا فى منتصف الليل حين خرجت مع القواصين من داره . وقد لاقيت المشاق فى سفراتي الماضية وأنا بدارفور ولكن هذا السفر كان أشق ما احتملتـــه .

فقد كنا جميعاً غارقين في تأملاتنا المحزنة حتى لم ينطق أحدنا بكلمة . وعندالفروب استرحنا قليلا ووضع الحدم الطعام أمامنا ولكنا لم نحسه اذ لم تكن لنا شهوة للطعام ثم استأنفنا السير ولما اقتربنا من حلة الشعيرية بعثت ياورى لكي يتقدمنا وبرى هل حضر زوجال أم لا . وعاد الينا في الحال وأخبرنا بانه هناك ينتظرنا مند الامس وبعد مدة قليلة بلغنا المكان فوجدناه واقفا وترجلت وتقدمت اليه لكي أحييه فضمني الى صدره وأكد لى صداقته ورجاني أن أقعد ثم سلمني خطاب المهدي . ولم يكن في هذا الخطاب سوى تعيين زوجال أى سيد محمد بن خالد حاكما على الغرب وان المهدى قد عفا عنى وأوصي بمعاملتي بالاكرام الذي يليق بمنصبي وان يعامل سائر موظني الحكومة السابقة باللطف والكرم . و بعد أن انهيت من قراءة الخطاب قال لى زوجال ان المهدى انما عفا عنى للشهادة الطبية التي شهدها في حتى عنده وانه سيقدم لى كل معونة . فشكرت له عطفه . ثم قدم الى الاحراء والطيب وحسن نجوي وقد كنت قابلتهم سابقا . ثم تناولنا الطعام وأخبرني زوجال انه ينوى السفر الى داره

وبينما كنا نتحادث وصل الينا أحد ضباطى محمد اغا سليمان فلما رآني لم يكترث لى أقل اكثراث بل ذهب الى زوجال وحياه تحية الحفاوة المبالغ فيها . فتذكرت انه كان قد اتهم مع اثنين آخربن بانه جاسوس زوجال

وأخذنى محمد (زوجال) وتنحى بى قليلا وخاطبنى فى شأن أقاربه وأسرته . فأخبرته بان الجميع فى صحة جيدة وان أقاربه لا يزالون معتقلين . ووافقنى على الاجراءات التى انخبذتها وقال أنها أفادتنا نحن الاثنين . ثم قمنها وسرنا الى داره وقضينا الليلة فى الحيام قريباً منها ووافانا هناك عدد كبيرمن الاهالى والموظفين وكلهم قد لبسوا ملابس الدراويش وحيوا الوالى الجديد

ولم تغمض عيناى فى تلك الليلة وكانت ليلة عيد الميلاد فتذكرت اهلى وأعياد الكنائس البهيجة التى يحتفل بها في وطنى في ذلك الوقت فى حين أجدني هنا وحيداً مهزوما مضطراً الى تسليم رجالي وذخأرى الى العدو . وفى تلك الساعات الهادئة التى كانت أحفل ساعات حياتى حزناً وغما أخذت أعرض أمام ذهني كل ما جرى

لى فتحققت عندئذ ان اولئك الذين قتلوا فى ميدان الشرف كانوا أحسن حظاً منى

وفي الغد استقبل زوجال جميع الذين جاءوا اليه لكي يقدموا اليه طاعتهم وولاء هم احتل الدراوبش القلعة فتم له بذلك احتلال المديرية وتوافد عليه الاهالى لكي يقسموا له يمين الولاء للمهدى وفى النهاية عرض الجيش وأدى هذه المهمة نفسها ولقيت هنا المادبو الذى كان قد لحق بعبد الصمد فى برنجل فشيعني الى المنزل وطلبت منه أن يقعد فقال:

« ييدو عليك كأنك مفتاظ منى وكأنك تعتقد آني خننك ولكن أصنغ الى . لقد فصلنى ميلياني من وظيفتى باعتباري رئيس المشايخ . فذهبت الى بحر العرب حيث طلبنى المهدى ولما كنت مؤمنا مسلماً اتبعته فسمعت عظاته وتحققت من قداسة رسالته وحضرت هزيمة يوسف شلالى وانتصار رجال المهدى عليه انتصاراً مدهشا فا منت بدعوته وما زلت كذلك للآن . وقد وثقت انت بالطبيع بقوتك وأبيت أن تسلم بلا قتال . وعلى ذلك تحاربنا ولكنى لم أكن أقاتلك انت شخصيا وأنما كنت أقاتل الحكومة والله يعلم انى ما نسيت قط انك كنت تنظر الى نظرة الصداقة فدعك من الغضب وكن أخالى »

فقلت « لم أغضب لما فعلت فانك واحد من آلاف ولوكان فى قلبي غيظ فان كلماتك قد ازالته »

فقال المادبو « اشكرك وادعو الله أن يقويك وأن يرعاك فى المستقبل كما رعاك في الماضى »

فقلت له : « اني اضع ثقتى في الله . و لـكنى أجد من المشقات ان اتحمل ماانا فيه . وان كان لابد من تحمله »

فقال: «كلا .كلا . انا عربي ولكن اسمع ما اقوله لك .كن مطيعا صبورا . عليك بالصبر فقد قيل ان الله مع الصابرين »

والآن اخبرك انى جئت اليك لكي اطلب منك شيئًا وهو أن تقبل منى جوادى عربونا للصداقة بينى وبينك . وأنت تعرفه وهو « صقر الدجاج »

وقبل ان اجد الوقت للاجابة غادرني و بعد دقائق قليلة عاد ومعه جواده وكان من أجمل واكرم خيول القبيلة ثم سلمني رسنه . فقلت له « لست اقصد اهانتك رفض هديتك ولكنى اخبرك انه لم تعد لى به حاجة واني لن اركب كثيرا فى المستقبل

فقال: « ومن يدرى . اللي عمره طويل بيشوف كتير . فانت ما زلت شابا وستركب كثيرا ان لم يكن هذا الجواد فجوادا آخر »

فقلت . « قد يكون ما تقول هو الصواب و لكن هل تقبل مني أنت ايضا هذه الهدية ؟ »

قلت ذلك واشرت الى طبول الحرب التى كنا غنمناها منه . واخذها خادمي وسلمها له ووضعت على الطبول سيفا آخر قدمته ايضا هدية منى وقلت : « لا نزال هذه الاشياء ملكي اليوم ولذلك يمكننى أن اهديها اليك . اما في الغد فلا أعرف من يملكها »

فقال: « أنى اشكرك وأنا أتقبلها بكل سرور. لقد غنمها رجالك منا ولكن العرب تقول: الرجال ستراده وراده. وهــذا حق. فكم من مرة قاتلت وفررت ولكني كنت أعود فاكر وأنجح »

وامر المادبو رجاله بحمل الطبول وخرج وهو مسرور وقد أثر حديثه في وتذكرت كلامه عن الصبر وان « اللي عمره طويل بيشوف كتير »

وفى صباح الغد أمر الحاكم الجديد الاهالى بالخروج من منازلهم ثم فتش هذه المنازل وأرسل ما بها الى بيت المال. وكل من اشتبه فى حيازته ما لا كان يجلد بلا رحمة أو تقيد قدماه ويربط الى حائط ورأسه مدلى حتى يغمي عليه. وكنت أناقش واحاج ولكن خالد لم يكن ليثنيه كلامى

ثم أخذ خدم الموظفين مر رجال ونساء وقدموا للمهديين ولكن الفتيات الوسيات احتفظ بهن للمهدى

و بعد سبعة أيام من تسليمنا أخبرني خالد ان سبيد بك جمعه قد أرسل كبار الموظفين مع عمر واد دارهو لكي يعرضوا تسليم المدينة ولذلك قر رأيه على ان يسافر بنفسه الى الفاشر ولكنه عند ما اقترب من المدينة كان الاهالى قد سمعوا

بسوء معاملته لاهالى داره فقرروا عدم التسليم واضطر الدراويش لذلك الى حصار المدينة وفتق المحصورون فتوقا عديدة في القوة المحاصرة ولكن الاهالى بعد ١٥ يوما من الحصار سلموا المدينة فدخلها خالد ومثل هناك الفصول المروعة التي مثلها قبلا فى داره بشكل اقسى وعذب عدداً كبيراً من الناس تعذيبا وحشيا

وكان بين المعذبين ضابط يدعي حماده افندى وقد طولب بما عنده من المال فأصر على أنه لا يملك شيئا وكانت احدى امائه قد أخبرت عن وجود مقدار من الفضة والذهب عنده ولكنها لا تعرف مكانهما فاحضر امام خالد الذى قال له انه كلب كافر . فلم يقدر حماده افندى على ضبط نفسه ورد على خالد قائلا انه دنة لاوى سافل . وهاج خالد لهذه الأهانة وأمر جنوده بجلد حماده افندى حتى يعترف بمكان المال . ومضت ثلاثة أيام وهو يضرب كل يوم الف سوط ولكن بلا أدنى فائدة ولو كان حجراً لما تحمل هذا الضرب كا تحمله . وكان كما سأله الجلادون عن ماله يجيبهم قائلا : « أجل عندى أموال ولكنها ستدفن معى »

وأمر خالد بوقف الضرب ثم سلم هذا المسكين لعرب الميما لكي يحرسوه. وقد دهش عرب الميما أنفسهم لجلد هذا الرجل الذى لم يلنعوده أمام هذا التعذيب

وخشى ابراهيم نجلاوي الجلد فسمع احد الامراء يدعونه بالعبد فقتل فى الحال زوجته ثم أخاه ثم انتحر . وانتحر أيضاً أغا فولا مؤثراً الموت على التعذيب . فلما رأى خالد ذلك أمر بوقف الجلد واكتنى بنفى المصريين فى أماكن متفرقة قريبة من المدينة

و بعد سقوط الفاشر طلبنى خالد لكي الحقه فبلغتها فى أوائل فبراير فاعطانى منزل سيد بك جمعة لكي أقبم فيه واذن لى فى طلب خيولى وخدمى من داره . اما أمتعة البيت فيجب تسليمها لبيت المال على سبيل الزهد في الدنيا

فنفذت كل هذه الاوامر وسلمت جميع أثاث المنزل لبيت المال ليد جابر واد الطيب ولم أحتفظ الا بالاشياء الضرورية للحاجات اليومية

وكنت قد سمعت عند وصولى عن شجاعة حماده وجلده فبحثت عنه ووجدته في حالة مروعة. فقد كانت جروحه من كتفيه الى ركبه واسعة متهر ثة وكان الموكلون

بتعذيبه يدرون عليها الملح والفلفل لكي يستخرجوا منه وهو فىهذه الا للم اعترافا عكان أمواله

ولكن كل هذا التعذيب لم يكن ليحدوه الىالاعتراف. فذهبت وأنا يائس الى خالد وأخبرته مجالة هذا المسكين ورجوته ان يسمح لى بنقله الى منزلى لكي أعالجه. فقال خالد لى « انه رجل ما كر اخنى أمواله وأهانني علناً ولهذا يستحق ان يموت موتة شنيعة »

فقلت له « أرجوك بحق الصداقة القديمة ان تعفو عنه وتسلمه لي »

فقال « حسا . أفعل ذلك أذا ركعت أمامي » . والركوع في السودان علامة الهوان العظيم فشعرت بالدم يصبغ وجهى ولو أنى دعيت الى هـذا العمل لكي أنجى حياتي لما قبلت و لكنى رضيت بهذه الفضيحة لكي أنجي هذا الرجل التعس من آلامه المروعة . وترددت لحظة ثم ضبطت نفسى وركعت ووضعت يدى على قدميه العاريتين فرفعهما وكأنه خجل مما طلب منى وأنهضني وقال : « سأعفو عن حماده لاجلك ولكن عدني بانه أذا أخبرك عن أمواله أن تبلغنى »

فوعدته بذلك وأرسل معى رجلا الى حماده فهتفت بالحدم و حملناه على عنجريب ونحن نرفق به كل الرفق الى منزلى ثم غسلنا جروحه و نضحناها بالزبدة لكي تخفف آلامه ولم يكن من الممكن ان يعيش كثيراً وقدمت له حساء فطفق يلعق أعداءه بصوت خافت . و بقى فى منزلى اربعة أيام بم طلب منى أن أقعد بجانب فراشه وأشار الى الحدم بالحروج . ثم همس الى كلمات لا أكاد أسمعها وقال : « لقد حان حيني . والله بجازيك الجزاء الحسن على ما أسديته الى من رأفة وشفقة . ولست أستطيع مكافأتك ولكني أريد ان أظهر لك اعترافى بجميلك . لقد خبأت اموالى »

فصحت به : « قف هنا . هل تريد أن تخبرني عن مكان اموالك ? » فقال نعم « لعلك تستفيد منها »

فقلت: كلا . لن أستفيد منها . فقد جئت بك هنا على شرط ان أخبر خالد بالمكان الذي أخفيت فيه أموالك اذا علمت ذلك . وأنت قد تألمت وقاسيت كثيراً وتوشك ان تفقد حياتك لاصر ارك على اخفاء أموالك ومنعها من ارف تقع فى يد اعدائك . فدعها اذن فى الارض حيث هى فستبقى صامتة »

وكنت وأنا أتكلم قد اخذ حماده يدى فى بده فقال:

« شكراً لك . الله يغنيك عن اموالى . الله كريم » ثم مد ساقيه وذراعيه ورفع سبابته قليلا وقال :

« لا اله الا الله محمد رسول الله » وأغمض عينيه وأسلم روحه

وتأملت في هذه الجثة الممزقة فامتلأت عيناى بالدموع وتساءلت: كم بقي لي من السنين أتحمل فيها الاكام حتى أرتاح هذه الراحة الاخيرة. ثم ناديت الحدموأ مرتهم باحضار رجلين صالحين لفسل الجثة ولفها في قماش وذهبت انا الى خالد لكي أخبره عوته. فقال لى

« ألم يخبرك عن مكان امواله »

قلت : «كلا. فان الرجل قد تصلب فلم يفش سره » فقال : « لعنة الله عليــه. ولكن بما انه مات فى ببتك فادفنه و ان لم يكن ليستحق الدفن وكان اجدر بنا ان نلقيه كالكلب على التل »

فتركته وذهبت الى منزلي حيث دفنا حماده امام المنزل بعد الصلاة المعتادة

وكان خالد غاية فى الخبث والدها، يقسو على موظني الحكومة السابقين ويساهل الاهالى بلا داع . وكان يضع قرابته في الوظائف وكان مع اجتهاده فى أخذ أموال الاهالى يتجنب كل ما من شأنه أن يحدث استيا، عاما . وكان يحتفظ لنفسه بمعظم الايرادات ويرسل من وقت لآخر هدايا للمهدى والخلفاء وكانت هداياه عدة فتيات وسيات أو بعض خيول عتيقة أو بهض الجال وذلك ليكي يبتى محمود الذكر عند مولاه وولى نعمته

وكان منزله حافلا بالضيوف والولائم . وقد تزوج مريم عيسى باصي اخت سلطان دارفور مع أن عمرها كان فوق الحنسين . وكان لهذه السيدة حاشية مؤلفة من المئات من العبيد والاماء على الطريقة السودانية ولم يخطر ببال خالد انه يجب عليه أن يمارس فضيلة انكار النفس بعض الشيء كما يأمر المهدى . وكان يأمر كل

مساء أن تصف مئات الاطباق والقفع المحملة بمختلف الاطعمة لاتباعه الذين كانوا يقعدون تحت النخيل فيذكرون مدائح المهدى ولا ينسون ذكر الامير خالد من وقت لا خر .

وحوالى هذا الوقت جاءني خطاب مطول من القاهرة بواسطة مدير دنقلة حمله اليناعربي موثوق به . وفي الخطاب أمرنى محصر قوات فى الفاشر وان اسلم المديرية لعبد الشكور بن عبد الرحمن شطوط وهو من سلالة سلاطين دارفور ثم على بعد ذلك أن اخرج بالجيوش والذخائر الى دنقلة . ولكن هذا الامير الذى ذكرلى فى الخطاب كان لا يزال فى دنقلة غير قادر على الحيى، الى الفاشر وانا أشك فيا اذا كان وصوله يغير أو يبدل فى الحالة ولم يكن من الممكن حصر قوات الفاشر بالنسبة لروح النمرد الذى فشا بين الجنود ولو كان فى قدري أن اجم الجنود واذهب بها الى الفاشر لما كان حينئذ ثم حاجة الى هذا الامير. فان الحكومة كانت تجد فى الامانة والكفاية أكثر مما تجد فيه . واطنعت خالد على هذا الخطاب واذن لى ان اكتب خطابا لاحد الاهالى محمله هذا العربي الذى جا، من دنقلة فكتبته ولكنى لا أظن انه وصل الى من ارسلته اليه

وجاءتنا اخبار فى هذا الوقت تنبىء بسقوط بحر الغزال الذى كان يتولاه لبتون بك وانفذ المهدى اليه الامير كرم الله لكي يتولى حكومت. وكان لبتون بك قد اضطر الى التسليم لان جميع اخوانه تركوه فسلم المديرية بلاقتال في ٢٨ ابريل سنة ١٨٨٤ ولو لم يهجره اعوانه لتمكن لبتون بك بواسطة قبائل الزنوج من الاحتفاظ بالمديرية ورد غارات المهدى عنها جملة سنوات

ورغب خالد فى ان يرافقني سيد بك جمعه الذى كان لا يزال مقيما فى القبة وقد قبلت مرافقته على الرغم من دسائسه السابقة . وايضا طلب احد التجار اليونانيين مرافقتى فلم يعارض خالد وكان اسم هذا اليوناني ديمتري زيجاده

وحوالى منتصف شهر يونيو غادرنا الفاشر انا وزديجاده وكان معناحرس مؤلف من عشرة رجال وبلفنا الابيض بعد سفر شاق فتلقانا السيد محمود حاكم المهدي بلاحفاوة وامرنا بان نسافر في اليوم التالى الى رهاد حيث يقيم المهدى

## الفصل العاشر

## حصار الخرطوم وسقوطها

لا هزم المهدى هكس باشا و أباد تجريد به تحقق ان السود ان كله قد صار عندقدميه. ولم تكن مسألة الاستيلاء على الحرطوم سوى مسألة وقت . وكان أول أعماله عند ثذ ان أرسل قريبه خالد الى دارفور حيث كان يعرف انه لن يجد أية مقاومة . وبواسطة كرم الله استولى على بحر الغزال وكل ما حدث ان حول الموظفون ولا مم للخديو اليه . وكان مك آدم قد خضع وجا - هو وأسرته وسكن الابيض ، ورسخت المهدية في شرقي السودان ووجدت وطنا معداً لها بين العرب الشجعان النازلين هناك . وأبيدت الجيوش المصربة في سنكات وطانيب وكانت نكبة الجنرال بيكر قد زادت ثقة العرب بأنفسهم وكان مصطفى حوال محاصر كسله

اما في الجزيرة بين النيل الابيض والنيل الازرق فان صهر المهدى واد البصير هزم الحكومة عدت مرات. وقد كانت هذه حالة البلاد عند ما وصل غوردون الى بربر في ١١ فبراير سنة ١٨٨٤

وكانت الحكومة المصرية باتفاقها مع الحكومة الانجليزية قد قر رأيهما على ارسال غوردون السودان اعتقاداً بان معرفته البلاد تسكن الفتنة . ولكن الحقيقة ان هاتين الحكومتين وغوردون نفسه كانوا يجهلون خطورة الحالة في السودان . فهل كانت الحكومتان تظنان ان غوردون الشجاعته الشخصية واشتهاره بالرفق بالفقراء في دارفور يستطيع ان يقف تيار التعصب " وهل كان نفوذ غوردون يمكنه من تهدئة عرب الجعالين النازلين بين بربر والخرطوم وفي الجزيرة "

لقد كان عكس ذلك هو المنتظر فان الحاكم الذى أمر بطرد الجلابة من الجنوب في حرب الزبير كان خليقا بان يكرهه عرب الجمالين لا ان يحبوه. فان أمر غوردون بطرد الجلابة فقد أفقد عدداً كبيراً من الجمالين من آبائهم أو اخوتهم أو اقاربهم ولم يكونوا ينسون أن غوردون هو السبب في كل ذلك

وفى ١٨ فبراير وصل غوردون الى الخرطوم فتلقاه الناس والموظفون بالبشر والحماسة وكان المتصلون به والمنتفعون منه يعرفون ان الحكومة لن تترك مثل هذا الرجل وحيداً بلا معونة . وكان اول ما عمله انه اذاع منشوراً بتعيسين المهدى حاكا على كردوفان والاذن بالنخاسة والرق واقتراح الدخول في مفاوضات مع المهدى وطلب منه الافراج عن الاسرى وأرسل اليه هدايا من الملابس التمينة . ولو ان غوردون اذاع هذا المنشور ومعه قوة فى الحرطوم يستطيع ان يسير بها الى كردوفان لتم له ما أراد ولكن الاخبار بلغت المهدى أنه جاء الحرطوم وليس معه سوى عدد قليل من الحرس ولا شك فى ان المهدى تعجب من غوردون كيف عنحه بالكلام ما حصل عليه هو بالسيف وما لا عكن غوردون ان يسترده منه . وقد رد عليه المهدى بخطاب طلب فيه منه ان يسلم المدينة ويحقن بذلك دمه

وكان الخليفة عبد الله يد المهدى اليمنى . وكانت قرابة المهدى يكرهونه لهذا السبب ويكيدون له ولكنه كان يعرف عاما ان المهدى لا يستطيع ان يدبر الامور بدونه . فشكا الى المهدى دسائس هؤلا . الناس وطلب منه ان يعترف فى وعظه بما قام به من الحدم المهدية . فاذاع المهدى منشور آلا بزال يشار اليه للآن كلما احتاج الخليفة عبد الله الى تغيير فى الحكومة او سن قانون من جديد. وهذا المنشور يقضي على جميع اتباع المهدى بالطاعة للخليفة 'وان ينظروا اليه كأنه نائب المهدى الذى يقوم بتنفيذ مشيئته

ولما قل الماء عزم المهدي كاسبق ان ذكرنا على الرحيل بمعسكره الى رهاد وهى على مشيرة يوم من الابيض. وحوالى منتصف ابريل ثم انتقال هذه الكتلة العظيمة المؤلفة من رجال ونساء وصبيان

وكان المعسكر فى رهاد عبارة عن بحر طام من العشش المصنوعة من القش يمتد الى أبعد ما يصل اليه النظر وكان المهدى يقضي نهاره فى الصلاة والوعظ وسائر واجباته الدينية. وكان قد عين محمد ابو جرجه واليا على الجزيرة وانفذه اليها مع عدد كبير من الاتباع وأمره بأن يرأس الثورة على الحكومة و يحاصر الحرطوم

وهذا هو وصفالحالة كم وجدناها عند وصولنا أنا واليوناني زيجاده وسيدبك

جمعه الى رهاد . ولما اقتربنا أرسلت أحد خدمي الى الخليفة لكي يعلمه بقدومنا . ولكنه تأخر فعزمنا على الركوب اليه بانفسنا

واتخذنا الطريق المؤدى الى سوق وسمعنا صوت الاومبية ( الطبل ) التى تؤذن عقدم الحليفة . واتفق اني وجدت أحد اهالى دارفور فسألته عن معنى دق الطبل فقال لى « الارجح ان الحليفة عبد الله قد امر بقتل احد الناس وهذا امر للناس لكي يشهدوا القتل »

ولو كنت من الذين يؤمنون بالتفاؤل والتشاؤم لتشاءمت من هذه المقابلة حيث يقتل انسان عند اول دخولي المعسكر . ولكننا سرنا حتى بلغنا مكانا رحبا مكشوفا ورأيت خادمي ووراه ورجل آخر وكلاهما يسرع الينا . وصاح بنا هذا الرجل وقال : «قفواحيث انم فان الخليفة وحرسه ، قدخر جوا المقائكم وكان يظن انكم خارج المعسكر » «ووقفنا وعاد الرجل مخبر الخليفة بوصولنا . و بعد دقائق رأينا جمعامن الفرسان وحولهم جمع آخر من المشأة المسلمين وهم يسيرون على ايقاع الطبل . وورا ، هذا الجمع رأينا الخليفة نفسه وكان قد وقف والي يمينه ويساره صفان من الفرسان ينتظرون أوامره . وأدرهم الخليفة بان يشرعوا في رياضة خيولهم . وكانت هذه الرياضة عبارة عن أربعة من الفرسان يخرجون بخيولهم صفا واحداً ويجرون شوطا ثم يعودون أدراجهم ويكرون هذا الجري عدة مرات حتى يضطرهم الاعيا ، الى الراحة و كانواير كضون خيولهم الى مكان الوماحهم مشرعة حتى اذا بلغونا هزوا الرماح قريبا من وجوهنا خيولهم الى مكان الخليفة

وبعد ان تكرر هذا الركض نحو نصف ساعة جاءنى احدخدم الخليفة وأخبرني بان الخليفة يرغب فى أن أركض على هذا النحو اليه ففعلت ذلك وهززت في وجهه الرمح وقلت : « فى شأن الله ورسوله » وعدت الى مكاني

فارسل الى يطلب منى ان اتبعه وبعد قليل بلغنا منزله . وساعده على النزول عن جواده خادم . اما سائر الفرسان فوقفوا على مسافة منه ثم اختنى وراء السياج . و بعد دقائق ارسل الينا يطلبنا فقادنا الخادم الى مكان فسيح داخله منزل من القش حيطانا وسقفاً . وكان فيه عدد كبير من العنجريبات عليها حصر من ورق النخل .

وامرنا بالقعود على عنجريب ثم قدم لنا مزيج من الما والعسل في قرعة ويعض البلح فاصبنا منهما وانتظرنا مجى و الخليفة ودخل علينا بعد مدة وجبزة فوقفنا فاخذيدى وضمها الي صدره وقال . «الحمد لله الذي جمعنا . كيف حالك في هذا السفر الشاق ?» فقلت : « شكراً لله الذي أبقاني حتى أرى هذا اليوم . لقد ذهب عنى تعبى عندما رأيت طلعتك » .

وكنت أعرف أن سبيل الحصول على مكانة ما لديه هو تمليقه . ثم أعطى يده لسيد بك ولديمترى فقبلها كل منهما وسألها عن حالهما . وصرت أتفرس فيه فرأيت أن لون وجهه هو السمرة الحفيفة ووجهه عربي عليه مسحة من الرقة وكانت لاتزال آثار الجدري بادية فيه وكان انفه منقاريا وفهه حسن عليه شاربان صغيران وعلى خده شعر خفيف يتكاثف حول الذقن . وكان ربعة بين القصير والطويل وسطاً بين السمن والنحافة وكان لابساً جية مرقعة مؤلفة من رقع مربعة كل رقعة نختلف فى اللون عن الاخرى وعلى رأسه طاقية قد تعمم عليها بعمامة من القطن وكان اذا تكلم تبسم فتبدو أسنانه البيضا.

ولما حيانا رغب الينا في الجلوس فحلسنا على الحصير فوق الارض وجلس هو على عنجريب. ثم أعاد السؤال عن صحتنا وأبدى ارتياحه لبلوغنا مقام المهدي. وأشار لاحد الحدم فأحضر لنا طبقاً من العصيدة وآخر من اللحم ووضعهما أمامنا ثم نزل الينا وطلب منا ان نأ كل وكان يأكل بشهوة قوية كأنه يستمرى طعامه كل الاستمراء وكان يسألنا بعض الاسئلة ونحن نأكل. وقال: « لم انتظرتم خارج المعسكر ولم تدخلوا بلا اذن وهل محتاج الناس للاذن لكي يدخلوا بيوت أصدقائهم »

فقلت: « نحن نرجو عفوك. غاب عنا خادمنا مدة طويلة ولم يخطر ببال أحدنا أنك تخرج للقائنا. ولما اقتربنا من المعسكر سمعنا دق الطبل فسألنا عن معناه فقبل لنا أخدد المجرمين يقتل وكنا ننوى أن نسير وراء الطبل ولكن رسولك جاءنا عندئذ »

فقال: « وهل بلغ مر ظلمی آنه عند ما تقرع طبولی یظن الناس ان مجرما سیقتل? »

فقلت: «كلا. يامولاى. انت مشهور بالصرامة مع العدل »

فأجاب : « أجل اني صارم . وهذا ما يجب على وسـتعرف السبب فى ذلك عندما تطول مدة اقامتك معنا »

وكان بعض من يعرفوننى قبلا قد استأذنوا الخليفة لكي يدخلوا ويسلموا على . فأذن لهم الخليفة ودخلوا ولكنهم لم تتح لهم الفرصة للكلام معي سوى عبد الرحمن بن نجا الذى كان فى تجريدة هكس فقد قال لى بلهجة سريعة خافتة :

« خذ حذرك والزم الصمت ولا تثق باحد » فأثر كلامه في ونقشته فى قلبى

ثم غادرنا الخليفة وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر أرسل الينا لكي نتوضأ ونذهب الى المسجد و بعد دقائق جاءنا هو وأخبرنا بان نسيروراءه . وكان يسير على قدميه لان المسجد الذي كان قريباً من عشة المهدى لم يكن يبعد عن منزل الخليفة سوي نحو ٣٠٠ ياردة ولما دخلنا وجدناه مزدحما بالمصلين الذين اصطفوا صفاً بعد صف ولما دخل الحليفة تنحوا له باحترام . وفرش على الارض لنا جلدة شاة وأشارهو علينا بان نقعد خلفه . وكان مقام المهدى مؤلفاً من عدة عشش كبيرة محاطة بسياج من الشوك في الجنوب الغربي للمسجد . و كان في المسجد شجرة تظل عدداً كبيراً و لكن سأبر المصلين كأبوا يصطلون الشمس المحرقة . وكان في المسجدفي أقصى طرفه الامامي الى المين عشة صغيرة كان يقعد فمها المهدي بعد الصلاة لحادثة من يرغب في رؤيتهم على حدة . وبعد الصلاة دخل الخليفة الى هذه العشة وظننا أنه يريد أن يخبر المهدى بمجيئنا . وعاد الينا وقعد معنا وفى الحال خرج المهــدى ويمم نحونا . فوقف الخليفة ووقفنا جميعاً وراءه . اما الباقون فقد لزموا مكانهم ولم ينهضوا . وتقدمت انا قليلا غياني المهدى بقوله: « السلام عليكم » فرددنا عليــ ، بقولنا: « عليكم السلام » تم مد بده فقبلتها عدة مرات وفعل كل من سيد بك جمعه وديمترى مثلي . تم أشار علينا بالجلوس ثم وجه الخطاب الى قائلا: « هل انت مسرور ؟ »

فقلت : « اجل يامولاى . لقد سررت و نلت السعادة بقربي منك »

فقال: « بارك الله فيك انت وأخويك ( يريد ديمترى وسيد جمعه ) لقدكانت تبلغنى أخبار المعارك بينك وبين اتباعي فكنت ادعو الله لهدايتك. وقد سمع الله ونبيه لدعاني. وكما خدمت مولاك السابق لاجل المال الزائل يجب ان تخدمنى الآن لان من يخدمنى بخدم الله والاسلام وينال السعادة في هذا العالم والفرح في العالم الثاني »

فأبدي كل منا ولاءه وكنت قد أوصيت قبلا بان أطلب مبايعته فانتهزت هذه الفرصة وطلبت ذلك . فدعانا الى ان نركع على طرف جلد الشاة ثم وضع كل منا يديه فى يديه وأقسمنا هذه اليمين :

ه بسم الله الرحمن الرحيم . بايعنا الله ورسوله . وبايعناك على توحيد الله ولا نشرك بالله شيئا . لا نسرق ولا نزي ولا نأنى البهتان ولا نعصيك فى المعروف . بايعناك على ترك الدنيا والآخرة (كذا . . . ) ولا نفر فى الجهاد »

ولما انتهينا من البيعة قبلنا يديه وصرنا معدودين من انصاره المخلصين ولكنا كنا أيضاً عرضة لان يقع بنا عقاب هؤلاء الانصار . وشرع المؤذن في الاذان وكان المهدى يؤمنا فيصلى ونحن نكرر ما يقول . ولما انتهت الصلاة رفع الحميم أبديهم مدعون بالنصر للمؤمنين . ثم ابتدأ المهدى في وعظه

وكان حوله جموع عظيمة من الناس يعظهم عن غرور العالم وزواله ويحضهم على الزهد والا يفكروا الا فى الدين والجهاد وكان يصف لهم ملذات النعيم التى سيلاقيها المؤمنون بمذهب. الداعون الى دعوته . وكان بعض المتحمسين يقاطعونه بصيحات التواجد والطرب . والحق أني مقتنع بان جميع الحاضرين سوانا كانوا وثمنين أيمانا حقاً بدعوته . وكان الخليفة قد خرج من المسجد فى مهمة ما ولكنه نبه الملازمين لى ان يطلبوا منا البقاء مع المهدى الى الغروب

وسنحت لي الفرصة عندئذ بان انظر الى المهدى وأتعرف أوصافه . كان طويلا عريض الاكتاف خفيف السمرة متين البنية . وكان رأســه كبيراً وعيناه براقتين وكانت له لحية سودا، وعلى كل من خديه ثلاثة حزوز . وكان أنفه وفمه حسني الوضع وكانت عادته الابتسام على الدوام واذا ابتسم بدت اسنانه الناصمة وكان أفلج بين ثنيتيه فرجة يتفاءل بها السودانيون ويسمونها فلجة . وكان هذا سبباً فى حب النساء له اذكانوا يسمونه : « ابو فلجه » وكان يلبس جبة قصيرة قد أجيد غسلها وقد عطرت بالمسكوالصندل والورد واشتهرت عنه هذه الرائحة حتى صارت تسمى «ريحة المهدى» وكانوا يقولون انها تماثل رائحة الفردوس ان لم تفقها

وقد قضيناالوقت كله ونحن مكاننا قعود فوق سيقاننا المطوبة تحتناحتى وجبت صلاة المغرب

وفى هـ ذه الاثناء كان يروح ويغدو من المسجد الى البيت عدة مرات. ولما انتهت الصلاة استأذنت فى الخروج لان الخليفة كان قد وعدني بلقائه فى ذلك الوقت. فأذن لي ونصح لى بان الزم الخليفة وأرصد نفسى لحدمته. فوعدنه بالطاعة وبلزوم أمره بالحرف ثم قبلنا يده انا وديترى وسيد بك وخرجنا

وكانت ساقاى قد تخدرتا من القعدة الطويلة حتى ماكدت أقوى على المشي على المشي على المشي على ما كدت أقوى على المشي على مبد على سيد بك ألم لأنه معتاد هـذه القعدة . اما ديمترى فسار وراءنا وهو يتلفظ ألفاظاً خافنة باللغة الاغريقية يلعن فيها المهدى . ورافقنا ملازم الى منزل الخليفة حيث قعدنا الى وقت العشاء

وأخبرنا الخليفة بأنه بعد أن رآنا في الصباح وفد اليه حسين خليفة مدير بربر فثبت لدينا من ذلك سقوط بربر وكانت الاشاعات قد بلفتنا وتحن على حدود دارفور ولكننالم نلاق أحداً نتحقق منه هذا الخبر. ويبدو أن المدينة سقطت على يد الجمالين وبذلك أنفطعت المواصلات بيننا وبين مصر. وكان هذا الخبر سيئاً للغابة وكنت انتظر لقاء حسين خليفة لكي أنعرف منه صدق هذا الخبر

وغادر ما الحليفة لكي ينام فحد كل منا ساقيه على عنجريبه واستسلم للاقدار
وفي الصباح بعد فطور العصيدة واللبن سمعنا قرع الطبول تؤذن بخروج الحليفة.
وأسرجت الحيول في الحال ، وأشرت على الحدم باز يعدوا لنا أنا والسيد بك جمعه
جوادين امتطيباهما وأدركنا بهما الحليفة الذي كان قد سبقنا . وكان را كما جواده
بقصد النزهة فقط وكان معه عشرون من المشاة وكان على يمينه رجل اسود ضخم

من قبائل الدنكا وعلى يساره عربي طويل جداً مدعى ابا نشيكه كان يعاونه في الركوب والنزول . ولما بلغ الرحبة التي كان بها في الامس أمر الفرسان بأن يكردوا الرياضة التي قاموا بها أمس . و بعد مدة سر نا الى نهاية المعسكر حيث أدانى الخليفة آثار زريبة وخنادق وأخبرني انها من عمل هكس قبل ان تباد قوته وكان قد مكث هناك ينتظر المدد من تاج الله . وكانت هذه الحنادق مصنوعة لمدافع كروب . وقد أثار هذا المنظر في نفسي ذكرى ألعة عن تلك الالاف التي أبيدت عن آخرها تقريبا وان هده النكبة هي سبب وجودي في مكانى هذا الآن

وعند رجوعنا عرج بنا الخليفة الى منزل أخيه بعقوب الذى كانت عشته قريبة من عشة الخليفة اذ لم يكن بين سياج كل منهما سوى ممر ضيق . وتلقاني يعقوب بالبشاشة . وبدا عليه من دلائل السرور مثل ما بدا على أخيسه و نصح لى بان أخدم الخليفة بامانة

ويعقوب أقصر من الخليفة عريض الاكتاف مستدير الوجه وبه آثار الجدري وله أنف برتفع من طرفه وشاربان ولحية خفيفة. وحظه من الدمامة أكثر من حظه من الجمال ولكن طريقته في الحديث عجيبة من حيث اظهاره عطفه على محدته. وكان يخاطبنا وهو يبتسم كما يفعل الخليفة والمهدى . ولا غرابة في ذلك ما دامت أحوالهم في هذا الرواج . ويعقوب يقرأ ويكتب وقد حفظ القرآن عن ظهر قلبه اما الخليفة فبالمقابلة الى أخيه يعتبر جاهلا . وهو أصغر سنا من الخليفة ولكنه مستشاره الامين وصاحب الرأى الذي لا يعلى عليسه . وويل لمن يرتأى رأيا بخالف يعقوب او بشتبه في انه مدس له اذ لا رجا، في حياته

واصبنا شيئاً من البلح الذي قدمه لنا ثم استأذنا في الخروج وعدنا الى رقوبه حيث قصدنا الى المسجد وقعدنا الى الغروب كما فعلنا البارحة وجاء المهدى فوعظ الناس في الزهد في الدنيا والجهاد حتى ينالوا نعيم الفردوس. وتحمس المصلون وقد أسكرهم التواجد فصاحوا بمدائح المهدى. اما نحن التعساء فكنا نتألم من قعدتنا و نلعن في قلوبنا المهدى والخليفة وجميع من حولهما من السفلة المنافقين

وفي اليوم التالي طلبنا الخليفة وسألنا هل نرغب في السفر الى دارفور . وكنت

أعرف ان هذا السؤال لم يوجه الينا الا على سبيل الامتحان فاجبنا بصوت واحد إننا نأسف أشد الاسف لفراق المهدى . ورأيت انه كان ينتظر هذا الجواب فابتسم وامتدحنا لحسن اختيارنا

واقترح علينا الخليفة ان نترك عشتنا وأرسل ديمترى مع ملازم الى أميره وكان يونانيا أيضا وأمر بمنحه عشرين ريالا . فلما غادرنا التفت الى سيد بك وقال : « وأنت ياسيد جمعة مصرى وكل انسان يحب بنى وطنه وعندنا كثير من المصريين وكلهم ابن مجرب . ثم انت شجاع يمكن الاعتماد عليك ولذلك يجب ان ترافق أمير المصريين حسن حسين وسيعطيك منزلا ويقضي لك حوانجك وساعمل أنا أيضاكل ما فيه راحتك »

وسر سيد بك جمعة لهذا الترتيب ثم التفت الخليفة الى وقال: « اما أنت ياعبدالقادر فغريب وليس لك أحد سواى. وأنت تعرف العرب فى جنوبي دارفور معرفة جيدة فبناء على أمر المهدى يجب ان تبقى ميى ملازما لى »

فاجبت مسرعا: « هذه هي امنية قلبي . وانه لحظ حسن لى ان أنمكن من خدمتك ولك يا مولاى ان تثق بطاعتي وأمانتي »

فقال : « أي أعرف ذلك . حماك اللهوقوى ايمانك . ولا شكفى انك ستكون ذا منفعة كبري المهدى ولى »

ثم اختلیت بالخلیفة فاعاد علی مسمعی التعبیر عن سروره بخدمتی ومرافقتی له . ثم حذرتی من الاختلاط باقار به الذین بحسدونه وربما أحدث اختلاطهم بی قطیعة بینی و بینه . وأمر ببنا ، بضع عشش لی من القش فی الزریبة المجاورة له والتی یملکها ابو انجه ( و کان غائباً فی جبال النوبة ) وفی أثنا ، ذلك أبق بعششی واحضر الظهر والمسا ، وأسمع وعظ المهدی . فشكر ته شكراً جزیلا و وعدته بالامانة و الولا .

وفي اليوم التالى حضر حسين باشا خليفة وبدأ الخليفة فى سـؤاله وكان أول ما سأل عنـه حالة والى بربر السابق. فاجابه حسين باشا بالجواب المعتاد. فاخذ فى سؤاله عن الحالة فى وادى النيل فوصف له حسين باشا البلاد التى بين بربر وفشودة وقال انها صارت الآن تابعة للمهدى وان المواصلات بينها وبين مصر قد انقطعت.

اما الخرطوم فان غوردون يدافع عنها ولكن عرب الجزيرة قد حاصروها. وكان الخليفة مسرورا بهـذه بالطبع يصف الاحوال بالصبغة التي تروق الخليفة. وكان الخليفة مسرورا بهـذه الاخبار وسروره يبدو عليه في اشاراته واستفهاماته. ووعد الخليفة حسين باشا بان يقدمه في صلاة الظهر للمهـدى واكد له عفوه عنه. وقبل ذلك الميعاد يمكنه ان يستريح معي

ورافقت الخليفة بعد ذلك الي المسجد ومعنا حسين باشا الذي قدم الى المهدى وعاد معي الى منزلى لقضاء الليلة . وتعشينا عند الخليفة كالعادة ثم قمنا الى عشتى . فلما خلاكل منا الى أخيه أعدنا التسليات والتحيات وصرنا نندب الحالة التي وقعت فيها البلاد والتي أنزلتنا الى هذا الدرك . ثم قلت : « يا حسين باشا أني أعدك بالصمت فاخبرني عن الحالة في الخرطوم وما يفعل السكان هناك ؟ »

فقال: « وا أسافاه . هي كما وصفت المخليفة . فان اذاعة المنشور باخلاه السودان قد قلبت الحالة وكانت سببا غير مباشر في سقوط بربر . ولست أشك في المها كانت ستسقط على اية حال ولكن هذا المنشور أسرع في سقوطها . ولما كان غوردون في بربر منعته من اتخاذ هذه الخطة ولا أدرى ما الذي جعله يسلكها ثانيا » وتحدثنا كثيراً عن الاحوال والحوادث التي وقعت لحسين باشا وكان رجلا مسنا وقد تعب فنام . ولسكن حديثه أطار النوم من عيني . وجعلت أفسكر في غوردون وقلت في نفسي هل هذا هو غاية مجهودات غوردون لحدمة البلاد ? وهل تذهب ضحايا الرجال والمال بلا قائدة ? لقد عولت الحكومة المصرية على ترك البلاد وهي وان لم ننتفع منها في الماضي سيكون مستقبلها عظيا . وأقل ما فيها تلك الإلاف من الجنود السود الذين يمكن ان يجندوا في الجيش . وستترك الحكومة البلاد لاهلها و تبقي علاقتها بها ودية و تسحب حامياتها وذخائرها منها وترضي بقيام حكومة محلية

وكان هذا هو الغرض من ارسال غوردون أملا فى ان تقديره بين الاهالى واحترامهم له (وكان هو يكبرهما اكثر من حقيقتهما) يمكنانه من أدية هذه المهمة . ومن الحقائق ان غوردون كان محبوبا فى المناطق الغربية والمناطق الاستوائية حيث

كسب حب الناس بطيبة قلبه وسخائه . وكان وقت اقامته فى تلك المناطق يكثر من التجوال والسياحة وكانجسوراً عطوفا وقبائل تلك الجهات تقدر هاتين الصغتين. فلا شك اذن فى ان تلك القبائل كانت تحبه ولكنها صارت الآن تعبد المهدى ولذلك نسيت غوردون

وليس السودانيون اوربيين . اذهم عرب وزنوج ولا يقدرون العطف والرقة قدرهما . وقد اذيع المنشور باخلاء السودان بين العرب واخصهم الجعالين وكانوا بكرهون غوردون لانهم لم ينسوا بعد ما فعله مع الجلابة

ولما جاء غوردون الى الخرطوم و ليس معه قوة يستند اليها عرف هؤلاء العرب انه يعتمد على نفوذه الشخصى في تحقيق أغراضه . و لـكن الواقفين على الحالة كانوا يعرفون ان النفوذ الشخصى هو نقطة من بحر فى حل المشكلة السودانية

فما الذي أغراه باذاعة هذا المنشور والاعلان فيه عن اخلاء الحكومة المصرية السودان وقد نصح له حسين باشا الا يقرأه في بربر ولكن عندما وصل الى متمه قرأه امام جميع الناس وفهل لم تبلغ غوردون منشورات المهدى التي أرسلها عقب سقوط الابيض ? ألم يعرف انه كان يدعو الناس في هذه المنشورات الى اعلان الجهاد على الحكومة وان من يعصيه في هذا الامر يعتبر خائناً للدين فتصني املاكه وتؤسر نساؤه واولاده ويصيرون عبيداً للمهدى ؟ ؟

لقد كان غوردون يرمي الى الحصول على معاونة هذه القبائل حتى يتمكن من سحب الحاميات وكان بمكنه ان يتفق معها على ذلك ولكنه الآن أضاع هذه الفرصة اذ كيف يمكن ان تساعده هذه القبائل اذا كان هو قد اعلن اخلا السودان ومعنى ذلك ان تترك هذه القبائل لرحمة المهدى ? وماذا كان يفعل المهدى بهم لو انه علم انهم عاونوا غوردون على ان يسحب الحاميات ? ثم هل كان يمكنهم ان يقاوموا المهدى ومعه اربعون الف جندى كل منهم يحمل بندقية وذلك غير الآلاف المتحمسين الذين يشتاقون الى الدمار والغنائم ؟

كلا. لقد كانت هذه القبائل أعقل واحصف مما حسبها غوردون. كانت تعرف

انه اذا انسحب غوردون من البلاد وتيقن المهدى انهم عاونوه فانه بستأصل شأفتهم ويسبى نساءهم واولادهم • ولم يكونوا هم في حاجة الى هذه التضحية

واذا لم يكن فى مقدور الحكومة لاسباب سياسية وغير سياسية ان تحتفظ بالسودان فارف من العبث ان يرسل غوردون ويضحى به بلا فائدة ولم تكن ثم حاجة الى رجل ذي مهارة شاذة لكي يسحب جنود الحاميات والذخائر على البواخر الى بربر بحجة رفع الحصار عن المدينة وعندئذ تسحب جميع الحاميات او معظمها ولكن كان ينبغى السرعة فى هذا العمل ثم هو لم يكن ممكنا بعد سقوط بربر ويجب ان نذكر ان بربر لم تسقط الا في ١٩ مايو اى بعد ثلاثة اشهر من وصول غوردون الى الخرطوم وعلى كل حال نقول ان اذاعة منشور غوردون قد عجل سير الاحوال الى حد مزعج و فان الاهالى عرفوا نية الحكومة فى اخلاء السودان وصار كل منهم ينظر الى الى مصالحه الخاصة التى صارت على خلاف مع مصالح الحكومة التى قلبها مواطنهم المهدى

ولم يكن فى مقدور غوردون مع صفات الشجاعة والنشاط التى يتصف بها بحق ان يقف سير الاحوال بعد ان ارتكب هذه الغلطة السياسية الكبرى

ولقد كنت أتقلب فى العنجريب وانا في هذه الافكار بينما كان حسين باشا يغط فى نومه . ورأيت ان الايمان بالقضاء والقدر يفيد فى مثل هذه الساعة ولكنى كنت مازلت اوربياً لم تبلغ نفسي هذه المرحلة وان كنت قد تعلمت بعد ذلك ان أنظر الى الاشياء نظر التسليم والهدو، وعلمتنى تجاربي فى السودان ان أمارس تلك الفضيلة الكبرى ، فضيلة الصبر

وانتشرت بعد ايام قلائل اشاعة بان غوردون أغار على ابى جرجه وجرحه وأن قواته التى كانت قد طوقت الحرطوم قد وقعت وهزمت . فامتلاً قلبي سروراً بهذه الاخبار وان كنت قد تظاهرت بعدم المبالاة

ووصل الى معسكرنا صالح واد المك وكان قد سلم نفسه في فيداس ثم أرسله ابو حرجه بعد ذلك الينا . وعفا عنه الخليفة والمهـدى فأثبت هذه الاخبار وأمـدنى ببعض معلومات عن غوردون

وفي هذا المساء استدعاني الخليفة للعشاء معه وما كدنا نشرع فى تمزيق كتلة الله-م الكبيرة التي أمامنا حتى سألني قائلا : « هل سمعت الاخبار اليوم عن الحاج محمد ابى جرجه ? »

فقلت وانا أشعر بالنفاق: «كلا. لم أترك بابك طول اليوم ولم ألتق باحد » فقال الحليفة: « لقد فاجأ غوردون الحاج محمد من البر والبحر وكان البحر الازرق في الفيضان. وقد أحاط البواخر بما يمنع رصاص البنادق من الوصول الى جنده. هذا الكافر رجل ماكر ولكنه سينال عقاب الله. وقد تقهقر رجال الحاج محمد وغوردون الآن في طرب النصر ولكنه مخدوع فان الله لا ينصر الاالذين يؤمنون به وسينتقم الله منه قريبا. وليس ألحاج محمد ذا كفاية ولذلك سيرسل المهدى واد النجومي لكي يطوق الحرطوم »

فقلت وأنا أقصد عكس ما أقول : « أرجو ألا يكون الحاج محمد قد خسر خسائر فادحة »

فقال الخليفة بحق: « لا حرب بلا خسارة ولسكنى لمأقف على التفاصيل بعد » وكان انتصار غوردون قد عكر مزاجه فذهبت عنه دماثته وكان يبدو عليه انه يخشي النتائج لهذا الانتصار . ولما ذهبت الى عشتى بعثت خادمي لكي يدعو صالح واد المك سر آلزيارتي . فأخبرته بان الخليفة يؤيد رواية انتصار غوردون فقال لى انه سمع أيضا هذا الخبر من أفراد قرابته . وامتلأ قلبي بهجة وطربا لهذا النصر ووجدت نفسى أتحدث واناكلى رجاء بالمستقبل ولكن صالح كان بعد هذا النصر وقتيا وكان يبنى اعتقاده هذا على أسباب معقولة

وأخذ يوضح لى الحالة بقوله انه عند ما وصل الى الخرطوم بدأ تأثير المنشور عن اخـلا. السودان يظهر وزادت لذلك صعوباته. وصارت قبائل الجعالين نجتمع وقد اختارت لها الحاج على واد سعد رئيسا وقد اجتمعت لديه قوة كبيرة ولكنه لاسباب شخصية كان عيل الى الحكومة فجعل يسوف في القتال

ورأى القناصل في الخرطوم ان الحالة تتفاقم فطلبوا من غوردونان يرسلهم الى بربر . وقد كان بما يشك فيه ان يصلوا سالمين الي بربر ولذلك نصح لهم غوردون

بالبقاء فى الخرطوم فبقوا . اما اهالى الخرطوم فقد أخذوا يتوجسون من غوردون لأنهم تحققوا من المنشور ان غوردون انما جاء لكي يسحب الحاميــة وان كانوا قد عرفوا بعد ذلك ان غوردون انما جاء لكي يدافع عنهم أو بموت معهم

وجمع الشيخ عبيد وهو من أكبر مشايخ الطرق في السودان اتباعه في حلفا لكي يحاصر بهم الخرطوم . وأرسل غوردون بعض الجيش بقيادة حسن باشاحسين الذي كان حاكما على شقه لكي يجلوا المحاصرين عن أما كنهم ووقف غوردون على سطح قصره يراقب جنوده منه بتلسكوبه فرأى بعض ضباطه يفاوضون الثائرين في التسليم فاحضرهم في الحال وعقد لهم محكمة عسكرية ثم ضربوا بالرصاص . ولكنه على الرغم من هذه النكبة تمكن من تخليص الشايجيه وكانو ا موالين للحكومة فانه فدب لهم السنجق عبد الحيسد واد محد فأنقذهم وأحضرهم الى الخرطوم

وكان صالح واد المك في فيداس قد طوقه الثاثرون فرجا غوردون اس يفك الحصار عنه و لكن غوردون لم يتمكن من ذلك فاضطر الى التسليم ومعه ألف وأربعمائة من الجنود غير النظاميين وذخائرهم • وبعد هذا النصر جمع الحاج محمد أبو حرجه جميع سكان الجزيرة لمحاصرة الخرطوم

وبينا كانت هذه الاحوال تجرى حول الخرطوم كان محمد الخيرمعلم المهدى السابق وكان قبلا يدعى محمد الذكر قد أني الى المهر فعين المهدى تلميذه السابق أميراً على بزبر ووضع جميع القبائل فى تلك المديرية تحت تصرفه · فجمع محمد الخير جميع أنصاره من الجعالين قبيلته وأمدهم بعدد كبير من البرابرة والبشارية وسائر العرب ثم طوق بهم مدينة بربر فلم يمض عليها بضعة أيام حتى سقطت

وكانت مديرية دنقلة لاتزال ثابتة على ولائها للحكومة وذلك يرجع الى مكر مديرها مصطنى بك ياور · فانه عرض تسليم المدينة الى المهدي مرتين ولكرف المهدى توجس شرا منه لانه تركي وارسل احد قرابته سيد محمود على لكي يشترك هو وامير الشايجيه الشيخ حداى في تسليم المدينة · فلما عسلم مصطنى بك ياور ذلك وكان عنده فى ذلك الوقت ضابط انجليزى ( هو اللودد كتشنر ) يشجعه على القتال

جهز جيشا واوقع بحداى ثم سحق المهديين في كورش وقتل الاميران محود وحداى اما في سنار فلم تكن الحال على ما يرام · فقد حوصرت وكان المدخر بها من القمح كثيرا ولكن مواصلاتها كات مقطوعة وحاول الحاكم نور بكان يرد المحاصرين فنجح وارجعهم الى مسافة بعيدة

وجاءت الخطابات تترى الى المهدى رجاء ان يقدم الى اأنهر ولكنه لم يكن فى حاحة الى العجلة اذ كان متأكدا ان السودان كله قد صار في يديه وأنه لا يمكن ان يؤخذ منه الا بجيش مصري او اجنبي كبير . وكان يعرض الجيش كل يوم جمة ويحضر العرض بنفسه وكان جيشه ، وألها من ثلاثة اقسام يقود كل قسم منه خليفة ولكن الخليفة عبد الله كان يسمي « رئيس الجيش » وكان قسمه يسمي الرابة الزرقاء وكان اخوه يعقوب ينوب عنه وكان الخليفة على واد حلو يقود قسم الرابة الخضراء . اما الرابة الحراء او رابة الاشراف فكان يقود قسمها الخليفة محد شريف وكان للامراء الاصاغر رايات خاصة

و كان امر ا، الراية الزرقاء يصفون جنودهم يوم العرض بحيث تواجه الشرق وكان جنود الراية الخضراء يصفون امامهم محيث يواجهون الغرب، ويصل ببن هذين الصفين جنود الاشراف وامراؤهم بحيث يواجهون الشمال

و كانت جنود المهدي قد كنر عددها فكان العرض يحتاج الى ميدان كبير جدا مفتوح من ناحية واحدة بدخل منها المهدى ومعه صحابته . ويقول آخر انه سمم اصواتا من السها، تبارك في انصار المهدى وتعدهم بالنصر ، بل بعضهم يقول ويؤكد انه رأي الملائكة تبسط اجنحتها وتؤلف سحابة تتى الجيش وهج الشمس

و بعد ثلاثة ايام من وصول خبر هزيمة الحاج ابو حرجه وصل الينا فى رهاد رجل ايطالى بدعي يوسف كوزى آتيا من الحرطوم. وكان قبلا فى بربر فلماسقطت تركه المسيو ماركه وكيل شركة ديبورج لكى يتمم بعض الحسابات فى بربر وارسله محمد الخير بعد سقوط بربر الى ابو حرجه وهذا بعثه الى غور دون بخطاب و لكن غور دون رفض ان يتلقاه ورده الى خطوط العدو على الشاطىء الشرقي للنيل الازرق فلماوصل الى المهدى ارسله ثانيا الى غور دون بصحبة رجل يوناني يدعى جورجى كالامانتينو ومعه خطاب الى

غوردون يطلب فيه منه التسليم . وارسلت انا على يدهذا اليونانى بضع كلات لكي يحملها الى غوردون سرا . واذن لليوناني بان يدخل الى الخرطوم . اما كورى فلم يؤذن له لان الضباط المهموه بانه عند ما دخل فى المرة الاولى دعاهم الى التسليم

ولما انتهى شهر رمضان استدعى ابو انجه ومن معه من القوات فى جبل الدائر وأعلن المهدى عندئذ ان النبى قد أوصى اليه ان يقوم الى الخرطوم ويحاصرها بنفسه وأمر جميع الامراء بجمع رجالهم والتهيؤ للسفر وكل من يتخلف عن هذا الجهاد تصنى املاكه

ولكن الناس الذين لم يكن لحماستهم حد لم يكونوا فى حاجة الى التحذير من التخلم فانهم كانوا يهرعون الى القتال وكل منهم طامع فى الغنيمة التي تنتظر انتصار المؤمنين . و كانت نتيجة اعلان المهدى الجهاد ان هاجر الناس جملة وكانت هجرتهم لامثيل لها فى تاريخ السودان

وغادر نا رهاد فى ٢٢ اغسطس وكانت قوات المهدى تسير فى ثلاث طرق مختلفة. فاتخذت القبائل التى تحمل على الجمال الطريق الشمالى. وكان طريقها على فرس وصلبة وطرة الحضرة اما الطريق الوسطى التى تمر على طيارة وشرقله والشط ودويم فقد اتخذها المهدى والخلفاء والامراء. اما البقارة وسائر القبائل التى لها مواش فقد اتخذت الطريق الجنوبية. وكنت انا بالطبيع ملازماً للخليفة أرافقه ولكني كنت عند ما تحط رحالنا أرسل في طلب صالح واد المك الذى كان فى رفقة المهدى. وكان الخليفة لسبب لا أعرفه يكرهه وأمرنى بان الزمه انا وخدي وكلف ابن عمه عثمان واد ادم بان يعني بامري. ومع ذلك كنت أدقق من وقت لا خر لرؤية صالح واد المك وكان واقفاً على الدوام على الحالة فى مديريات النيل

ولما كدنا نبلغ شرقله شاعت اشاعات عن رجل مسيحي مصرى وصل الى الابيض وانه فى طريقه الى المهدي. وكان البعض يقولون انه امبراطور فرنسا وآخرون يكذبونهم ويقولون بل هو قريب ملكة انجلترا. فلم يكن ثم شك فى ان الرجل أوربي فشعرت باشد الشوق لرؤيته

وأخبرني الخليفة في المساء بان رجلا فرنسيا وصل الى الابيض وانه بعث في

طلبه واحضاره الى المهدى. ثم قال: « هل أنت فر نسي وهل عندكم في بلادكم قبائل مختلفة كما هو الحال في السودان؟ »

و كان الخليفه يجهل اورباكل الجهل فجعلت أنير ذهنه عن الموضوع بقدر إمكاني. ثم قال الخليفة: « و لكن ما يريد منا رجل فر نسى يأتى الينا و يقطع هذه الطريق الطويلة؟ عسى ان يكون الله قد هداه الى الصر اط المستقيم »

فقلت : « لعله يبقى فى صحبتك وصحبة المهدى »

فنظر الي الخليفة وكان لايصدق قول وقال: « سنرى »

ثم بلغنا شرقله وما كدنا نحط رجالنا حتى أرسل الي مولاى وقال: «ياعبد القادر لقــد وصل الفرنسي الينا وأمرت باحضاره هنا . فانتظر واسمع ما يقوله اذ ربمــا نحتاج اليك »

ثم جاءنا حسين باشا وبدا لى ان الخليفة استدعاه وبعد مدة جاءنا ملازم وأعلن ان الرجل الغريب واقف امام الباب فاذن له بالدخول . ورأيته رجلا طويلا حوالى الثلاثين من عمره وكانت الشمس قد لوحت وجهه . وكان شارباه ولحيته خفيفة اللون وقد لبس الجبة والعامة . وحيا الخليفة بقوله: «السلام عليكم» . فلم يتحرك الخليفة من العنجريب بل أشار عليه بالقمود وبدأه بقوله : « لم جئت هنا وماذا ترغب منا ؟ » فأجاب بلهجة غريبة غير مفهومة بانه فرنسي جا، من فرنسا

فقال الخليفة: « تكلم بلغتك مع عبد القادر وهو يوضح لناما تقصد » فتحول الغريب الى ونظر الى متوجساً وقال بالانجليزية « نهارك ســعيد يا سيدى »

فقلت: « هل تتكلم الفرنسية . انا اسمي سسلاطين . الزم الجد ولا تنطوح . و بعد ذلك يمكنك ان تخبرنى على حدة ما تريده »

فتذمر الخليفة قائلا: « ماذا تقولان ? اني أعرف ماذا يطلب ؟ »

فقلت له: « أخبرته يامولاى عن اسمى وطلبت منه ان يتكلم بصر احة لانك أنت والمهدى قد وهبكما الله معرفة ما يدور فى أفكار الناس » وأسعفنى حسين باشا وكان قاعداً خلفى فقال : « هذا حق. الله يطيل عمر الخليفة ثم التفت الى وقال : « لقد أحسنت في تنبيه الغريب » فسر الخليفة لهذا التمليق وقال : باحثه عن غرضه »

فقال الغريب بالفرنسية: « اسمى اوليفيه بان . وانا رجل فرنسى . ومند صباى وانا متعلق بالسودان. أحب أهله . وجميع أهل بلادي يشعرون شعورى . ويحن فى اوربا بيننا وبين بعض الايم أحقاد . والامة الانجليزية هى احدى هذه الايم وقد ارسخت قدمها فى مصر وأحد قوادها غوردون موجود الآن فى الخرطوم فانا جئت لكى أقدم للمهدى مساعدتي انا وامتى »

فقال الخليفة بعد أن ترجمت له هذه الاقوال(أية مساعدة ؟) فقال او ليفيه بان : « مساعدتي الآن هي النصيحة . ولكن امني ترغب في صداقتكم وهي مستعدة لمعاونتكم بالمال والسلاح بعد شروط »

فقال الخليفة وكأنه لم يسمع ماقاله له : « هل أنت مسلم ؟؟ »

فاجابه: « اجل. انا مسلم منذ زمن طويل وقد أعلنت اسلامي فى الابيض » فقال لى الخليفة: « اقعد أنت وحسين باشا هنا مع هذا الفرنسي وسأذهب انا الى المهدى لكي أخبره عنه وأعود »

فلما غادرنا الخليفة حييت هذا الغريب وعرفته محسين باشا ولكن شعرت بشيء من الكراهية له لعلى أنه قدم لمساعدة أعدائنا. ولكن مع ذلك نبهته الى أن يحذر فى كل ما يقوله وأن يدعى ان الباعث له على المجيء هو الايمان لا الاغراض السياسية . واغتاظ حسين باشا من هذا الفرنسي حتى قال لى بالعربية : « هل تقديم المال والسلاح لهؤلاء الناس يعد سياسة بههؤلاء الماس ليسلم غرض الا القتل ونهب الناس واستعباد النساء والبنات . لقد كنتم تنسبوننا الى القسوة والشر وتعاقبوننا حين كنا نشترى العبيد السود مع ان العبد الاسود لا يمتاز على الحيوان الا في أنه يقدر على حرث الارض »

فقلت . « معلهش اللي عمره طويل بيشوف كتير »

وأخذنا كلنا نفكر ونتأمل كل في حاله ننتظر مجبي، الخليفة . و بعد مدة عاد البنا وأمر نا بالوضو، استعداداً المصلاة مع المهدى . فتوضأنا و ذهبنا الى مكان الصلاة و وجدنا عدداً عظيا من الماس كلهم يبالفون و مهولون في شأن هذا الغريب الفرنسى . ولما أخذ كل منا مكانه جلس اوليفيه بان في الصف الثاني وجاء المهدي عند ثذ وكانت جبته نقية معطرة وعمامته قد رتبت طيام الرتيبا يفوق المعتاد وعيناه مكحلتين لهما بريق شديد وكان يبدو عليه أنه عنى عناية كبيرة لكي يؤثر بهيئته في الناس . ولا شك في أنه شعر بالسرور والزهو لرؤيته رجلا يأتيم من بلاد بعيدة يعرض عليه المعاونة

وقعد على سجادة وطلب اوليفيه مان وحياد بابتسامة ولكنه لم يصافحه ثم أذنله بالقمود وسأله عن سبب مجيئه وكنت انا المترجم بينهما

وأعاد اوليفيه بان حكايت فطلب منى المهدي أن أترجم أقواله بصوت عال يسمعه جميع الحاضرين . ولما انتهيت قال هو أيضا يصوت عال : « لقد سمعت أقوالك وفهمت مقاصدك ولكني لا أعتمد على معونة الناس وأنما أعتمد على الله ورسوله . فان أمتك غير مؤمنة ولا يمكننى أن أعقد محالفة بينى و ببن أمه غير مؤمنة ويمعونة الله سنهزم أعدا ، نا و نظفر بهم بواسطة الانصار والملائكة الذين يبعثهم الينا الني »

وعلا الهتاف من آلاف المجتمعين عند سياعهـــم هذا الكلام . ولما عاد النظام والسكون قال المهدى : « تقول انك تحب الاسلام وتعترف أنه حق فهل تؤمن به ﴿ وهل أنت مسلم ﴾ ﴾

فقال الفرنسي : « أجل . اني مسلم . لا اله الا الله محمد رسول الله »

فد المهدى يده فقبلها و لكنه لم يطألب بيمين الولاء . ثم جاء ميعاد الصلاة فنظمت الصفوف وقضينا الصلاة . ثم وعظنا المهدى وشرح لنا الزهد في الدنيا وكيفبة النجاء وخرجنا مع الخليفة الذي أشار على الناخذ اوليفيه بان معى الى عشتى وأنتظر أوامره

وخلاكل منا الى الآخر فتحادثنا مليــاً لا نخاف شيئاً . وكنت أكره المهمة

التى جا. من أجلها ولكن أيضا كنت اتحسر عليه لجهله فأعدت عليه التحية ورحبت به وقلت له : «والآن ياعزيزى اوليفيه بان نحن هنا وحدنا ان يزعجنا أحد فلنتكلم بصر احة . ولو اني لا أوافق على مهمتك ولكن أو كدلك بانى سأعمل كل مافى استطاعتي للمحافظة عليك . لقد عشت انا هنا جملة سنوات بعيدا عن المدنية فاخبرني عما يحدث الآن في العالم ? »

فقال لى : « أنى أثق بككل الثقة و اعرف اسمك و احمد المقادير التي جمعتنى بك وهناك عده أشياء تهمك معرفتها و لكن اقصر كلامي الآن على مصر »

فقلت له: « اخبرني اذن عن ثورة عرابي باشا والمقتلةالتي حدثت بسببه وتدخل الدول واحتلال الانجليز مصر »

فقال . « انا محرر في جريدة ألا نديبندانس التي برأس تحريرها روشفور الذي أظن أنك سمعت عنه . وأنت تعرف ان فرنسا وانجلترا نقيضان في السياسة وانتا نضع في وجه انجلترا كل ما مكننا من العراقيل · ولم أحضر أنا ولى صفة النيابة عن أمتى بل جئت بصفتي الشخصية فقط ولكن الامة تعلم بمجيئي وتوافق عليه . وقد عرف ولاة الامور الانجليز مقاصدي وقبضوا على في وادى حلفا لارجاعي ولكن لما بلغت اسنا اتفقت مع العرب على أن يحملوني سراً إلى الابيض عن طريق الكعب . وقد استقبلني المهدى مرحبا بي كما ترى ولذلك فاني ارجو الخير على يده » فقلت : « وهل تظن أنه يقبل اقتراحك »

فقال: « اذا رفض اقتراحي فاني أظن آنه يعمل لايجاد علاقات حســـنة بينه وبين أمتى وهذا يكفيني . وأظن آنه بما آني جثت مختاراً فهو لايعارض في سفرى ثانيا الى بلادى »

فقلت : « هذا مما أشك فيه . قل لى هل للت عائلة ? »

فقال. « نعم. لى زوجة وولدان فى باريس وهم لا يغيبون عن بالى وارجـو أن اراهم قريباً. ولكنى اخبرنى لم يعارض المهدى في سفرى»

فاحبته قائلاً . ﴿ آنِي اعرف هؤلاء الناس والى الآن لا أظن ان هناك مايدعو الى الخوف على حياتك و لكنى لااقدر ان اقول متى وكيف يمكنك أن تسافر الى بلادك. وأرجو أن المهدى يرفض اقتراحاتك التى أظن آنها ربما تفيده ولـكني ارجو ايضا أن تعود سالما لعائلتك التى تنتظرك بنافد الصبر »

وكنت قد أمرت الحدم باحضار شيء نأكله وطلبت احضار جوستاف كلوتز خادم ودنفان الذي كان قد فر من جيش هكس وانضم الى المهدى ) لكي يأكل معنا. وما كدنا نشرع في تناول الطعام حتى دخل اثنان من ملازمي الحليفة وطلب من او ليفيه بان أن يتبعها . فدهش لهذه الدعوة الفجائية وبدا عليه الحوف وهمس الى بان اسأل عنه ودهشت انا ايضا لان لغته العربية لم تكن مفهومة فلماذا يطلبه الحليفة وحده ? وكنت أقول ذلك لمصطفى «كلوتز» واذا بملازم يطلبني انا ايضا. ولما دخلت على الحليفة وجدته قاعدا وحده وأشار على بالقعود فقعدت الى جانبه

ثم قال لى بلهجة الذى يسر الى شيئا . « ياعبد القادر انت واحد منا . قل لى ما ذا تظن في هذا الفرنسي »

فقلت: « أظن انه مخلص وان قصده حسن. ولكنه لايعرفك ولا يعرف المهدى ويجهل ايضا انكما تعتمدان على معونة الله وحده ولا تحتماجان الى معونة انسانية وان هذا هو سبب انتصاراتكم المتتابعة لان الله يكون على الدوام مع المؤمنين به »

فقال الخليفة : « لقد سمعت كلام المهدى عند ما قال انه لا يرغب في أيةعلاقة بينه وبين غير المؤمنين وانه يمكنه ان يهزم اعداءه بدون أن يستعين بهم »

فقلت : « هذا أكيد . ولا فائدة من وجود هذا الرجل هنا ويمكنه أن يعود الى وطنه ويخبر الناس هناك بالانتصارات التي يحرزها المهدي وخليفته »

فقال الخليفة: « لعله يفعل ذلك بعد . اما الآن فقد أمرته أن يبقى مع زكي طومال الذي سيعني به ويقدم له حاجاته »

فقلت له بلهجة التوسل : « ولكنه يجد مشقة عظيمة فى التعبير عن فكره بالعربية اذ هو لابزال يجهلها »

فقال الحليفة : « لقد تمكن من الوصول الينـــا بدون مترجم ولكنى مع ذلك اسمح لك بزيارته »

ثم أخذ يتكلم عن أشياء أخرى وأخذني لرؤية الخيول التي أهداها اليه زوجال من دارفور وكنت أعرف بعضها جيدا . و بعد أن تركته ذهبت الى اوليفيه بان فوجدته قد اسند رأسه على يديه وهو فى تفكير عميق . ولما رآني هب واقفاً وقال « لا اعرف ماذا أقول عن كل هذا . لقد امرونى أن امكث هنا واحضروا لى امتعتى ووكلوا بي رجلا يدعى ذكي . فلم لم يتركوني امكث معك ؟ »

فقلت بلهجة العطف: « هذه هي طبيعة المهدى والخليفة شرمنه في ترتيب الاشياء على ضد ما يرغب الانسان. وانت الآن تمتحن فى الصبر والطاعة والايمان و لكن لاتخش شيئا فان الحليفة يتوجس منسا شرا بحن الاثنين ويجب أن نبقى منفصلين حتى لا ننتقد أعماله»

م قلت لزكي طومال : « ياصديق هذا رجل غريب فانا اوصيك به خيرا فكن معه محق صداقتنا القديمة )

فقال : « لن يحتاج الى شى، استطيع تقديمه اليه »

تم قال بتؤدة: « ولكن الخليفة امرني ان امنــع الناس من مخاطبته فارجوك الا تقابله كثيراً»

فقلت: « هذه الاوامر لاتنطبق على ". فانى كنت منذ برهة عند مولاى الخليمة فامرني أن ازور هذا الغريب. فاكرر عليك ان تعامله معاملة حسنة »

ثم عدت الى اوليفيه بان وحاولت ان ادخل السرور في قلبه واخبرته بان الخليفة قد منع الناس من مخالطته وان هذا الامر فى مصلحته لان اختسلاطهم به قد يؤدي الى أن يدسوا له عنده ويوقعوا به . اما انا فاني ازوره كلما سنحت الفرصة وفى اليوم التالى قرع طبل الخليفة ايذانا باستئناف السير . وكانت عادتنا ان نسير من الصباح الى الظهر ولذلك كان سيرنا بطيئا . وكنا عند ما نقف أذهب الى الفرنسي فأجده قاعداً في خيمته كالعادة . وكانت صحته جيدة ولكنه كان يشكو من سوء الطعام . وقال زكي بعد ان سمع هذه الشكوى انه أحضر اليه العصيدة فلم يذقها . فأوضحت له انه غريب لم يألف بعد الطبخ السودانى واقترحت عليه أن أجعل خادمي يهيى، له طبقا من الحساء وآخر من الرز . وسألنى الخليفة في تلك الليلة

هل رأيت أوليفيه بان ? فأخبرته بأنى قابلته وانى وجدته صأما لا يستطيع ان يأكل العصيدة فجعلت خادمي بهيى، له طعاما لئلا يمرض ولذلك أرجوه أن يسمحلى بذلك. فوافق الحليفة ولكنه قال: « ولكنك أنت تأكل من طعامنا فيحسن به أن يعتاد هذا الطعام في أقرب وقت. ثم أين مصطفى « كلوتز » فاني لم أره منذ بارحنا رهاد» فقلت: « أنه عندى يساعد الحدم على العناية بالحيول والجال »

فقال الخليفة: « اطلبه الآن » ففعلت وجاء بعد برهة صغيرة ووقف أمامنا فقال له الخليفة: « أين كنت ? اني لم أرك منذ أسابيع. هل نسيت انيمولاك ؟ » فقال كلونز فى لهجة التأفف: «لقد ذهبت الى عبدالقادر باذنك وانتلا تعنى بي وقد تركتني وحدى »

فقال الخليفة وهو غاضب: « سأعني بك فى المستقبل » ثم هتف باحد الملازمين وطلب منه أن يخبر كاتبه ابن نجا بان يضم مصطفى فى الاغلال. وخرج مصطفى وهو لا ينبس بكلمة

ثم قال الخليفة: « ان عند مصطفى وعندك ما يكفيكما من الحدم فيمكنك ان تستغنى عنه . وقد كنت اختصصت به ولكنه تركنى بدون سبب . فأمرته بان يلزم أخي يعقوب ولكنه تركه أيضاً والآن عندما ذهب اليك قام فى ذهنه انه يمكنه أن يستغنى عنا جميعا »

فقلت: « اعف عنــه فان الرحيم يعفو . اثذر له بالبقاء مع أخيك فلعل هذا يصلحه »

فقال : « يجب أن يبقى مصفداً عدة ايام حتى يعــرف انى مولاه وهو ليس مثلك . فأنت تأتي الي كل يوم »

وشعرت كأنه يقول هــذا لكي يطمئنني لأنه رآني قد تألمت نم أمر بالعشاء فاحضر وأكات أنا بشهوة أكثر من المعتاد حنى أوهمه باني راض . وكان قليل الكلام وقت الطعام يبدو عليه كأنه مغموم . و بعد العشا، حاول أن يقول شيئاً يزيل به أثر الكاّية ولكن لهجته كذبته . ثم انفصلنا وعدت الى خيمتى وانا أتأمل في

الحالة . فقد كنت عازما على أن أبقى على وفاق مع الخليفة حنى تتاح لى ساعة الخلاص ولكن صلفه وغطرسته وسو، أدبه قد جعلت هذا الواجب ثقيلا على ً

وبعد أن سرنا خسة أيام بلغنا الشطحبث وجدنا الآبار مسدودة فشرعنا في فتحها وأقمنا بعض العشش هناك لان المهدى قرر الاقامة هنا بضعة أيام . وكنت وقت مسيرنا ازور اوليفيه بان فأجد آماله التي جا، بها تذهب بالتسدر بج . وكانت معرفته العربية قليسلة جداً ولم بكن يؤذن له بالكلام الا مع العبيسد الذين كأنوا في خدمته . ولم تمض عليسه ايام حتى نسي مهمته الاصليسة وصار لا يذكر شيئا سوى زوجته وأولاده . وكنت أحشه على التفاؤل بالمستقبل وان ينزع عن نفسه هذه الكآبة التي لا تنفعه في شيء . وكان الخليفة قد نسيه تقريبا فلم يكن يذكره ابداً

و بعد وصولنا بيوم الى الشط وافانا محمد الشريف شيخ المهدى السابق الذى كان قد طرده من طريقته وكان أصدقاؤه قد حثوه على ان يذهب اليه ويستغفره ولكن المهدى أحسن استقباله وسار معه بنفسه الى خيمته وأهدى اليه فتاتين حبشيتين جميلتين وخيولا وغير ذلك . وبهذه المعاملة السمحة جذب المهدى اليه أنصار الشيخ محمد الشريف وضمن ولاءهم

ولما غادرنا شرقلة جاءتنا الاخبار بان جيوش غوردون هزمت هزيمة منكرة . ولما بلغنا الشط جاءتنا تفاصيل هذه الهزيمة التي انتصر فيها الشيخ عبيد على محمدعلى باشا في ام درمان . وكانت نتيجة هذا النصر ان الثائرين زادوا ضغطهم في حصار الخرطوم ولما أمدهم واد النجومي بجيشه وجد غوردون انه لم يعد في قوته أي فتق في القوة التي تحاصره

وخرجنا من الشط الى الدويم حيث عرض المهدى الجيش عرضاً عظيما وأشار الى النيل وقال: « ان الله قد خلق هذا النهر ووهبكم مياهه لتشر بوها وقدم لكم أن تملكوا جميع ما على ضفتيه من ارض » فهتف له الجميع هناف الفرح والسرور وكل منهم يعتقد ان تلك البلاد العجيبة قد وقعت فريسة للمهديين

وغادرنا الدويم الى طرة الحضرة حيث قضينا ايام العيــد . وكان اوليفيه بان

الفرنسي قد أصيب بحمى ولما زرته قال لى : « لقد جازفت جملة مجازفات في حياتي دون أن أفكر فى نتائجها ولكن مجيئي هنا غلطة فادحــة . وقد كان أصلح لى لو اني وقعت فى يد الانجلبز ومنعوني من تنفيــذ ارادتى » . وكنت أجهد جهدى لكي أعزيه وأسرى عنه ولكنه كان يقابل كلامي بهز رأسه

وفي العيد صلى المهدى بصوت عال غير عادى . ولما وصل الى الخطبة بكي وانتحب انتحابا مراً . وكنا نحن الذين لا يؤمنون بدعوته نعرف ان هــذا البكاء نفاق ان يعقبه خير لاحد ولكن كانت له النتائج المرغوبة فان قبائل النيل الابيض سارعت الى الانضواء تحت رايته وتحمس الناس أشد تحمس لسماعهم خطبته

وبعد ان استرحنا يومين استأنفنا السفر وكنا نزحف زحفا كالسلحفاة لكثرة جوعنا وازدياد عددهم يوما بعد يوم. وكانت حالة اوليفيه بان تسوء كل يوم وتبين ان ما به هو التيفوس. ورجاني ان أطلب من المهدي بضعة نقود لان الذين يعنون به يضايقونه بما يطلبونه منه. ففعلت وأمر المهدى أمين بيت المال بان يعطيه خمسة جنيهات ودعا له بالشفاه. وأخبرت الخليفة بحال بان وبأن المهدى وهبه خمسة جنيهات فلامنى لانى فعلت ذلك بدون اذنه. وقال لى: « اذا مات هنا فانه يكون سعيداً فان الله بقدرته قد نقله من الكفر الى الاعان »

وفى صباح اليوم التالى أرسل إلى بان فذهبت ووجدته ضعيفاً لا يقوى على النهوض . وكان قد مضى عليه يومان لم يذق فيهما شيئا من الطعام الذى كنت أرسله له ولما قعدت الى جانبه وضع يده فى يدي وقال . ﴿ لقد جاءت ساعتى . وانا أشكر لك حنوك على ورعايتك لى . وآخر ما أطلبه منه من المعروف اذا نجوت من هؤلاء المتوحشين وأتيحت لك الفرصة بزيارة باريسان تذهب الى زوجتى المسكينة وأولادى وتخبرهم انى وانا أموت كنت لا أفكر الا فيهم ﴾

وكان وهو يقول هذا الكلام تنحدر العبرات على خديه الغائرين . وعدت الي تعريبه و كانت هذه آخر تعزيته و تقويته و الكنى سمعت قرع الطبول فاضطررت الى تركه . وكانت هذه آخر مرة رأيته فيها . وأمرت أحد خدمى المدعو نطرون أن يبقى معه . ثم ذهبت الى

الخليفة فأخبرته بحالته السيئة ورجوته أن يأمر بابقائه في احدى القرى حتى يشني . فوافق الحليفة على مقترحى وطلب منى ان أذكره بهذه المسألة عندالغروب

ثم جاء الغروب و لكن المريض لم يجيء بل جاء نطرون وحده فقلت له و كان يتفزز منخاطر يساوره : « أين يوسف ؟ »و يوسف هذا هو اسم بوليفيه بان الذى تسمى به حين صار مسلما

فقال : « مات سيدي . وهذا سبب تأخيرنا . وقد دفناه » فدهشت وقلت : « كيف مات . اخبرني عما حدث »

فقال: «اشتدت به علمته حتى لم يستطع الركوب ولكناكنا مضطرين الى السير. وكان من وقت لآخر يغيب عن وعيه ثم يفيق ويتكلم بكلمات لا نفهمها .فوضعنا على سرج الفرس عنجريباً وربطناه به وجعلناه يرقد عليه ولكنه كان من الضعف بحيث لم يتماسك فوقه فوقع فجأة ولم يفق بعد ذلك ثم مات فكفناه فى شال من القطن ودفناه وأخذ ذكي جميع أمتعته »

فتبيل لي ان مرضه كان قد بلغ به وان السقطة قد عجلت الموت وكانت السبب المباشر له . يا له من مسكين . جاء الينا وآماله لاتسعه ثم تكون هذه خاتمته

وذهبت في الحال الى الخليفة فاخبرته بوفاته فقال: « انه لسعيد » ثم أرسل الى زكي أحد الملازمين لكي يأمره بالاحتفاظ بامتعته ثم أرسلني انا الى المهدي لكي أخبره بوفاته. وتأثر الخليفة وقال بضع كلمات تدل على عطفه وحنانه ثم تلاصلاة الموتى و بعد ثلاثة أيام اقتربنا من الخرطوم وصر نا على مسيرة يوم منها. وكنا ونحن في الطريق قد رأينا بواخر غوردون في النهر وبدا لنا انها أتت الينا للاستطلاع ثم عادت مدوران تطلق عياراً

ولما جاء المساء وضربنا خيامنا جاءنى ملازم من المهدى وطلب منى ان اذهب اليه فذهبت ووجدته قاعداً مع عبد القادر وادام مريم وكان قاضياً سابقاً وله نفوذ عظيم بين قبائل النيل الابيض . و كان حسين خليفة هناك فصرت انا رابعهم فقال المهدى : « بعثت فى طلبك لكي تكتب الى غوردون ان يسلم المدينة فلا يتعرض الهزيمة . وأخبره بأني المهدى الصادق فعليه تسليم الحامية فيسلم . وأخبره

أيضاً انه اذا رفض التسليم فاننا سنقاتله جميعاً وقل له انك ســتقاتله أنت بنفســك وان النصر مضمون لنا وانك انمــا تقول له ذلك حقناً للدماء »

فالنزمت الصمت حتى دعاني حسين خليفة للاجابة فقلت: « مولاى المهدى . أرجوك ان تنصت الي فابي أريد ان أكون أميناً مخلصاً فلا تفضب اذا وجدت في قولى ما يخالم رأيك . فاني اذا كتبت الى غوردون أقول له انك المهدى المنتظر فانه لا يصدقنى واذا هددته باني أقاتله بيدى فهو لا يخاف من ذلك شيئاً . ولما كانت رغبتك الوحيدة هى حقن الدماء فاني أطلب منه التسليم فقط . وسأقول له انه ليس عنده من القوة ما يمكنه من قتال المهدى وانه لا أمل له فى الحصول على معونة أحدثم أقول أني سفير الصلح بينك وبينه »

فقال المهدى « أنا موافق على ما تقول . اذهب الآن واكتب الحطابات وفى الغد تحمل الى غوردون »

فذهبت الى خيمتى وكانت خيمتى قد تمزقت و بليت فاهديتها الى بعض من حولى و نصبت بدلا منها بعض الملابس على عصي كنت اجلس تحتها وأتظلل بها فى النهار . اما فى الليل فكنت أنام فى الخلا . وبحثت عن مصباح وأخذت فى كتابة الخطابات وأنا قاعد على عنجريب وكتبت أولا بضعة سطور الغوردون باللغة الفرنسية قلت فيها أني قد فقدت المعجم الفرنسي لان المهديين قد أحرقوه ولذلك فانا اكتب بالالمانية حتى يمكننى التعبير باسهاب عن اغراضى — وقلت أنى أؤمل أن ألاقيه قريباً وأني أدعو الله لنصره . وقلت أيضا أن بعض الشايجيه الذين انضووا قريباً الى راية المهدى لم يفعلوا ذلك الاخوفا على أنفسهم وأولادهم وأن صدورهم لا تحمل الحد او البغضاء لغوردون

ثم كتبت خطابا مسهبا بالالمانية قلت فيه أنى سمعت من جورج كالامنتينو أنه (أى غوردون) قد غضب من تسليمي للمهدي وأني لذلك أوضح الحقائق راجيا منه أن ينظر فيها ويعتبرها ثم شرعت في شرح التجريدات التي جردتها لمقاتلة السلطان هرون «ثم قلت أنه عند بدء الثورة المهدية كان الضباط الذين في جيشي يسمعون أخباراً عن عرابي وأنه طرد الاوربيين من مصر وأن هزائمي تعزى إلى أنى غير

مسلم . فاضطروت لذلك الى القضاء على هذه الدسانس بالادعاء باني مسلم ونجحت مهذه الطريقة الى ان اصطلم جيش هيكس وانقطع كل أمل في المعونة . وأخبرته عن تناقص جيشى بالحروب المتوالية حتى صار عدده لا يبلغ بضعة مئات من الجنود وان الذخيرة نفدت او كادت . وان الضباط والجنود طالبونى بالتسليم فلم يكن بد بعد ذلك بسفتى أوربيا وحيداً من الحضوع . وأخبرته بان هذا التسليم كان من أشق الاعمال على " . ولكني شعرت باعتبارى ضابطا عسويا اني عملت عملا لا أخجل منه . ثم قلت انى عما سلكته من المسلك الحسن مع الخليفة والمهدى قد حصلت على ثقتهما حتى أذنا لي بالكتابة اليه محجة اني أطلب منه التسليم ولكنى أعرض عليه نفسي لكي أقاتل معه حتى الموت او النصر . فاذا وافق على قرارى لكي انضم اليه فانا أرجو ان يكتب الي بضعة أسطر بالفرنسية بهذا المعنى. ولكن لكي نجوز الحيلة كي أذهب الى أم درمان للمفاوضة في الصلح والتسليم ثم أشرت الى ولاء صالح بك لكي أذهب الى أم درمان للمفاوضة في الصلح والتسليم ثم أشرت الى ولاء صالح بك وبعض المشايخ الا خرين له والكنهم لا يمكنهم ان يفروا اليه لانهسم في هذه الحالة يضحون أولادهم وزوجانهم

ثم كتبت خطابا آخر بالالمانية الى القنصل هانسل أرجوه ان يعمل كل ما فى جهده لكي أعود الى الخرطوم وانى اذا رجعت الى الخرطوم أكون ذا فائدة كبيرة لاني أعرف مقاصد المهدي ومبلغ قوته وما الى ذلك . ولكنى أخبرته بانه فى حالة انعقاد النية على تسليم الخرطوم لا داعي لى الهرب فقد ذاعت اشاعة بين رجال المهدى مقتضاها انه اذا لم تأت معونة الخوردون فانه سيسلم . وبدهى انه اذا سلم غوردون ووجدنى المهدي قد فررت اليه فانه يصرف غضبه كله الى لاني عاونت عدوه عليه وقد بدا لى أنه من الانصاف والعقل أن أتأ كد من هذه المسألة . وكانت الاشاعات القائلة بان حامية الخرطوم قد سئمت القتال تروج بيننا وأنها تنوى التسليم فشددت الذلك من عزم هانسل وقويته على الثبات وان قوات المهدى ليست بالكثرة التي يشاع عنها . وانه يكنى الجيوش المصرية ان تثبت و تنشط حتى يحق لها النصر وحضضته على الثبات ستة أسابيم على الاقل حتى تتمكن النجدات من انجاده (ولما

عدت الى القاهرة فى سنة ١٨٩٥ علمت ان خطاباتى هذه قد بلغت الى ولاة الامور الانجليز وطبعت مع يوميات غوردون )

وأخبرته ان عندنا اشاعة تقول ان الباخرة الصغيرة التي أرسلت الى دنقلة قد تعطمت في وادى غر ولكنى لا أعرف مبلغ هذه الاشاعة من الصحة او الكذب وفي صباح اليوم التالى في ١٥ كتوبر أخذت هذه الخطابات وذهبت الى المهدى وأخبرته بان يرسلها مع احد خدى الى أم درمان . ثم ذهبت وبحثت عرب الصبى مرجان فورا وكان عمره يومئذ ١٥ سنة فسلمته الخطاب أمام المهدى . وأمر المهدي واد سلمان بان يعطيه حمارا ومقداراً من النقود . وقبل ان يغادرنا مرجان أمرته وأكدت عليه بالا يخاطب أحداً سوى غوردون والقنصل ها نسل وان يقول لها بانى أرغب في الذهاب المهما .

وفى الظهر جاءنا فرسان من بربر وأكدوا لنا رواية تحطيم الباخرة وقتل الضابط ستبوارت ومن معه . وأحضروا معهم جميع الاوراق والوثائق التي كانت في الباخرة وأمرني الخليفة بان أقرأ ما هو مكتوب منها باللفات الاوربية . ووجدت بين هذه الاوراق جملة خطابات مرسلة من الخرطوم ووثائق رسمية أخرى

وكان أهم ما في هذه الاوراق التقرير الحربى الذى يصف الحوادث اليومية فى الخرطوم . ولم يكن ممهوراً بتوقيع ولكننى لم أشك فى أن كاتبه هو غوردون ولم أطلع الاعلى جزء من المكاتبات التي لم أنته من قراءتها قبل أن دعاني المهدى وسألنى عن محتويات هذه الاوراق فاجبته بان معظمها رسائل شخصية وان بها تقريراً حربياً لم أفهمه . وكان بين هذه المكاتبات اسوء الحظ بعض الخطابات والتقارير المكتوبة بالعربية عمكن المهدى والخليفة أن يقفا منها على الحالة فى الخرطوم . وكان بينها خطاب نصفه بالارقام و نصفه بالحروف مرسل من غوردون الى الخديو وقد ممكن عبد الحليم افندى المكاتب السابق في كردوفان ان يفهمه . ووجدت بين تقارير المنصليات خبر وفاة صديقى ارنست مارتو الذى مات فى الخرطوم من الحمي

وناقشني المهدى فى الاوراق التى نرسلها الى غوردون لكي نقنعه بان الباخرة د تحطمت وان الضابط ستيوارت قد قتل وكان يعتقد ان هــذا يجعل غوردون مضطراً الى التسليم . فاشرت على المهدى بان أحسن ما يقنعه هو تقريره الحربى وانه يجب لذلك رده اليه . وطال الجدال فى هذا الموضوع وأخيراً استقر الرأى على مقترحى .

وفى مساء اليوم الثانى عاد الى مرجان الذى كنت أرسلته بخطاب الى غوردون وغيره ولكنه لم يحضر معه جواباً. فلما سألته عن سبب ذلك قال انه عندما وصل الي قلعة أم درمان وسلم الخطابات خرج اليه بعد مدة ضابط القلعة وأخبره بأن يعود وانه لن يجاوب على الخطابات

وأخذت هذا الصبي في الحال الى المهدى فاعاد هذا الجواب ثم ذهبت الى الخليفة وأخبرته بما جرى . وفي المساء نفسه دعاني المهدى وأمرني بأن اكتب خطاباً آخر وقال انه متأكد ان غو دون سه يجاوب عندما يسمع بتحطيم الباخرة . وأبديت استعداداً في الحال لطاعة أمره وأشار على بان محمل مرجان هذا الخطاب أيضا فذهبت الى مكاني على العنجريب وقعدت الى ضوء مصباح ضعيف وكتبت بضع كلمات عن فقدان الباخرة ووفاة ستيوارت وذكرت جملة أشياء كنت قد شرحتها في خطاباتي السابقة وقلت له آنه اذا كان يعتقد انى اتيت أمراً مخالف واجبات الضابط وان هذا هو الذى منعه من الاجابة على خطاباتي فانا أرجوه ان يتيح لى الفرصة لكى أدافع عن نفسي حتى يحكم على حكما سديداً .

وفي الصباح ذهبت مع مرجان الى المهدى وأمر المهدى احمد واد سليمان ان يعطى مرجان حماراً وسلمه خطابي ثم سافر مرجان وجاءنا بعد يوم ومعه جواب من هانسل مكتوب بالالمانية ومعه ترجمة بالعربية وهذا نصه:

عزيزى سلاطين بك

لقد وصلت خطاباتك وأنا أعرض عليك ان تمضي الى طابية راغب بك ( فى قلعة أم درمان ) وانا أرغب فى أن أخاطبك بشأن الاجراءات الحاصة بتخليصنا . ويمكنك ان ترجع بعد ذلك الى صديقك . المخلص لك

ولم أفهم المقصود من هذا الخطاب. هل غايته الحقيقية خدع المهدى ؟ اذ لو كانت هذه هى الغاية لكانت الصيغة العربية كافية ثم خطر ببالى انه كان يمكنه ان يوضح غرضه باللغة الالمانية ولكن لعله توقي ذلك خشية وجود احد فى معسكرنا يفهم هذه اللغة فيغرر بي. واعتبرت الفاظ الخطاب فوجدته يقصد او يلمح الى انضامه الينا وقد كانت راجت بيننا اشاعات عن خوفه من سقوط المدينة ورغبته هو وسائر الضباط النمسويين فى التسليم المهدى . ولكن لم يكن من الممكن ان يبت الانسان في هذه النية . ثم قوله : « ويمكنك بعد ذلك ان ترجع الى صديقك » هل يقصد به رجوعى الى المهدى او رجوعى الى غوردون . والحق اني قد غطى على المعنى ولكنه كشف لى بعد مدة قليلة

واخذت الخطاب فى الحال الى المهدى وأخبرته بان النص العربي يوافق النص الالماني . ولما أتم قراءته سألنى هل أرغب فى الذهاب اليه فاجبت بأنى مستعد لتلبية أمره وائي على الدوام طوع اشارته

فقال لى : « أني أخشي انك اذا ذهبت الى أم درمان ولقيت القنصل يقبض عليك غوردون ويقتلك لاني لا أعرف السبب فى عدم كتابته اليك لو كان يحسن بك الظن »

فقلت: « است أعرف سبب سكوته عن الرد وربما كان عنده من الاوامر ما يمنعه من مخاطبه العدو . ولكنى أظن أنه يمكن تسوية الحالة عندما التقى بـ «هانسل» وأنت تقول أن غوردون ربما يقبض على والحنى لا أخشي ذلك ولو حدث هذا لامكنك أن تخلصنى . اما أنه يقتلني فهذا مالن بحدث »

فقال المهدى . « اذن يمكنك ان تستعد للسفر وتنتظر أوامري »

وكنت عند ذهابي الى عشة المهدى قد سمعت بمجي، لبتون بك من بحر الغزال. وعند رجوعى الآن ذهبت اليه ووجدته واقفاً بباب الحليفة ينتظر الاذن بدخوله . ولم يكن من القواعد المرعية ان يخاطب الانسان أحدا لم بحصل بعد على عفو المهدي فقال لى انه يؤمل الامل كله ان أذهب الى الحرطوم . وقال أيضا أنه ترك خدمه وأتباعه على مسيرة ساعات من المعسكر وطلب منى أن استأذن الحليفة فى

مجیئهم . و بعد دقائق دعاه الخلیفة فعفا عنه وأذن له باحضار اتباعه واخبره انه سیقابل المهدی .

وذهبت انا الى مكانى وقعدت على العنجريب وأنا فى أشد القلق انتظر الاوامر لكي أذهب الى أم درمان . وكان يخطر ببالى وانا قاعد ان المهدى ربما قد غير فكره ورجع عن عزمه بشأن سفرى

وأخيراً جاء في خادم يخبر في ان الخليفة أرسل ملازمية في طلبي . فلما نهضت الحبر في الملازم ان أسير معه الى عشة يعقوب حيث كان أخوه الخليفة . فسارعت الى عامتى فتعممت واحتزمت وسرت وراءه . ولكن لما بلغنا يعقوب قيل لنا النالخليفة قد غادرها الى عشة ابو انجه . وداخلنى شك من هذا التطواف فى الليل اذ لم تكن هذه عادتنا وكنت أعرف مقدار ما عند هؤلاء الناس من المكر والخديعة فاستعددت لأى حادث . ولما بلغنا زريبة ابو انجه أذن لنا بالدخول . وكانت هذه الزريبة واسعة وكان بها مظلات من قاش كل منها قائمة على عود من خشب وكل واحدة منفصلة عن الاخرى بحائط من الذرة . وذهبنا في ضوء مصباح الى احدى واحدى هذه المظلات فوجدت يعقوب وابو انجه وفضل المولى وزكي طومال والحاج زبير قاعدين في حلقة يتكلمون بجد ونشاط . وكان وراءهم بضعة رجال قد وقفوا وهم مسلحون ولكنى لم أجد أثرا للخليفة الذي قيل لى انه يستدعيني وتأ كدت وقعدت بين الحاج زبير وفضل المولى مواجها لابو انجه

فخاطبنی ابو انجه قائلا. « لقد وعدت المهدی یا عبدالقادر ان تخلص له . وواجب علیك ان تغلط ان تطبیع الاوامر وان كان فیها ما یؤلمك . ألیس كذلك ؟ »

فقلت . « هذا حق . وانت یا ابو انجه اذا سلمت لی امرا من المهدی او من الحلیفة تجدنی مطیعاً »

فقال . « انّي أمرت بالقبض عليك و لكن لا اعرف السبب » وعند ما قال

هذا استل الحاج زبير سيني وكنت قد وضعته على ركبتى كما هى العادة ثم ســـلمه لزكي طومال وقبض بكلتا يديه على ذراعى البمني

فقل للحاج زبير. « لم آت هنا لكي أقاتل فعلام تقبض على ذراعي و لكن افعل ما أمرت به يا ابو انجه »

وهكذا قضى على عالى عالى على غيرى ، ثم وقف ابو انجه والحاجزبير وخلى ذراعى . ثم أشار ابو انجه الى مظلة فى الظلام وقال. « اذهبالى هذه المظلة » فرافقتى السجان ومعه ثمانية آخرون الى المظلة ثم طلب منى ان أقعد على الارض وأحضرت لى السلاسل . وقعدت فوضع فى كل من ساقي حلقة طرقت حتى تضام طرفاها . ثم وضع حول عنقى حلقة أخرى وبها سلسلة كانت تعوق حركة عنقى . وتحملت كل ذلك وأنا صامت . ثم غادرني الحاج زبير وقال لى الحارسان اللذان تركا معى ان أقعد على الحصير الذى بجانى

والآن بدأت أفكر وكنت ألوم نفسي على اني لم أجازف وأفر الى الحرطوم على جوادى . ولكن هل كان غوردون يقبلني وقد صرت بعيداً عن الحطركا قال المهدى و ولكن ما هو حظي الآن و هل هو حظ محدد باشا سعيد وعلى بك شريف و ولم تكن عادتى التفكير في همومى الشخصية وتذكرت قول المادبو . «كن مطيعاً وصبوراً . اللي عمره طويل بيشوف كتير ». وقد مارست الطاعة والآن يجب أن أمارس الصبر . أما العمر الطويل فني يد الله وحده

و بعد ساعة لم أنمها بالضرورة رأيت عدداً من الملازمين يقتربون منى ومعهم المصابيح وعندما اقتربوا رأيت بينهم الحليفة عبد الله فوقفت وانتظرت .

ورآنى واقفاً أمامه فقال . ياعبد القادر هل سلمت أمرك للقدر ?

فقلت بلهجة الاطمئنان . مذكنت طفلا . لقد اعتدت الطاعة والآن يجب ان أطيع أردت أو لم أرد

فقال . ان صداقتك لصالح واد المك وخطاباتك لغوردون فقد جعلتنا نشتبه في أمرك . وهذا هو ما ألجأني الى أن أجبرك على أن تسير في الطريق القويم قلت. «اننى لم أخف صداقتى مع صالح واد المك. انه صديقى وأظن انه مخلص لك. أما خطاباً بي لغوردون ففد أمرنى المهدي أن أكتبها »

فقال الخليفة : هل أمرك بأن تكتب ما كتبت ؟

فقلت: « لقد كتبت ما أمرني به المهدى ولا يمكن أحداً ان يمرف محتويات هذه الحطابات سواي انا ومن كتبت اليه . وكل ما أرجوه يامولاى هو العدل وألا تصغى لاقوال الدساسين »

ثم غادرني فحاولت ان انام ولكن اعه ابى كانت هانجة. فكانت الخواطر المختلفة غر برأسى. وكان الحديد حول عنق وساقي يؤلمنى أشد الأثم فلم يكن النوم مستطاعا. وما كدت اغنى تلك الليلة برهة قصيرة. وفى شروق الشمس جاءنى ابو انجه ومعه خدم بحملون طعاما. وقعد على الحصير الى جانبى ووضع بيننا الطعام. وكان الطعام فاخراً محتوى على فراريج ورز ولبن وعسل ولحم مشوي وعصيدة. ولكنى قلت له انه ليست عندى شهوة للطعام فقال لى « أظنك خائفا يا عبد القادر ولهذا لا يمكنك ان تأكل » فقلت: «كلا. لست أخاف شيئا. وأنما لا أشتهي الطعام الآن. ومع ذلك سأكل شيئا حتى لانستا، »ثم بلعت لقمتين وكان ابو انجه يتودد الى ويظهر لى انيضيفه المكرم

ثم قال لى: «لقد استاء الخليفة لانك لم تظهر له خضوعا وقال انك عنيد . وان هذا في رأيه هو السبب في عدم خوفك »

فقلت « هل کان بجب علی أن التی نفسی علی قدمیه واطلب منه العفو عن جرائم لم ارتکبها . انا فی یدیه فلیفعل بی ما بشاء »

فقال: « غداً سنتحمل ونسير نحو الخرطوم ونضيق الحصارعلى المدينة ثم نهجم هجمة واحدة وسأطلب من الحليفة أرن تبقى مي وسيكون هذا أهون عليك من ذهابك الى السجن »

فشكرته وغادرني

وقضيت اليوم كله وأنا وحدي . وكنت أؤدى الصلاة بعناية أمالحرسوغيرهم

وكان فى يدى مسبحة اسبح بها كما هو الشأن بين المسلمين الطيبين . ولكن الحقيقة انني كنت اكرر عليها صلاة النصارى . ( ابانا الذى في السموات )

وكنت أري على مسافة منى خيولى وخدمى وسائر امتعنى . وجاء احد خدمي الى وأخبرنى بانه أمر بان يلتحق بابي أنجه

وفى بكور اليوم التالى قرعت الطبول للتقدم فقوضت الحيام وحملت الجال وتحرك المعسكر باجمعه . وكان الحديد فى سافي يمنعني من المشي . فاحضروا لى حماراً وكانت السلسلة المربوطة بها الحلقة التى حول عنقي طويلة تحتوى على ١٨٣ حلقة كنت اسلى نفسى بعدها واطويها طيات حول جسمي وحملت الى ظهر الحمار يسندني من كل جانب رجل حتى لا اقع وكنت وانا سائر يمر بى اصدقائي فيتحسرون ولا مجسرون على مخاطبنى . ووقفنا بعد الظهر على ربوة امكنتنا من رؤية نخيل الحرطوم فشعرت بالشوق الشديد يغالبنى للانضام الى الحامية

ثم حططنا وامرنا بضرب خيامنا موقتا نحت امرة الحليفة عبد الله . اماالامرا . الآخرون فقد ذهب كل منهم بجنده واختار مكانا لمعسكره . وكنت في هذاالوقت قد شعرت بالجوع الشديد واشتقت الى شيء من الطعام الذي قد قدمه لى ابو انجه في الامس . ولكن ابانجه كان قد التحق بالخليفة وكان قد نسيني

وحدث ان زوجة احد الحراس اهتدت اليه واحضرت له خسبزا من الذرة فا كات معه وفى الصباح استأنفنا مسيرنا و بقينا نمشى نحو ساعة تم حططنا ثانيسا في المكان الذى اختير نهائيا للمعسكر

وكان ابو انجه قد رتب كل شيء لـكي ابقى معه ولا ارسل الىالسجن فنصبت لى خيمة ممزقة قديمة وضع حولها زريبة من الشوك فقعدت تحت هذه الحيمة ووضع على بابها ديسة من الشوك يليها الحرس

وأمر المهدى الآن بتضييق الحصار . وفى المساء ارسل عددا من الامراء الى الضغة الشرقية لمعونة واد النجومي وابي حرجه وطلب من جميع اهالى هذه الناحية أن ينضموا الى المحاصرين . وامر ابو انجه وفضل المولى بان يذهبا الى قلعة امدرمان لمصارها وكانت تقع على بعد نحو ٤٠٠ متر من النهر من الضغة الغربية وكان يدافع

عنها فرج الله باشا وهو ضابط سوداني ترقي من رتبة كابتن في عام واحد الى أن صار قائدا القلعة . وكان الذي رقاء بهذه السرعة غوردون . وتمكن ابو انجه من أن يحفر الحنادق بين القلعة والنهر ويضع فيها جنوده علي الرغم من اطلاق النار عليه من البواخر والقلعة . بل تمكن ابو انجه من أن يغرق احدى هذه البواخر وهي الباخرة «حسينية» بواسطة مدفع سدد مرماه اليها . ولكن البحارة فروا الى الخرطوم واهمل امرى مدة الحصار وكان حرسي يغير كل يوم وكانت معاملتهم تختلف وكانت الرقابة تشتد على أذا كان الحرس مؤلفا من عبيد اسرى ولكن اذا كانوا جنودا يعرفونني فانني كنت ألاقي منهم بعض الحربة وكانوا يؤدون لي الخدمات بحنودا يعرفونني فانني كنت ألاقي منهم بعض الحربة وكانوا يؤدون لي الخدمات الصفيرة ولكنهم كانوا بمنعونتي من مخاطبة أي انسان . وكان طعاى سيئا وكان ابوانجه مشتفلا بالحصار فبقيت انامدة غيابه تحترحة زوجاته وكان قدامرهن بطعاي وحدث في احدى المرار ان حارسي كان أحد جنودى القدما، فبعثته برسالة الى رئيسة زوجات ابى انجه أشكو البها عدم اطعايي مدة يومين ؛ فأرسلت انى جوابها تقول : « هل يظن عبد القادر اننا نسمنه هنا بينها عمه غوردون باشا لا عل له الا تقول : « هل يظن عبد القادر اننا نسمنه هنا بينها عمه غوردون باشا لا عل له الا تقول : « هل يظن عبد القادر اننا نسمنه هنا بينها عمه غوردون باشا لا عل له الا تقول الهنابل على زوجنا الذى ربما يقتل بسببه »

وقد كانت هذه المرأة مصيبة في قولها اذا اعتبرت وجهة نظرها

وكان يسمح أحيانًا لبعض اليونان بالمجيء الى ومخاطبتى وكانوا يخبروننى بما يجد من الاخبار

وكنا عند ما حططنا رحالنا هنا قد قبض على لبتون بك وقيد بالسلاسل بتهمة محاولة الانضام الى غوردون. ولما فتشت أمتعته وجدت فيها وثيقة وقع عليها الضابط مؤداها انه اضطر الى تسليم المديرية وأخذت زوجته وابنته البالفة من العمر خس سنوات الى بيت المال . وكانت زوجته زنجية فى خدمة « روسيت » القنصل الالماني من الخرطوم ولما عين مديراً في دارفور ذهبت معه . فلما مات في الفاشر التحقت بلبتون بك وسافرت معه الى بحر الغزال. وأمر الخليفة بتصفية جميع ما يمتلكه لبتون ولكنه اذن لزوجة لبتون وابنته بان يكون معهما خادم

وفى أحد الايام جاءني جورجي كالامنتيو وأخبرنى بان الجيش الانجليزى

بقيادة والسون يتقدم نحو دنقله . ولكنه لا يزال فى صعيد مصر وان كانت الطلائع قد بلغت دنقله

وكان غوردون بعد ان اذاع منشور اخلاء السودان قد أفهم أهالى الخرطوم انه سيجى، اليهم جيش لانجادهم . وتمكن من بث روح الشجاعة والرجاء في جنود الحامية ? ولكن بق الشك في ميعاد مجيء الجيش وهل يأتي قبل فوات الفرصة ؟ وفي أحد الايام جاء في ملازم من قبل الخليفة وطوق غنق وساقي بملفات أخرى غير ما كان علي وأضاف اليها قضيباً من حديد وظننت ان الغرض من ذلك اذلالي . وكنت لا أقوى قبلا على النهوض لثقل ما أحمله من القيود فلم تزد اضافة هذه القيود الجديدة شيئاً لاني كنت راقداً طول الوقت

ومضى اليوم التالى دون ان يحدث فيه شيء . وكنت أسم من وقت لآخر فرقعه العيارات بين المحصورين والحاصرين ولكن اليونان الذين كانوا يزودونني قبلا من الاخبار منعوا الآنمن مخاطبتى فبقيت لذلك فى جهل من كل ما يجرى حولى وفى احدى الليالى بعد غروب الشمس بنحو أربع ساعات عند ما كان النوم يتسلل الى اعضائي وينسبنى ما أنا فيه أمرنى الحارس بان أنهض فى الحال فوقفت ورأيت ملازمي الحليفة الذين أخبرونى بان الحليفة فى أثرهم قادم الى " ، ثم رأيت جماعة تحمل مصابيح فأخذت أسائل نفسى : لم يأتي الى الحليفة الان ؟

ولما اقترب الخليفة منى قال لى بلهجة الملاطفة: « يا عبد القادر اقعد »

ثم بسط له خدمه فروته فقعد الى جانبي وقال: « هنا ورقة أرغب فى ان تخبرنى عما فيها لكي تثبت لى امانتك ، فأخذت الورقة وقلت : «سأفعل يا مولاى »

وكانت الورقة لا تزيد في الحجم عن نصف ورقة سيجارة وقد كتبت مرف الجانبين وكان مكتوبا عليها باللغة الفرنسية ما يلي :

« عندى عشرة آلاف رجل تقريبا.ويمكننى الدفاع عن الحرطوم الى آخرشهر يناير . والياس باشا كتب الى ً . وقد أجبر على ذلك . انه رجل مسن وغير كاف . انا اغفر له . جرب محمد ابو حرجه او غن لنا أغنية أخرى » ولم يكن هناك ما يشير الى الشخص المرسلة اليه هذه الرسالة . وكنت متأكداً بانه ليس فى معسكرنا من يعرف الفرنسية وهذا هو سبب مجى، الخليفة الى ثم قال الخليفة وقد نفد صبره : « قل هل فهمت مضمونها ?» فقلت: « الرسالة من غوردون وهى مكتوبة بخطه بلغة جفرية لا يمكننى ان أفهمها »

فقال الخليفة وقد بدا عليه الغضب: « ما ذا تقول . أوضح ما تقول » فقلت: « هناكلات لا أدرك معناها . فان لكل كامة معنى خاصا ولا يمكن ان يفهمها الا من اعتاد تفسير الجفر . ولو سألت أحداً من الموظفين السابقين لأ كد لك صحة قولى »

فهاج الخليفة وصاح بى غاضبا : « أليس فى الرسالة اسم الياس باشا واسم محمد ابو حرجه »

فقلت بلهجة النهكم : « لقد صدق من أخبرك بهذا فاني بمكننى ان اقرأ اسميهما ولكن لا أفهم شيئا عما يقصد من ذكرهما . ولعل الذى أخبرك بهدذين الاسمين يمكنه الن يفسر ساثر ما فى الرسالة . ثم اني أجد فيها أيضا رقم ١٠٠٠٠ ولكن لا أعرف هل المقصود منه عدد الجنود او غير ذلك »

فأخذ الورقة من يدى ونهض وهو يقول: « أنى مهما عجزت عما في هذه الورقة فان غوردون سينهزم وستسقط الخرطوم » ثم تركني مع الحرس

والآن عرفت ان غوردون يقول انه يمكنه الثبآت الى آخر يناير وكنا في أواخر ديسمبر فهل يمكن انقاذ البلدة قبل فوات الفرصة ? ولكن ما ذا يعنيني من كل ذلك ? ها، نذا مقيد بالسلاسل ولست أقدر على عمل شى، يغير مجرى الحوادث وبلغنا اول يناير الذى يقول غوردون انه يمكنه ان يثبت فيه الى آخره وأخذت السعر ان الساعة الحاسمة تقترب

واشتد القتال بين قلعـة أم درمان وبين الدراويش وكان فرج الله باشا يجهد جهده وحاول على الرغم من قلة عددالحامية ان يفتق فتقا فىالقوة المحاصرة ويخرج ولكنه رد الى القلعـة ثانيا . وفقدت مؤونة القلعة وشرع عنــدثذ في مفاوضات

التسليم . وكان فرج الله قد خاطب غوردون بالرايات عن التعليات الواجب اتباعها فاذن له غوردون في التسليم اذالم يكن قادرا على الثبات . وعفا المهدى عن جميع رجال الحامية ولما خرجت الحامية دخل رجال المهدى ولكنهم خرجوا فى الحال لان مدفعية الحرطوم امطرتهم وابلا من القنابل وكان فى القلعة مدفعان ولكن مداهما اقصر من المسافة التى بينهما وبين البلدة وحدث التسليم في ١٥ يناير سنة ١٨٨٥

ووقع ان ام درمان سقطت فان المهدى لم برسل أى امداد للمحاصر بن في شرقي الخرطوم وجنوبها لانه كان يعرف ان القوة المحاصرة تكنى المهمة المنتدبة لها وكان كانت حاميسة الحرطوم كلاهما ينظر بعين القلق الشديد الى الشمال حيت تكون الكلمة الفاصلة

وكانغوردونباشا قد ارسل الى متمه خمس بواخر بقيادة خشم الموس وعبدالحميد و كانغوردون باشا قد ارسل الى متمه خمس بواخر بقيادة خشم الموس وعبدالحميد و اد محمد لكي تنتظر مجيء الانجليزو تجيء بهم الى الخرطوم باسرع ما يمكنها وكان غوردون ينتظر مجيئهم مغاية القلق وكان قد خاطر بكل شيء على مجيء القوة الانجليزية ولكن كل انسان كان يجهل ماتم في أمرها

واذن غوردون في اوائل الشهر لجلة عائلات بمبارحة الخرطوم ولم يكن الى هذا الوقت بجيز لنفسه طردهم ولذلك اضطر الى توزيغ المؤونة عليهم فكان يوزع مشات الاوقات من البسكويت والذرة على الفقراء كل يوم وهو على هذا العمل يستحق مكافأة الله ولكنه في الوقت نفسه قضى على نفسه وعلى رجاله . فقد نفدالزاد وصار كل انسان يبكي ويطلب الخبز . وعاد الآن الى اغراء الاهالى بالخروج من المدينة وهو لو كان قد فعل ذلك منذ شهرين أو ثلاثة لكان عنده من المؤونة مايكفي رجاله مدة طويلة . ولكنه كان يعتمد على مجيء الجيش وكان لذلك لا يعنى بادخار المؤونة فهل كان يعتقد انه لا يمكن جيشاً المجليزيا أن يتأخر عن ميعاده

وبعد ستة أيام من سقوط أم درمان سمعت عويلا فى المعسكر لم أسمع مثله منسذ خروجى من دارفور . وكان المهدى بمنع الناس من اظهار الحزن على الموتي أو القتلى لامهم في مذهبه بدخلون النعيم . ففهمت انه لابد أن قد حدث شى، غير عادى حتى يخالف الناس مذهب المهدى . وكان الحراس المكافون بحراستى يتطلعون لمعرفة سبب هذا العويل وقد تركوني لهذه الفاية . وعادوا بعد قليل يقولون ان طلائع الجيش الانجليزى التقت بالقوات المجموعة من البرابر والجعالين والدغيم وكنانه الذين يقودهم موسى وادحلو وهزمتهم في ابو نلا ( ابو كلبه ) وقدهاك كثيرون ولم ينج الا عدد قليل عادوا واكثرهم به جراحات وقد فني الدغيم وكنانه تقريبا . وقتل موسي واد حلو وعدد من الامراء أيضاً

فياللبشرى لقد كان قلبي يثب وثوبا لهذه الاخبار . وقلت لنفسى لقد جاء الرجاء بعد هذه السنوات الطويلة . وأمر المهدى والحليفة بان يكف الناس عن العويل ولكنه استمر مع ذلك عدة ساعات وأرسلت الاوامر لنورانجره بان يقوم الى متمه وبعد يومين أو ثلاثة جاءتنا أخبار هزيمة أخرى في أبي كر وهزيمة أخرى أيضاً في قبه «جوبات» وتيار قلعة على النيل قريبة من متمة

وعقد المهدي وامراؤه مجلساً للتشاور . فقد رأوا ان كل ماجنوه من الانتصارات السابقة قد بات في خطر حتى أن المحاصرين للخرطوم خافوا وارتدوا من الحصار وصار القضاء على المهدى مسألة يمكن المهاؤها فى بضعة أيام . فيجب عليهم أن يخاطروا بكل شيء . فارسلت الاوامر المحاصرين بان يستعدو االاستعداد التام للمجمة الاخيرة ثم لم تأت البواخر التى تحمل الجنود الانجليزية ثم فهل كان قواد هذا الجيش يجهلون ان حياة جميع من فى الخرطوم قد باتت فى خطر . ولقد انتظرنا طويلا لكي يسمع صفير البواخر يؤذن بمقدم الانجليز ودوى مدافعهم فوق خنادق الدراويش ولكن انتظارنا كان عبثا . أجل كان عبثا . ولم نكن نفهم عاة هذا التأخير أو معناه وكنا نتساءل هل طرأ عائق جديد ث

وكان اليوم الاحد ١٥ يناير. وهو يوم لن أنساه في حياتي. فني مساء ذلك اليوم عبر المهدي وخلفاؤه في زورق الى الشط الشرقي حيث كان رجا لهم مجتمعين للقتال. وكان قد عرف أن النية قد عقدت على مهاجمة الخرطوم في صباح اليوم التالى وذهب المهدى لكي يحمس رجاله ويذكرهم بالجهاد والقتال الى الموت. وكنت ادعو الله أن يكون غوردون قد عرف هذه النية واستعد لها

وفى هذا الوقت أمر المهدى والحلفاء اتباعهم بالا يهتفوا ولا يصيحوا حتى لاتدخل الشبه فى قلوب رجال الحامية الذين المهكهم الجوع والكلال . وخطبهم المهدى وهم سكون ثم عادوا الى الشط الغربى بعد أن خلف الخليفة شريف الذى رجاه أن يبقى مع المجاهدين

وكانت تلك الليلة احفل ليالى في قلق النفس وثورتها . فقد كنت اقول لنفسي لو أن الحامية تثبت هذه الليلة و تصد المغيرين . اذن لن أخشى شيثا على الحرطوم . اما اذا أنهزمت فاننا نفقد كل شيء في السودان . وشعرت باعيسا، في الفجر وبدأ النوم ينسل الى واذا بي أسمع ضجيج المدافع والبنادق من آونة لاخرى . ثم شمل السكون مرة أخرى . ولم يكن النور قد قشع الظلام بعد حتى لم أكن اتبين الاشيا. . فما معنى كل هذا ? ضجيج المدافع والبنادق ثم سكوت تام ?

نم ظهر قرص الشمس احمر في الافق. فتساءلت ماذا يأتينا به هذا النهار؟ وقعدت انتظر وانا فى أشد القلق وهياج النفس. ثم سمعت أصوات الابتهاج والنصر من بعيد وتركنا الحرس وجروا لكي يعرفوا سبب هذه الاصوات. وبعد دقائق عادوا الينا واخبرونا بان الحرطوم اخذت عنوة وصارت الآن فى ايدى الدراويش وبتى لى شك اتعلل به هل تكون هذه الاخبار كاذبة!

ثم زحفت ونهضت وآخذت انظر فى المعسكر فوجدت جما غفيراً من الناس قد تألبوا حول مكان المهدى والحليفة ثم رأيت هؤلاء الناس يسيرون نحوى . وكان الماهم ثلاثة من الزنوج يدعى أحدهم «شطه» وكان سابقا أحد الحرس العبيد عند ضيف الله. وكانفيده قماش مشرب بالدم قد لف على شيء وكان وراءه جمهور من الناس يبكون . واقترب العبيد الثلاثة منى ثم وقفوا وهم يشيرون اشارات الاهانة والسباب ثم حل «شطه» القماش واخرج لى رأس غوردون

فدار رأسى وشعرت كأن قلبى قد قف . ولكنى جمعت كل قواى وضبطت نفسي و نظرت الى هذا المنظر المفزع و انا صامت . وكانت عينا غوردون الزرقاوان قد فتحتا الى النصف . اما الفم فكان في هيئته العادية . وكان شعر رأسه وعارضيه قد علاهما الشيب

وقال «شطه» وهو ممسك بالرأس امامي : « أليس هذا رأس عمك الـكافر؟ » فقلت بهدوء : « وما فى ذلك . جندى شجاع وقع وهو يقاتل . انه لسعيد اذ قد انتهت آلامه »

فقال شطه: « ها. ها. لاتزال عدح الكافر. ولكنك سترى النتيجة » ثم تركوني وذهبسوا الي المهدي ومعهم اشارة النصر المفزعة هذه ووراءهم جمهور يبكي.

ثم عدت الى خيمتى وقد ماتت نفسى فى جسمى . اجل لقد سقطت الخرطوم ومات غوردون . وهذا اذن هو نهاية حياة هذا البطل الذى وقع وسيفه فى يده . هذا الرجل الذى لم يكن يعرف الخوف والذى كان له من الخصال مااذاع شهرته فى العالم أجمع

فيا هي فائدة الجيش الانجليزي الآن ? لقد تأخر في متمه وكان في تأخيره هلاك الخرطوم. لقد وصلت طلائع الانجليز الى جوبات على النيل في ٢٠ يناير ووصلت بواخر غوردون الاربع في ٢٠ منه، فلماذا لم يرسلوا على هـذه البواخر جنودا الى الخرطوم مهما كان عددهم قليلا. فلو أن الحامية رأت عـدداً من هؤلاء الجنود لامتلأت قلوبهم حماسة وقوة ورجاء ولاستطاعوا أن يصدوا للهدو . وكان السكان الذين فقدوا كل ماعندهم من ثقة في وعود غوردون تعادوهم ثقة جـديدة ويحاربون الى صف الحامية لتا كدهم بان القوة الانجليزية توشك أن تنجدهم

وقد جهد غوردون جهده لكي يثبت وقد أعلن ان جيشا اتجليزيا قادماليه وطبع نقوداً من الورق وكان يوزع الاوسمة والرتب كل يوم بلا حساب لكي يشجع الجنود ولما أخذت الاحوال تسوء واليأس يحل كان هو يجاهد في تحميس الجنود ولرجيتهم ولكن الياس قلب الرجاء . فلم يعودوا يروا فائدة في هذه الاوسمة والرتب . امانقود الورق فرعاكان هناك من يشترى ورق الجنيه بقرشين آملا املا ضعيفا في الربح اذا جاءت المصادفات بانتصار للحكومة .

ولم يكن أحد يصدق وعود غوردونالآن . ولو أنباخرة واحدة حملت بعض

الجنود وجاءت بهم الى الخرطوم وأخبرتهم بان الانجليز انتصروا لامتلات قلوب السكان والجنود حماسة وصدقوا وعود غوردون وكان عندئذ يمكن لضابط انجليزي أن يرى الجزء الذى دمره فيصان النيل مرخ حصون المدينة وكان في الحال يأمر باصلاحه. ولكن ماذا كان يمكن ان يصنعه غوردون وهو وحيد وليس معه مساعد أوري

ولم يكن فى مستطاعه ان ينظر فى كل شىء كا انه لم تكن بين يديه الوسائل التى تمكنه من التحقق من مر.وسيه هل ينفذون أوامره ام لا ? وكيف كان يمكن قائداً أن ينتظـر من جنوده القيام بتنفيــذ أوامره اذا كان غير قادر على أن يضمن لهم قوتهم ?

وفي الليلة المشئومة ليلة ٢٥ يناير علم غوردون بان المهديين سيهجمون على المدينة فأرسل أوامره يخبر القواد هذا الخبر . ولعله كان يشك في صدق نيبهم فى الهجوم فى بكور اليسوم التالى . وفى الوقت الذى عبر فيه المهدى الى الضفة الشرقية كان غوردون قد أمر باطلاق بعض الاسهم النارية في الفضاء وكانت الوانها كثيرة مختلفة وكانت الموسيق تعزف في الوقت نفسه والغرض من كل ذلك تحميس الجنود الذين أضناهم الجوع حتى يثوب اليهم نشاطهم وانتهت الاسهم النارية وسكتت الموسيق ثم نامت الخرطوم وشرع العدو يزحف في حذر وصمت . وكان رجال العدو يعرفون نامت الخرطوم وشرع العدو يزحف في حذر وصمت . وكان رجال العدو يعرفون أما كن الضعف فى الحصون وكانوا يعرفون ان الجنود النظاميين قد وضعوا في الاماكن القوية فى حين ان الخندق المتهدم القريب من النيل الابيض وأيضا مصطبة الخندق لم يكن يحميهما سوي الاهالى الضعاف

وكان هذا الجزء من الحصون في حال سيئة لان بناءه لم يتم وكان كل يوم يزداد الجزء المعرض منه على النيل. واجتمع معظم الدراويش عند هذه النقطة وكانت سأر قواتهم تواجه سائر الحصون. وشرع في الهجوم عند اشارة متفق عليها. وفر في الحال جميع من كانوا عند النيل الابيض بعد أن أطلقوا بضع طلقات. وبينما كان الجنود يشتغلون في صد هجوم القوات الاخرى المهاجمة كان الآن الدراويش

يدحلون من جهة النيل الابيض ويخوضون فى الماء والوحل الى ركبهم . تم ينصبون فى الشوارع . ودهش الجنود اذرأوا الدراويش بهاجمونهم من خلف

ولم يقاوم الجنود عندئذ الا مقاومة ضعيفة ووضع كل منهم سلاحه في الحال. ثم قتل المصريون اما السود فلم يقتل منهم الاعدد قليل. ولم تبلغ خسارة العدو ثمانين او مئة رجل. ثم فتح الدراويش أبواب المدينة فخرج من تبقى من الجنود الى معسكر المهدى

ولما دخل الدراويش من جهة النيل الابيض تصايحوا وهم يعدون في المدينة «السراية اللكنيسة » لانهم كانوا يعتقدون انهم سيجدون هناك الاموال المدخرة كا يجدون غوردون الذي دافعهم طويلا عن المدينة وعكس عليهم أغراضهم وكان القادة في هذا الهجوم رجال مكين واد النور الذي قتل بعد ذلك في معركة توسكي وهو ينتعي الى قبيلة العرافين وكان قائدهم السابق شفيق مكين الذي كان يدعى عبد الله واد النور وقد قتل في حصار الخرطوم وكان رجاله الآن يرغبون في الثأر له وكان عدد كبير ايضا من رجال ابو حرجه يستبقون نحو السراي وكانوا يرغبون في الانتقام لهزيمهم في بورى حيث هزمهم غوردون

ولما دخلوا السراى وجــدوا الخدم فى قبو السراى فقتــلوهم فى الحال وكان غوردون واقفاً على الســلم المؤدى الى غرفة الجلوس فقال لهــم عند ما رآهم : « أين مولاكم المهدى ؟ »

ولكنهم لم يكترثوا لهذا السؤال وتقدم اولهم وطعن غوردون بحربته فوقع على وجهه دون أن ينطق بكلمة . فأخذ القتلة يجرونه على السلالم الى باب السراي وهنا أخذوا رأسه وأرسلوه الى المهدى في ام درمان . أما الجسم فقد ترك لرحمة المتعصبين. وكانت آلاف من هذه الحلائق الوحشية تمر على الجسم ويغمس كل منهم حربته في دمه . فلم يمض زمن حتى صار الجسم قطعة مشوهة من اللحم . وقد بقيت بقع الدم مدة طويلة في المكان الذي قتل فيه غوردون شاهدة على ارتكاب هذه الفظيعة بل كانت ترى أيضاً على درجات السلم مدة عدة أسابيع ولم تفسل الاحين قررالخليفة أن يتخذ هذه السراى مأوى لزوجاته السابقات واللاحقات

ولما أحضر رأس غوردون المهدى قال انه كاد يود ان يحصر اليه عوردون حياً لانه كان ينوى أن يدخله فى الاسلام ثم يقايض به الحكومة الانجليزية على عرابي باشا لانه كان يأمل ان يساعده عرابى فى فتح مصر . واعتقادى ان المهدى كان ينافق فى تأسفه هذا على قتل غوردون لانه لو كان يرغب حقيقة فى الابقاء على حياته لما خالف أمره احد

وقد فعل غوردون كل ما في استطاعته لكي يتى حياة الاوربيين الذين كانوا في الحرطوم فقد أذن للضابط استيورت مع بعضالقناصل وعدد كبير منالاوربيين في الحفو الى دنقسله ولمكن بحارة الباخرة «عباس» كانوا غير كفاة وكانوا أيضا مستائين فصدموا الباخرة في الشللات فوقع الضابط ستيوارت ومن معه فريسة للفدر الذي قضى علمهم

وكان غوردون يرغب فى هروب اليونان فسلمهم باخرة و تعلل فى الطاهر بانهم يعرفون البحر وأمرهم بالتفتيش فى النيل الابيض وذلك كي يتيبح لهم الفرصة بان بسافروا جنوبا الى امين باشا و لكنهم أبوا ذلك . وكان غوردون مهموما بسلامتهم فاقترح اقتراحا آخر فانه أمر الناس بعدم السير في الطرق المؤدية الى النيل الازرق بعد الساعة العاشرة ثم كلف اليونانيين بحراسة هذه الطرق وذلك لكي تتاح لهم الفرصة بالفرار على باخرة قد ارسيت قريباً . ولكن اليونان اختلفوا فيا بينهسم فصاع هذا التدبير

وأنا لا أشك في أن هؤلا. اليونانيين لم يكونوا يرغبون فى الفرار الى الحرطوم فان معظمهم كانوا يعيشون فى بلادهم او فى مصر في فاقة شديدة وهم لم ينالوا الثروة الا فى السودان ولذلك لم تطاوعهم نفوسهم علي تركه

و كان غوردون بريد ان يقى نفوس جميع الناس الا نفسه . وعكننى الآن أن أنتقد غوردون من حيث انه لم بحذر خنادق ولم يقم تحصينات تحمي السراى و لكن الارجح ان الذي منع غوردون من عمل ذلك آنه خشى ان يتهم بالاهتمام بحياته . وربما كان هذا ايضاً هو السبب في عدم وضعه حراساً حول السراى

وكان عكنه أن يستعمل عدداً من الجنود لهذا الغرض. وهل يمكن أحداً ان

يشك فى الفائدة التى تعود على الجيع من حماية نفسه . وكان يمكنه بمثل هذا الحرس ان يصل الى الباخرة « اسماعيلية » القريبة من السراى : وكان فرغلى ربار في هذه الباخرة قد رأى العدو وهو يهجم على السراى فوقف بالباخرة ينتظر مجبى غوردون ولم يبرح الشط حتى تأكد انه قتل فاقتلع المرساة وسار الى وسط النهر ثم أخذ مروح ويغدو امام المدينة حتى أشار اليه الدراويش بعفو المهدى

وكان الفرغلي زوجة وعائلة فى الخرطوم فسلم بعد ان حصل على الامات . ولكن ما كان أكثر انخداعه فانه ذهب الى بيته فوجد ابنه ( وكان فىالعاشرة من عمره) مقتولا ووجد زوجته قد ألقت بنفسها على ابنها وجسمها ممزق بالحراب

وليس من الممكن أن يصف الانسان مبلغ الفظاعة والقسوة في المذبحة التي تلت قتل غوردون فأنه لم ينج أحد سوي الرجال والنساء من العبيد وكل أمر أة عليها شيء من الملاحة من الاحرار . أما غير هؤلاء الذين نجوا من القتل فيلم تكن نجاتهم الا مصادفة . . وانتحر كثير من الناس وكان من بينهم محمد باشا حسن ناظر المالية فأنه زحف الى جنب ابنته وزوجها وكان كلاهما قد قتل وقد رآه أصدقاؤه في هذه الحال محضوه على الفرار ولكنه أبي فحاولوا أن يأخذوه عنوة ولكنه صار يصبح ويدعو على المهدى ودراويشه فهر به بعض الدراويش فاجهزوا عليه

وقتل عدد من الناس من أيدى عبيدهم السابقين وكانوا قد انضموا الى العدو وكانوا أدلاءه فاشتركوا الآن في القتل والنهب والاغتصاب

ويمكن أن يملأ الانسان مجلداً عن هذه الفظائع التى ارتكبت فى ذلك اليوم المشئوم . ولـكني أشك فى مصير الذين أبقى على حياتهم هلكان أفضل من مصير القتلى ?

وعندما احتل الدروايش المنازل شرع في البحث عن الكنوز ولم يكن يقبل عذر أو انكار. وكان معظم السكان قد خبأوا أموالهم فكان كلمن يشتبه فيه يعذب حتى يفشي السر أو حتى يقتنع معذبه بأنه لا يملك شيئاً . وكان السوط يستعمل باسراف فكان الناس يجلدون حتى يتناثر لحهم . ومن ضروب التعذيب التي كانت تستعمل أن يعلق الرجل من أبهاميه إلى عمود من الحشب فيترجح هو تحته في الهواه

حتى يغمى عليه . وكانوا يأتون بسلخين من القصب الهندى ويضعون كلا مهما على وجه الرجل ثم ير بطون طرفيهما ثم يضرب هذان السلخان بعصا فيحدث من اهتزازها آلام مضنية . وكانوا بعذبون النساء بهذه السكيفية أيضاً . ويعد بوهن في أما كن اجسامهن الحساسة بطريقة لا يمكنني أن أصفها هنا . وحسب القارىء ان يعرف ان أفظع الطرق في التعذيب كانت تستعمل للحصول على الاموال

ولم ينج من هذا التعذيب سوى النساء الصغيرات في السن والفتيات وذلك خوفا من ان يعترض هذا التعذيب الغاية التي ستستخدم لها هذه النساء والفتيات

وجميع هؤلا. النسا، والفتيات أرسلن الى المهدى يوم فتح الخرطوم فاصطنى منهن ما أراد ورد سائرهن الى الخلفاء والامرا، واستمر جمع النسا، والانتخاب بينهن عدة أسابيع حتى امتلأت بهن بيوت هؤلاء الاوغاد الشهوانيين بل فاضت بشباب الخرطوم الذى قضى عليهن النحس أن يقعن فى أيدي الدراويش

وفي اليوم التالى منح عفو عام لجميع الاهالى ماعدا الشايجيه الذين اهدر دمهم . و اسكن على الرغم من هذا العفو استمر القتل وارتكاب الفظائع عدة أيام بعسد سقوط الخرطوم

وحملت الغنائم الى بيت المال ولكن بعد اختلاس أشيا. كثيرة منها . ووزعت المنازل المهمة على ألامرا. ويمم المهدى والحليفة في الباخرة « اسماعيلية » الى الحرطوم ورأيا نتيجة انتصارهما الدموى . ولم يبد أحدهما أية علامة على التحسر او الاسف بل ذهب كل منهما الى المنزل المحصص له . وكان كل منهما يقول لاتباعه ان الله أنزل المحقص اله . وكان كل منهما يقول لاتباعه ان الله أنزل المحقاب بسكان المدينة لعسفهم وعدم اتباعهم إيمان المهدى

وقضيت الايام الاولى في اللهو واتباع الشهوات. ولما شبع المهدى واتباعه من من الخارج. قأمر الامير من الخارج. قأمر الامير عبدالرحمن وادنجومي المشهور بأن يجمع قوة كبيرة ويذهب بها الى متمه لمقاومة الانجليز ويطرد هؤلاء الكفار الذبن قيل انهم بلغوا النيل قريباً من هذه البلدة

وفي صباح يوم الاربعاء بعد سقوط الحرطوم بيومين حوالى الساعة الحادية عشرة سمعنا اطلاق القنابل وعيارات البنادق في ناحية جزيرة تونى . ثم ظهرت باخر تان

وهما « الثلامونية » و ه بردين » وكان عليهما السير تشارلس ولسون وعدد من الضباط والجنود الانجليز جاءوا لانقاذ غوردون. وكار السنجق خشم الموس وعبدالحميد محمد اللذان كان غوردون أرسلهما لقيادة الشايجية، على هاتين الباخرتين أيضاً. وسمعوا جميعاً بما حدث لغوردون ولكنهم أرادوا أن يتأكدوا من الخبر وجاءوا الى نصف الطريق بين جزيرة توني والنيل الابيض

وأطلق الدراويش نيرانهم على الباخرتين من الحنادق الواقعة في الشهال الشرقي لقلعة أم درمان . ولسكن الباخرتين عادتا في الحال عندما رأى رجالهم المقوط الحرطوم وسمعت بعد ذلك من بعض محارة هاتين الباخرتين أنهم هم والانجليز تأثروا اسقوط الحرطوم . وعرفوا أن السودان قد بات تحت سيطرة المهديين، وكان المفهوم من الحديث الذي كان يتحدث به الجنود على البواخر أن الفرض هو أنقاذ غوردون فلما تأكد الخبر عن مونه عادت البواخر إلى دنقله

ثم اتفق دليل الباخرة « الثلامونية » على ان يجنح بالباخرة الى الشاطى، حتى يكسرها ثم يفر فى النيل هو والربان عبد الحميد ونجحت هذه الخطة وبلغ من شدة اصطدام الباخرة انها عطبت حتى احتاجوا الى نقل ما فيها بسرعة الى الباخرة «بردين» وفر كلاها وقت الاصطدام وحصلا بواسطة اصدقاتهما على عفو المهدى وعادا الى الخرطوم . واستقبلهما المهدي استقبالا حسنا وامتدح صنيعهما في كسر الباخرة . ومع ان عبد الحميد كان من الشايجيه المكروهين وأحد أقارب صالح واد المك فان المهدي خلع عليه مرقعة اكراما له وكان عدد كثير من النساء قرابته قد سبين عند سقوط الخرطوم ووزعن على الامراء فلما عنى عنه اعدن اليه

اما الباخرة « بردين » فانها في عودتها جنحت وارتطمت بالوحل . ولما كانت حولتها ثقيلة فانه لم يمكن انقاذها . وكان ذلك قريبا من متمه . وكان عليها السير تشارلس ولسون فشعر عندئذ بحرج مركزه وكان الجنود الذين معه قليلين فلم يكن في وسعه أن يعبر الى الشط الغربي ليلتحق بسائر قوته في جوبات لان العدو كان قد خندق بينه وبينها في واد حبشي وكانت قوة الدراويش في واد حبشي بعدما أصابها من الخور وانحلال العزعة بعد هزعة أبو كلبه قد عادت اليها شجاعتها بعد سقوط

الحرطوم وانتشار خبر مجيء النجومى وكان في جوبات باخرة ثالثة تدعي « صفيه » فارسل السير تشار لس اليهاضابطافى زورق يطلب المعونة

وقامت « صفيه » فى الحال وعلم العدو بذلك فحندق على الشاطى، وتهيأ لمجيئها. فلما اقتربت صب عليها ناراً حامية من البنادق والمدافع . ولكن الجنود فيها قاتلوا ببسالة عازمين عزما صادقا على انجاد الباخرة « بردين » مهما كلفهم ذلك واستمر سير الباخرة حتى أصيب المرجل

ولكن الربان أمر فى الحال باصلاح الخلل فاخذ العيال يصلحونه والنار تنصب عليهم من العدو وقضى الليل كله في هذا الاصلاح حتى اذا كان الصبح تمكنت «صفيه» من استئناف السير ومقاتلة الدروايش. بل تمكنت من اسكات مدافعهم وقتل أميرهم حد واد فايد وعدد آخر من صغار الامراء

وبلغت « صفيه » « بردين » وأنقذتااسير تشار لسورجاله و كان لهذا العمل العظيم أثر آخر فى انجاد الجنود الانجليز فى متمه

وكان جيس النجوي يسير ببط، لصعوبة جمع الرجالوقد اضره أيضا خبر قتل الامير حد واد فايد وهزيمة الدراويش فى واد حبشى أمام باخرة واحدة . وقد قيل لى بعد ذلك عند عودتي الى مصر ان ربان الباخرة « صفيه » عند احرازها ذلك النصر كان اللورد تشارلس بريسفورد . ويقال ان النجوي عندما سمع بهذا النصر قال لرجاله انه اذا عزم الانجليز على الدخول الي السودان فانهم بالطمع سيقاتلونهم . اما اذا اتجهوا نحو الشمال فانه لا قتال بينهم وبين رجاله بل يحتلون البلاد التى جلوا عنها . وتأخر في سيره حتى بلغ متمه بعد جلا الانجليز عنها وعن جوبات . ومع انه طاردهم الى ابو كلبه فانه لم يشتبك معهم فى قتال

وعندما جلت طلائع الانجليز تحقق المهدى انالسودان باجمعه قد أصبح ملكه فطفح عندئذ سرورآ. وأعلن هذا الخبر فى المسجد وأخذ يصف للدراويش فرار الانجليز وكيف ان النبي قد أوحى ان الله قد خرق قربهم فماتوا جميعهم عطشا.

وفى اليوم الخامس لسقوط الحرطوم رأيت ثلة من الجنود أمام خيمتى الممزقة فوضعوني على حمار وأنا فى قيودى وساروا بى الى السجن العمومي . وهناك طوقوا حولى عموداً وحلقة من الحديد يبلغ وزنهما ثمانية عشر رطلاوكان هذا القيد الجديد يسمى « الحاجه فاطمـه » وكان لا يقيد به الا من كانت جناياتهم خطيرة او من يوصفون بالعناد من المسجونين

وكنت أجهل السبب فى سقوط مكانتى في عين الخليفة الى هـذا الحد ولكن علمت بعد ذلك ان غوردون عند ما عرف من خطابي ان القوة التى أرسلها المهدي الى الخرطوم غير قوية اذاع هذا الخبر بين الجنود فى خطوط الدفاع . وهذا المنشور الذى نشره غوردون وقعت منه نسحة فى يد حمد واد سليمان وكيل بيت المال فسلمها المهدي والخليفة. فتأكدت لديهما عند ثذ الشبهات فى خيانتى و تدبيري السابق لكي التحق بغوردون

ووضعونى في زاوية من الزريبة الكبيرة (أى السجن العمومي) ومنعوني من محادثة أى انسان بحيث اذا خالفت هذا الامر فان العقاب هو الجلد. وكنا فى الليل أربط انا وجميع المسجونين فى سلسلة طويلة الى شجرة وفي الصباح يفك الرباط. وكان يربط مي بعض العبيد الذين قتلوا أسيادهم وكنت أرى لبتون بك في زاوية أخرى من الزريبة وكان قد مضت عليه مدة فى هذا المكان حتى ألفه. وكان قد أذن له في مخاطبة جميع من يريد باستثنائي أنا وحدي

وفی الیوم الذی دخلت فیه السجن أفرج عن صالح واد المك و كان أخوه وابنه وجمیع قرابته تقریبا قد قتلوا واذن له ان یخرج ویبحث عله یجدا أحداً منهم

وكان طعاي سيئا للغاية فشعرت كأني قد وقعت من الرمضاء في النار . فقد كنت قبلا أشكو من الجوع الذي كان يصيبني من وقت لآخر ولكن الآن صرت لا أجد طعاما سوى الذرة الجافة آكلها كما يأ كلها العبيد وكان مع ذلك مقدار ما يعطى لى قليلا جداً ورأتني وأنا في هذه الحال زوجة أحد السجانين فأخذتها الشفقة وصارت تأخذ مني الذرة وتسلقه ثم تعيده الى طريا فا كله ولكن لم يأذن لها زوجها بان تقدم لى طعاماً آخر لئلا يعرف رئيس السجانين ذلك فيبلغ الخبر للخليفة. وكنت أنام على الارض وأضع تحت رأسي حجراً كوسادة وكان هذا يحدث لى صداعا مستمراً ولكن حدث في احدد الايام ونحن نساق الى النهر

لَـكِي نَفْتُسُـلُ انِّي وَجَدَتُ فِي الطريق بطانة بردعة يظهـر ان صاحبها ألقاها العدم فائدتها فحملتها وخبـأتها نحت ذراعى ونمت عليها تلك الليــلة كما ينام الملك على وسادة من زغب

ولكن أحوالى اخذت فى التحسن . فان رئيس السجانين الذى لم يكن يكوهنى صار يأذن لى بالتحدث مع سائر المساجين . وخفف قيودى . أما « الحاجه فاطمه » وأختها فكانتا لا تزالان فى مكانهما ولا يمكنى ان أقول انهما كانتا تزيدان فى رفاهيتى فى تلك الاشهر المضنية التي قضيتها في السجن

و بعد أيام حدثت حركة بين السجانين وأخبرني رئيسهم ان الحليفة سيأتي قريباً لزيارة السجن . فسألته عما يجب أن أفعله امامه حتى أسترضيه فنصح لى بان اجيب فورا على الاسئلة التى توضع لى والا اشكو اى شكاية وان ابقى منكسراً ذليلا في الزاوية التى خصصت لى . وحوالى الظهر حضر الحليفة ومعه الحوته وملازموه وصار يطوف على الزوايا ويرى بعينيه ضحايا عدالته . وبدا لى من مسلك المساجين ان رئيس السجن نصح لهم عثل ما نصح لى فقد كانوا هادئين في مكانهم وقد حلت سلاسل البعض وأفرج عنهم ثم اقترب الحليفة منى وهزا رأسه الى بعطف وقال : هبد القادر . انت طيب »

فقلت « أنا طيب يا سيدى »

ثم تركنى وسار . واقترب مني يونس واد وكيم حاكم دنقله واحد قرابة الخليفة فهز يدى قال لى : «تشجع . لا نخش شيئاً · كل شيء سيصلح قريباً»

وابتدأت أحوالى تتحسن منذ هذا اليوم ولـكن كنت أشعر بطول الوقت

وانتشرت وافدة الجدرى فى أم درمان وكانت تحصد المثاتكل يوم حتى بادت اسرات عن آخرها . واعتقادى ان الحسارة من هذا المرض كانت اكبر من أية خسارة خسرها الدراويش فى المعارك الماضية . والغريب ان العرب أصيبوا به اكثر من غيرهم ومات منه معظم السجانين . اما نحن المسجونين فلم نصب بشيء وان كنا قد فرّعنا فرعا شديدا ، ولعل الله فى رحمته رأى ان فيما نقاسيه أكثر مما نتحمل

وأتبحت لى الفرص الآن للتحدث مع لبتون الذي كان يزداد سأماكل يوم . وقد كان يبلغ به الحنق والغيظ ان يشكو أحيانا مر الشكوى و بصوت عال حتى كنت أخشى عواقب فعله هذا . ولكن المعيشة التي كنا نعيشها في السجن كانت قد أثرت فيه حتى خفت على صحته . وتمكنت بعد محادثات طويلة معه من تهدئته . وكان مع عمره الذي لم يعد الثلاثين قد شاب رأسه ولحيته في مدة سجنه هذه

وأشيع فى احد الايام ان الخليفة مزمع المجيء الى السجن فهيأت خطبة وعنيت بانشائها وفعل لبتون مثل ذلك . وكان المرجح أنه سيخاطبنى أولا

ثم جاءت الساعة الخطرة ودخل الخليفة الى صحن السجن وبدلا من أن يطلب المسجونين واحداً بعد آخر وضع له عنجريب وقعد عليه وأحضر له المساجين وقعدوا في نصف دائرة . فافرج عن البعض ووعد الآخرين ببحث قضاياهم ولكنه لم يلتفت الى ولا الى لبتون

فنظر الى لبتون وهز رأسه فوضعت أصبعى على فمى أحذره من عمل أى شي. طائش والتفت الخليفة الى رئيس السجن وقال : « هل بقى على شى. » فقال السجان : « أنا فى خدمتك يا مولاى »

ثم قعد الخليفة بعد ان كان قد هم بالقيام والتفت الى وقال: « عبدالقادر. انت طيب »

فقلت: « يامولاى . اسمح لى بالكلام أخبرك عن حالى »

فأذن لى بالكلام فقلت: « أنا يامولاى من قبيلة غريبة . وقد جئت أطلب حمايتك فحميتني . ومن طبع الانسان ان يخطى، ويذنب الى الله والى الناس . وانا قد أذنبت ولكني الآن أتوب . أتوب الى الله والى الرسول . ها، نذا يا مولاى فى القيود والسلاسل أمامك . ها، نذا عريان جوعان أفترش الارض وأرقد هنا صابراً أنتظر قدومك لكي تعفو عني . مولاي أي أنذلل لك وأرجو ان تفرج عنى ولكن اذا رأيت بقائي في هذه الحال التعسة فادعو الله ان يقويني على تحملها »

وكنت قد حفظت هذه الخطبة جيداً والقيتها بفصاحة نادرة ورأيت أبىبلغت

بهـا الأثر الذى أردته في نفس الخليفة . ثم التفت الى لبتون وقال . « وأنت ياعبد الله »

فقال لبتون: « لا أزيد شيئًا على ما قاله عبد القادر. أعف عنى وافرج عني» فالتفت الى ً الخليفة وقال: « منذ مجيئك من دارفور عملت كل ما يجب أن يعمل لاجلك. ولكن قلبك بتى بعيداً عنا وأردت أن تلحق بغوردون الكافر وتحاربنا في صفه ولقد وفرت عليك حياتك لانك أجنبي. ولكن اذا كنت قد تبت حقيقة فانا أعفو عنك أنت وعبدالله. يا سجان انزع عمهما القيود والسلاسل »

فحملنا السجانون وبعد استعال الحيل تمكنوا من نزع القيود ثم أعادونا الى الحليفة الذى كان قاعدا على العنجريب ينتظرنا . ثم أمر باحضار القرآن فوضعه على فروة وطلب منا أن نقسم يمين الولاء له . فوضع كل منا يده على القرآن وأقسم بان يخدمه بامانة وولاء في المستقبل . ثم نهض وأمرنا بأن نسير وراءه ونهضنا ونحن نكاد نجن من الفرح بالافراج عنا بعد هذا السجن الطويل وسرنا في أثره .

ولما بلغنا منزله أمرنا بأن نبقى فى مكان بعيد عنه وتركنا. وبعد دقائق عاد الينا وقعد الى جانبنا وحذرنا من عصيان أوامره. ثم قال انه تسلم خطابات من قائد الجيش فى مصر يقول فيها انه قد أسر أقارب الهدى الذين كانوا فى دنقله وأنه يعرض أن يقايض بهم على ما عند المهدى من الاسرى الذين كانوا مسيحيين »

وقال: « لقد قررنا أن نجيب بانكم جميعاً مسلمون وانكم متحدون معنا ولا ترغبون في أن نقايض عليكم برجال ولو كانوا من قرابة المهدى . فليفعلوا ما شاءوا بأسراهم »

ثم أضاف الى ذلك قوله: « ولكن لعليم تحبون العودة الى النصارى ؟ » فاكدنا له انا ولبتون باننا لا نرغب فى تركه وان مسرات الدنيا كلها لاتغرينا بمفارقته وارن بقاءنا معه يفيدنا لانه يرشدنا الى طريق الخلاص . فجازت عليه أكاذيبنا ووعدنا بان يقدمنا الى المهدى الذي كان قد وعد الحليفة بزيارته فى عصر ذلك اليوم فى منزله . ثم خرج وتركنا

وجاءنا كثير من الاصدقاء يهنئوننا بالافراج عنا وكان بينهم ديمترى زيجاده

ولكن لم يكن معه المقدار المعتاد من التبغ . وكان بينهم أيضاً صديقى القديم الشيخ عليش فلما أخبرته باننا سنقابل المهدى نصح لى بعض نصائح مفيدة فى هذه المقابلة ولما غربت الشمس جاءنا الخليفة وأمرنا بأن نتبعه فسرنا وراءه حتى دخلناعلى المهدى وهو قاعد على عنجريب . وكان قد سمن سمناً فاحشاً حتى ماكدت أعرفه .

المهدى وهو قاعد على عنجريب ، وقال قد عن عنا قاحسا حتى ما قدل اعروبه ، فركعنا أمامه وقبلنا يده عدة مرات وأكد لنا أنه يرغب في الخيير لنا وإن القيود والسلاسل تنفع الناس، يعنى بذلك أن العقاب بمنعالناس من ارتكاب الجرائم فينفعهم لهذا السبب . ثم والى الحديث الى قرابته الذين كانوا في أسر الانجليز وأنه رفض المقايضة بنا قائلا : « أنى أحبكم أكثر مما أحب قرابتي ولهذا رفضت المقايضة »

فاجبته مؤكداً له الامانة والحب وقلتله: « ان كل انسان يجب ان يحبك اكثر مما يحب نفسه لان من لا يفعل ذلك لا يمكنه ان يحب أحداً من قلبه »

وكان الشيخ عليش قد أوصاني بان أقول لك ذلك . فلما سمع المهدي كلامي التفت الى الخليفة وقال : « اسمع ما يقول . قل ثانيًا »

فَكُورَتُ العِبَارَةُ عَلَى مُسَامِعِهُ فَأَخَذَ يَدَى بَيْنَ يَدَيُهُ وَقَالَ : « لقد قلت حقاً . أُحبني اكثر مما تحب نفسك »

ثم طلب لبتون بك وأخذ يده وأمرنا كاينا بان نقسم يمين الولاء لاننا قد حنثنا ببيميننا الماضية . فاقسمنا من جديد وأمرنا الحليفة بالقيام فقبلنا يد المهدى وشكرنا له بره بنا وعدنا الى مكاننا

ومضي زمن قبل أن يأتينا الخليفة . ولما عاد أذن للبتون بان يرجع الى عائلته وكانت لا تزال في بيت المال و بعث معه بملازم يريه الطريق واكد له عنايته به ثم قال لى . « وأما أنت فأين تريد أن تذهب ? هل تعرف أحدا تذهب اليه ، » فقلت : « ليس لى سوى الله وأنت اليس لى أحد يامولاى يعنى بي فافعل بي ما تراه خيراً لى »

فقال الخليفة: « لقد كنت ارجو وانتظر هذ الجواب ملك ويمكنك أن تعد من هذه الساعة واحدا من أسرتي . وسأعنى بك ولن تحتاج الى شى، ـ وستنتفع علازمتي و لكن اشترط عليك شيثا واحداً وهو أن تطبع كلماأرسله اليكمن الاوامر. وواجبك ينحصر فى أن تقعد مع الملازمين طول النهار على باب المنزل . اما فى الليل بعد ذهابي فيمكنك أن تذهب الى منزلك الذى سأخصصه لك . وعند ما أخرج يجب أن ترافقنى واذا ركبت فعليك أن تسير بحذائي حتى يأتي الوقت المناسب للاذن لك بالركوب الى جانبى . فهل أنت راض بهذه الشروط ? وهل تعد يالقيام بها ؟ » فأجبت : « انا راض يا مولاى كل الرضا بهذه الشروط . وستجد فى خادماً مطيعا وارجو ان أجد القوة لكي أقوم بواجباني خير قيام »

وبقيت وحدي وشعرت اني خرجت من سجنى فدخلت في آخر وأدركت في الحال مارمى اليه الحليفة فانه لم يكن في حاجة الى خدمتى لانه لم يكن يثق بي أقل تقة ولم يكن يريد ان ينتفع بى في مقاومة الحكومة المصربة او مقاومة العالم المتمدين ولكنه أراد ان أكون امام عينيه يشرف على على الدوام ، ولعدله أيضاً أراد

يعتمز ويزهو بوجودى امامه مطيعاً كالعبد فيفتخر بذلك امام قبيلته التي هي الآن اساس سلطته . والتي كانت يوماً ما تحت امرتي وكذلك يفتخر بعبوديني امام سائر القبائل التي كنت احكها. ومع ذلك قلت لنفسي يجب ان اعني كل العناية بالا أغضبه والا أتيح له الفرصة للاذى. وكنت أعرف الخليفة تمام المعرفة وأدرك ان ابتساماته لاتساوى شيئاً وقد قال لى هو ذلك في احدى المرات . فقد كنا نتحدث فقال : ه عبد القادر: ان من يتطلع الى السيادة والسلطة يجب عليه الا يظهر الناس على اغراضه . والا فان خصومه واعداءه يفسدونها عليه »

وفى صباح اليوم التالى جا.ني وطلب أخاه يعقوب وأشار عليــه بان يخرج بى وبرينى مكانا ابنى فيه عشتى بحيث لا أكون بعيداً عنــه . وكانت قرابة الخليفة قد أخذوا الامكنة القريبـة ولذلك لم نجد أقرب من مكان يبعد عنــه نحو ٢٠٠ يارده فأخذته لبنا. عشتى

م طلب الخليفة كاتب سره فاراني وثيقة موجهة لقائد الجيش الانجليزى

خلاصتها ان جميع الاسرى الاوربيين قد دخلوا فى الاسلام باختيارهم وانهم لا يبغون الرجوع الى بلادهم وطلب مني ان أوقع هذه الوثيقة

ثم سألني فجأة : « ألست مسلمًا ؛ أين تركت زوجاتك اذن ؛ »

وكان هــذا السؤال مربكا فقلت : « لى زوجة واحدة تركتها فى داره وقد بلغنى انها أسرت مع سائر الحدم وانهم الآن فى بيت المال »

فقال : « وهل لك أولاد ؟ » فاجبته بالننى فقال : « الرجل بلا ولد كالشجرة بلا ثمرة وبما انك قد صرت فى خدمتى فسأعطيك بضع زوجات حتى تعيش عيشة هنية »

فشكرت له عنايته بى ورجوته ان يؤجل هديته الى ان انتهى من بناء عشى وقلت له فى ذلك ان الحريم يجب الايعرض لنظر الاغراب. وكان ابو انجه قد أخذ جبيع أمتعتى فامر الخليفة بان يعوضنى منها باعطائى مخلفات المرحوم أو ليفيه بان فارسلت الى جميعها وكانت تحتوى على جبة قديمة وعباءة عربية بالية وقرآن مكتوب باللغة الفرنسية. وأرسل الى فضل المولى يقول ان سائر أمتعة أو ليفيه بان قد فقدت منذ وفاته . وامر الخليفة بان ترد الى النقود التى كانت قد أخذت منى وأودعت بيت المال . وكانت تبلغ أربعين جنيها و بعض الاقراط التى جمعتها لطرافتها وهذه كلها سلمها الى حد وأرسلها له

وشرعت فی بنا، منزلی و کنت فی مدة البنا، أقیم فی منزل الخلیفة وو کلت أقدم خدمی سعد الله النبوی فی بنا، منزلی و کلفته بان یجه مؤلفا من ثلاث عشش مستقلة داخل خطیرة . ولم أكن أبرح باب الخلیفة منذ الصباح الباكر حتی المساء . و كان کلما خرج را كبا أو ماشیا أسیر معه عاری القدم . و كان الخلیفة عند ما رأی قدمی قد تلفتامن السیر بلا حذا، قد أذن لی بان ألبس نعلین و كانتا تحزان فی قدمی و تؤلمانی

وكان الخليفة يرسل الى قاكل معه فى بعض الاوقات وكان أيضاً يرسل مايتبق من طعامه لنا فا كل مع الملازمين الذين صرت واحداً منهم.واذا كان الليل وذهب الى فراشـــه توجهت أنا الى منزلى فانسطح علىالعنجريب وأنا فى غاية الاعياء وانام الى الفجر حيث استيقظ واذهب الى باب الحليفة فانتظره للصلاة

ولما علم الخليفة بان منزلى قد تم بناؤه أرسل الى جارية وقال لي سعد الله انها جاءت متلففة . وانها قاعدة تنتظرني . فأمرت سعد الله بان يشعل مصباحاً ويرشدنى اليها . ففعل ووجدت المسكينة راقدة على حصير . وسألتها عرب ماضي حياتها فاخبرتنى بصوت مشئوم انها من النوبارية وكانت تنتمى الى قبيلة في جنوبي كردوفان وانها سبيت وأرسلت الى بيت المال فبقيت هناك الى ان أرسلها الى حد واد سليمان . وكانت وهى تتكلم قد رفعت ما على رأسها من الاقمشة المعطرة التي كانت متلففة بها فبدا لى وجهها وكتفاها وصدرها

وأشرت الى سعد ألله بان يقرب المصباح منها ثم رأيت عند ثذ أني فى حاجة الى ان اعبىء جميع قوتي لكي لا أرعب وأقع من العنجريب فقد كان لها وجه دميم تطل منه عينان صغيرتان وكان أنفها عظيما مفرطحا تحته فم له شفتان غليظتان تكاد ان تبلغان أذنيها عند ما تضحك . وكان رأسها يرتكز على عنق غليظ أشبه شيء بعنق الكلاب التي من سلالة « البول دوج » وكان اسم هذه المخلوقة مريم . فأمرت سعد الله بان يأخذها بعيدا عني و يعطيها عنجريباً

فهذه اذن هى أولى هدايا الخليفة لى . وهو لم يهد الى حماراً أو فرسا او بضعة نقود أستعين بها ولكنه أرسل لى جارية دميمة لا ارتاح الى وجودها وهى لوكانت جميلة لما قدرت على القيام بتكاليفها

ولما ذهبت فى اليوم التالى سألنى هل أرسل لى حمد واد سلمان جارية ?فقلت : « اجل . لقد أنفذ أوامرك على الغور » ثم وصفت له الجارية وصفاً دقيقاً

فاغتاظ الحليفة أشدالغيظ و بعت فى طلب حمد واد سليمان ووبخه على عدمطاعة أوامره بل مخالفته أيضاً أوامر المهدى . وأرسلت الى فى المساء جارية أخرى اقل دمامة من سابقتها وكان الحليفة هو الذى اختارها . ولما هدأت بمنزلى سلمها لمراحم سعد الله الحادم

واطمأن المهدى والخليفة والامراء من ناحية الغارات الخارجية فشرع كل منهم

فى بناء منزل يوافق مكانته وحاجاته . وأخذت النساء سبايا الخرطوم الى هذه المنازل الجديدة وأخذ أسيادهن فى التمتع بهر لا تزعجهم نظرة الغريب أوحسد الصديق ولم يكن الخليفة والمهدى وقرابتهما يحبون أن يعرف الناس أنهم أخذوا معظم الفنيمة لانفسهم لان هذا العمل ينافى تعاليم المهدى الذى يقول بالزهد فى ملذات الدنيا وكانت منازلهم واسعة تسع أكثر ممن فيها وذلك انتظارا للغنائم التى ستأتيهم من البلاد التى لم تفتح للآن

وفي يوم ما مرض المهدى ولم يذهب الى المسجد الصلاة . ولم يأبه أحد لمرضه اولا لانه كان قد أعاد على اسماع الناس عدة مرار انه سيفتح مكة والمدينة والقدس ثم يموت بعد عمر طويل فى الكوفة . وأن النبي قد أظهره على هذه الرؤيا . ولكن مرض المهدى لم يكن وعكة خفيفة فقد استولت عليه حمي التيفوس و بعد ستة أيام من مرضه بدأ الذين حوله يقنطون من شفائه

وكان سيدي الخليفة يهتم اهتماما كبيرا بمرض المهدىولا يبرح داره ليل نهاد . وكنت انا أقف على الاواب بلا غاية معينة

وفي مساء اليوم السادس اجتمع جمهور كبير حول بيت المهدى وأمر المصلون في المسجد بان يصلوا ويدعوا لشفائه لانه بات في خطر الموت . وكانت هذه أول مرة أعلنت فيه الصفة الخطرة المرض المصاب به المهدى امام الناس . وفي صباح اليوم السابع اذيع أن حالته تسوء ولم يبق شك في أنه يموت

وكان المرض الآن قد بلغ غايته . وكان المهدى راقدا على عنجريب وحوله الخلفاء وقرابته وحمد واد سليمان ومحمد واد بشير (أحد كبار موظنى بيت المال ووكيل بيت المهدى) وعمان واد احمد والسيد المكي (وهو شيخ من شيوخ الدين في كردوفان) وبعض من كبار أنصاره الذين سمح لهم بالدخول في غرفة مرضه

وكان المهدى يغيب عن وعيه من وقت لآخر ولما شعر بان آخرته قد قربت قال للذين حوله: « أن الحليفة عبد الله هو الحليفة الصادق وقد عينه النبي للخلافة بعدى . فهو منى وأنا منه . و كما اطعتموني وأنفذتم أوامري كذلك افعلوا مه . الله يرحمنا »

ثم جمع مافیه من قوة وكرر عدة مرات عبارة : « لااله الا الله محمد رسول الله» و وضع يديه مشبوكتين على صدره ومد ساقيه وأسلم روحه

وقبل أن يبرد دمه أقسم أنصار المهدى يمين الولاء للخليفة عبد الله وكان أول من بايعه سيد المكي ثم عقب ذلك الخليفتان الآخران وتبعهم جميع الموجودين ولم يكن من المكن أن يحتفظ بوفاة المهدي سراً لايذاع بين الجهور . ولكن أمر الجميع بالا يبكوا أو ينوحوا وطلب من الجميع مبايعة الخليفة وكانت ستنا عائشة أم المؤمنين كبرى زوجات المهدى في غرفة وفاته قاعدة متلففة في احدي الزوايا فلما مات خرجت من الغرفة لكي تخبر سائر النساء بوفاة مولاها وزوجها وكان عليها أن تعزيهن وتمنعهن من النوح والندب . و كان معظمهن قد فرحن في قلومهن بوفاة المهدى الذي جلب الخراب على البلاد والذي دعاه الله الى محكمته العليا قبل أن يتمتع باد انتصاره

ولسكن على الرغم من الاوامر القاضية بمنع النوح والندب ارتفعت الاصوات من كل بيت وقيل ان المهدى مات باختياره لانه كان في شوق شديد لرؤية الله

وشرع بعض الموجودين فى غرفة المهدى بغسل الجئة ولفها في قماش من الكتان وأخذ البعض في حفر حفرة عميقة فى الفرفة انتى مات فيها وبعد ساعتين وضعوا الجئة فى الحفرة وبنوا فوقها بالطوب ثم طمروا الحفرة بالتراب وصبوا عليه ما. ولما انتهوا من ذلك رفعوا أيديهم وتلوا عليه صلاة الموتي وخرجوا من الغرفة وهدأروع الجاهير المتكأكئة حول المنزل

وكنا نحن الملازمين أول من دعى الى الحليفة الذى صار يسمى بعدذلك خليفة المهدى فاقسمناله يمين الولاء وامرنا بان فنقل منبر المهدى الى مدخل المسجد وأن نخبر الجمهور بانه سيخطبهم الآن فلما أخبرناه باننا قد انفذنا أوامره خرج من غرفة المهدى وذهب الى المسجد واعتلى المنبر لاول مرة باعتباره حاكما للبلاد

وكان يتفزز من الهياج وعبراته تنحدر على خديه ثم قال بصوت عال :

« ياأصدقا. المهدى . انه لا مردلقضا. الله . لقد غادرنا المهدى الى الجنة حيث يجدملذات النميم . وعلينا نحن أن نتبع تعاليمه وأن نتعاون وأن نتساندكما يتساند بنا.

البيت . وهذا العالم فان · فلا تنحرفوا عن طريق المهدى واغتبطوا بالشطر الحسن الذى معكم من أنصاره وأتباعه · وأنتم أنصاره وانا حليفته فأقسموا الآن الى بمين الولاء» ولما انتهى من هذه الخطبة الفصيرة شرع الحاضرون فى المبايعة وكانت صيغتها « بايعنا الله ورسوله ومهدينا وبايعناك على توحيد الله الخ ... »

وكانت كل طائفة تبايع تخرج وتأتي اخرى وكان المجتمعون كثيرين حتى كانوا فى خطر الموت من الزحام . واستمرت المبايعة الى المساء . وكان الحليفة قد سكت عن البكاء واخذت امارات الفرح ترتسم على وجهه عندما رأى هذه الجماهير العديدة تزدحم لمبايعته

وكان قد جهده التعب فنزل عن المنبر واحتسى جرعة ماء بعد ان جف ريقه من تعبه طول النهار . ولكن خاطر السلطة الجديدة وانه الحاكم للقطر السوداني كان يؤنسه ويشد من عزمه ولم ينرك المنبر الا بعد ان ألح عليه كبار اتباعه بذلك

وقبل ان يترك المنبر طلب امراءه وجعلهم يقسمون يمين الولاء على حدة وامرهم بلزوم طاعته وطاعة اخيه يعقوب و نصح لهم بان يعيشوا على وفاق بعضهم مع البعض لانهم اغراب وذلك لكي يكافحوا دسائس اهل البلاد التي نزلوا فيها ثم حضهم على لزوم تعاليم المهدى

وكنا قد تأخرنا الى ما بعد منتصف الليل فلم ارغب فى الذهاب الى منزلى وانطرحت على الارض حيث انا اسمع روايات الناس عن موت المهدى واستعدادهم لطاعة الخليفة.

والآن يمكننا ان نتساءل . ماد فعل المهدي لاحياء الدين . وما هي تعاليمه ?

لقد دعا الى الزهد وكان بجحد الملذات الدنيوية وغرورهذا العالم. وهدم النظام
الاجماعي ونظام الموظفين وسوى بين الاغنيا، والفقراء واختار الجبة المرقعة لباسا
عاما لجيم الناس . وضم المذاهب الاربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي الى
مذهب واحد ولم يكن اختلافها كبيراً فانه مقصور على كيفية الوضو، والسجود
وكيفية عقد الزواج وما الى ذلك ، واختار بضع آيات من القرآن سماها الراتب وكان
يأمر المصلين بتلاوتها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر

وقد سهل على الناس عملية الوضو. ومنعهم من الشراب وكان السودانيون لا يعقدون زواجا بدون أن يشربوا . وانزل قيمة المهر الى عشرة ريالات وثوبين للبكر وخسة ريالات وثوبين للثيب . ومن أعطي اكثر من ذلك كان يصادر في أملاكه . وقصرت وليمة العرس على طبق من اللبن وآخر من البلح . وكان يقصد تيسير الزواج وكان يحتم على الآبا، والاوصيا، زواج بناتهم . وهن بعد صغيرات ومنع الرقص واللعب وكل من خالف ذلك يعاقب بالجلد وتصفى أملاكه . وكان السباب يعاقب عليه بحساب ثمانين جلدة لكل كلة بذيئة والحبس سبعة أيام . ومنع التعرا والحبس عليه ومن التبغ ومن خالف هذه الاوامر يعاقب بالجلد والحبس عانية أيام ومصادرة أملاكه . وكان السارق يعاقب بقطع يدد اليمنى فاذا عاد الى السرقة قطعت اليسرى

ولما كاتت عادة الرجال فى عرب السودان ارسال شعورهم أمر المهدى بحلقها وكذلك أمر بمنع النوح على الموتى أو ندبهم ومنع الولائم التى تقام فى الماتنم ومن خالف ذلك تصفى أملاكه

ولما كان المهدى يخشى فرار جنوده لعلمه بما يقاسونه من المعيشة التى رتبها لهم ولعلمه أيضاً بان مذهبه قد لا يعد صحيحا فى نظر المسلمين الآخرين منعالسودانيين من الحج الى مكة ومنع المواصلات بين السودان والاقطار المحيطة به

وكان يعاقب كل من يصرح بالشك فى صحة مذهبه ويشهد عليه اثنان بقطع يده اليمنى وساقه اليسرى وكان يستغني أحيانا عن شهادة الشاهدين بما يدعيه من ايحاء النبي له واثباته جناية المتهم أو براءته

وكان أيضا يعرف ان معظم أوامره تخالف الدين فأمر لذلك بمنع الناس من دروس الفقه وشروح القرآن وقضى بان تحرق هذه الـكتب أو تلقي فى ماء النيل هذه هى تعاليم المهدى ولم يترك حجراً الا قلبه لـكي ينفذ أوامره . وكان فى الظاهر يبدو للماس أنه يحافظ كل المحافظة على لزوم تعاليمه ولـكنه كان هووخلفاؤه وقرابته اذا دخلوا منازلهم استسلموا للنهم فى الطعام والشراب وللهو وضروب اللذات الشهوانية المنتشرة فى السودان

## الفصل الحادى عشر

# حكم الخليفة عبدالله

لم يحدث شي، ذو أهمية في دارفور منذ أن غادرتها . فان خالد درزريك كان قد أرسخ حكم المهدى في المديرية باجمعها وبعث الامراء والجيوش لكي يقوي حكم المهدى في جميع الانحاء . وقد تظاهر ضابطى القديم عمر واد دارهو بالولاء للنظام الجديد ولكنه عند وفاة المهدى قام في ذهنه ان يستقل فكاد له خالد حتى أوقع به وحمل الى دارفور حيث قطع رأسه .

وكان أبو أنجه في كردوفان وكانت هذه المديرية قدخضعت كلها المهدى ماعدا الجزء الجنوبى فيها وأرضه جبلية فاعتبر أهل هذا الجزء عبيداً لم بدفعوا الجزية وطلب منهم الهجرة الى أم درمان

ولما لم يجيبوا هذا الطلب دعى أبو أنجه الى اخضاعهم والى احتلال بلاده بجيشه والجبارهم على تموينه وارسال عدد منهم عبيداً الى المهدي . وتمكن ابو انجه بعد أن فقد مقداراً كبيراً من الذخيرة وعددا عظيما من رجاله من القيام بجميع ما أمر به تقريباً . وكان السودان الغربى باستثناء هذا الجزء الصغير منه خاضعا لسلطة المهدى من حدود وادى النيل الى الابيض

أما فى السودان الشرقي فقد ثبتت سنار وكسله ودافعت كل منهما المهديين ولما علمت الحكومة المضرية بالحالة الخطرة التي بات فيها الجنود فى الحاميات الشرقية أرسلت الى يوحنا ملك الحبشة تستنجد به لكي ينقذ حاميات القلايات وجبره وسنهيت وكسله وينقلهم الى مصوع . ولكن حاكم كسله صرح بان الحامية مؤلفة من أولاد البلدة فهو لذلك لا يمكنهم ان مجعلهم يتركون بلدتهم الى مصوع

وأرسل المهدى كلا من ادريس واد عبد الرحيم وحسين واد صحرا بالامداد الحكي يعجلا باسقاط المدينة . وفي هذه الاثناء كان الملك يو حنا قد أنقذ حاميات سنهيت وجبره والقلايات وارسلهم الى مصوع وصار العرب المقيمون فى المثلث بين

سواكن وبربر وكسله من أتباع المهدى الخاضمين له . وكان عبان دجنه قد انتخب واليا على هذا القسم وأرسل محمد الخير الي دنقله لكي يحتلها بعد خروج الانجليز منها هذه اذن هى حالة السودان عند تولى الخليفة . ومن هنا نفهم السبب الذى دعاه الى ان يحث القبائل العربية الغربية على الاتحاد لانهم أغراب في البلاد التي يحتلونها، فانه كان يعرف ان « أولاد البلد » من برابرة وجعالين وسكان الجزيرة لا يستمر أون قدوم هؤلاء العرب الغربيين الذين يختلفون عنهم فى الافكار والاخلاق الى بلادهم. وكان أول ما عمله الحليفة أنه فصل حمد واد سليان من منصب مدير بيت المال وعين بدلا منه ابراهيم واد عدلان وكان من عرب السكواحلة على النيل الازرق ولحين بدلا منه ابراهيم واد عدلان وكان من عرب السكواحلة على النيل الازرق ولحين بدلا منه ابراهيم واد عدلان التجارة فى كردوفان وكانت له حظوة عندالخليفة وطلب من عدلان ان يجعل حسابا للوارد والمنصرف وان يكون لهذا الحساب وطلب من عدلان ان يجعل حسابا للوارد والمنصرف وان يكون لهذا الحساب دفاتر يمكن مراجعتها فى أى وقت و تعرف منها الحالة المالية . وأمره أيضاً بان يضع قائمة عن جميع أولئك الذين يتسلمون أى مبلغ من المال والذين يقبضون مرتبا

وعند وفاة المهدي جاءت الاخبار بان الغارة على سنار قد فشلت وان عبد الكريم قد صد عنها فارسل الخليفة عبد الرحمن النجومي لكي يتولى القيادة وذلك في سنة ١٨٨٥ فسلمت الحامية لهذا القائد القوى . وحدثت الفظائع المعتادة بعد سقوط المدينة فان عددا من أهالى سنار أرسلوا الى الخليفة وكان بينهم بنات الموظفين الجيلات فاحتفظ الخليفة باجلهن ووزع الباقي على الاعراء

وشرع الخليفة فى تأييد سيادته . وكان بعرف ان عبد الكريم مزاحم قوي فاستدعاه الى الحضور الى أم درمان بجميع جيوشه ثم دبر له هو والخليفة على واد حلو مكيدة بحيث سلم عبد الكريم جميع ذخيرته وجنوده وكذلك سلم الخليفة شريف جميع جنوده السود لاخيه يعقوب وأصبح كل منهما مقلم الظفر لاخطر منه .

وبينما كانت هذه الاخبار تشيع في العاصمة وصلت الاخبار بان كسله سقطت وان عبان دجنه يقاتل الاحباش الذين يقودهم الرأس الوله . وقد انتصر الاحباش على عبان دجنه واضطروه الى الالتجاء الى كسله ولـكنهم اكتفوا بذلك ورجعوا الى بلادهم

واتهم عثمان دجنة حاكم كسله السابق أحمد بك عفت بانه فاوض الاحباش وحرضهم على مقاتلته . ولم يكن هناك أقل ما يثبت هذه النهمة ومعهذا فقد قبض على سهتة موظفين فى كسله وشدت أيديهم خلف ظهورهم وضر بوا بالرصاص كأنهم مجرمون

وكان الخليفة عبد الله يعرف ان جوره على سأتر الخلفاء سيشير غضب قرابة المهدى الذي كانت علاقته بهم سيئة ولكنه لم يبال بذلك . فقد عقد عزمه على ان ينفذ أغراضه ولو احتاج فىذلك الى استعمال العنف وقد كان مع ذلك يخشى الرأي العام ويعرف ان الاهالى كانوا يحبون المهدى وأنهم يعطفون على قرابته فلم يكن يظهر بمظهر العداء لهم . بل سار في طريق مرضاة الجهور الى ان اهدى الى الخليفة شريف طائفة من العبيد وبعض الحيول العتيقة والبغال الفارهة ووهب اتباعه ايضا عدداً من العبيد . وقد اجتهد فى ان يجعل هذه الهبات والانعامات علنية حتى يعرفها جميع الناس وقد نال وطره فان الناس حدوا له فعله وامتدحوا سخاءه فى قصائد كانوا يتغنون بها

وكان واضحاً امام الحليفة ان ترك البسلاد البعيدة فى أيدى قرابة المهدى ممساً يعود بالخطر على حكمه ولذلك لم يتوان فى إرسال قرابته هو الى دارفور وكردوفان لكى يلوا الحسكومة.

وقد طلبنى الامير يونس الدكيم لكي أرافقه الى سنار ولكنى قبل أن أغادر أم درمان قال لى الخليفة: « اني أحثك على أن تخدمنى خدمة صادقة . فانى أنظر اليك نظرة الاب لأبنه وقلبى يعطف عليك . والله يعد المؤمنين بالمكافأة كاأن غضبه ينزل على الخونة . ويونس يحبك ويرجو لك الخير وسيسمع لنصائحك وإذا شرع في عمل يعود عليه بالاذى فيجب ان تحذره منه وقد أخبرته باني اعتبرك أحد أولادى وسيستشيرك في كل ما يعمله »

فقلت : سأعمل بما تأمرنى . ولكن يونس رئيسي فهو لذلك سيستبد برأيه . فأرجوك ألا تنسب الى عملا لا يكون وفق هواك وتجعلني مسئولا عنه » فقال : « ان لك أن تشـير و لـكن ليس لك أن تعمــل . فاذا كان عمله وفق مشور تك و إلا فهو المسئول »

ثم تحول الحديث الى مسائل دارفور وجهات اخرى من السودان

واستمر الحديث مدة ولكني حين اوشكت ان أهم بالقيام هتف الحليفة باحد الخصيان وهمس في أذنه كامة . وكنت أعرف مولاي معرفة جيدة وأعرف ان اشاراته نذير شؤم

وقال لى : « لقد أشرت عليك بان تترك أهلك لأنهم قد جاءوا بعدسفر شاق فهم في حاجة الى الراحة . وسيعطيك يونس خادما وها، نذا اعطيك زوجة حتى اذا مرضت وجدت من يعنى بك » ثم تبسم وقال : « وهى جميلة وليست مثل تلك التى قدمها لك حمد واد سلمان »

ثم أشار الى المرأة التىدخلت فرفعت نقابها ونظرتاليها فاذا بهاجميلة على الرغم من سمرتها

ثم قال الخليفة: « هذه زوجتي وهيطيبة صبور.وعندي كثير من النساء ولذلك انا اعتقها فيمكنك ان تأخذها »

فقال: « لاتخش شيئًا . قل مأتريد »

فقلت: « هذه المرأة كانت يامولاى زوجتك وأنت سيدى وانا خادمك فكيف يجوز لى أن آخذ زوجتك . ثم انك تقول يامولاى انك تنظر الي كاني ابنك م أغضيت الطرف وقلت وانا انظر الى الارض: «لا يمكننى أن أقبل هذه الهدية » فقال وهو يشير الى المرأة بان تذهب: « لقد قلت حقاً وانا أوافقك » ثم هتف بالخصي قائلا: « يا ألماس . احضر جبنى البيضاء »وذهب وأحضرها فسلمها لى وهو يقول: « خذ هذه الجبة التي لبستها أنا مرادا والتي باركها المهدي . وسيغبطك ألوف الناس عليها فاحرص علمها لانها تأتيك بالبركات »

فابتهجت بهذه الهدية وقبلت يديه وانا مرتاح الى تخلصي من تلك المرأة التي

ماكانت سوى حجر عثرة ونفقة لاأنحملها ووجدت فى الجبة بديلا طيبا مها . ثم استأذنت فى الخروج وأخذت هديتي الفالية معي

وعين يونس يوم السفر ولكن قبل السفر طلبني الخليفة وحثنى على الصدق فى الحدمة والامانة امام يونس

وفى المساء برحنا أم درمان فى الباخرة «بردين» وفى اليوم الثالث بلغنا شاطىء النيل الازرق وتراءت لنا سنار على بعد

وقد اخترنا مكانا لخيامنا قطعة مستطيلة من الرمل شهالى وادى العباس لان الارض التى حولها منخفضة لا توافق الاقامة مدة فصل الامطار . ولم يكن رأسي يفكر الآن بشيء سوى الفرار . ولكن لما كان جميع الاهالى راضين عن الخليفة فأى كنت فى حاجة الى ان احذر اشد الحذر فى انخاذ واحد اثق به . ولم يمض على طويل زمن في وادى العباس حتى جاءنى خطاب من الخليفة يقول فيه أنه جاءته اخبار بان زوجتى قد وصلت الى كروسكو وأنها ترتب الترتيبات اللازمة لفرارى تم حضني على ان الرك هذه الافكار والزم الايمان . وتسلم يونس ايضاً خطابا جاء فيه هذا المعنى تم تعلل بانه يريد ان يوقف الخليفة على الاحسوال فى سنار وامرنى بهد هذا المعنى تم تعلل بانه يريد ان يوقف الخليفة على الاحسوال فى سنار وامرنى بالسفر الى ام درمان . وعلى ذلك ذهبت تدبيراني للفرار ضياعا ورأيت نفسي بعد ايام فى حضرة مولاي الخليفة

وبدأ الخليفة الكلام عن الخطاب الذي جاءه من بربر فأكدت له بأنه اذا كان هذا الخطاب قد وصل بالفعل فأنه لم يكتب الا بغية الاذى لى والا فقد يكون هناك خطأ وبرهاني على ذلك أنى لم أتزوج قط فليس لى زوجة تصبو الى لقائى . أما اذا جاء احد الى أم درمان وأراد اغرائى بالهرب فاني لن أتأخر عن ابلاغ امره للخليفة فأكد لى الخليفة بأنه لم يصدق هذه الاشاعة ثم سألنى هل احب البقاء معه او مع يونس وكنت اعرف قصده من هذا السؤال فقلت اني لا اعدل بالبقاء معه شيئاً. وابتهج من تملق له ولكنه قال بصوت جدى انه يذكرني بالولا والامانة والا احادث احداً خلاف اهل داره . ثم امرنى بلزوم مكاني كاكنت سابقا على باب الدار . وعند خروجي لم اشك في ان شبهات قد تأصلت في قلبه وانها ابتدأت في النمو

وكانت قوة الابيض تحتوى فى هذا الوقت على ماثتين من الجنود السود وقد زاد عددهم بما انضم البهم من جنود داره السود ايضا . وكان كثيرون منهم يقطنون جبل دبرو وهم على عداوة داءة مع المهدى . وكان الدراويش قد اسروا بعضا منهم واستعبلوهم فى بناء اكواخهم واستعبدوهم .

واغتاظ هؤلا، الجنود من هذه المعاملة وعزموا على ان ينالوا حريبهم . وكان الامير سيد محود غائبا لحسن حظهم فى ام درمان وتمكن المتمردون من الاستيلا، على الترسانة . فأخذوا منها السلاح ثم اقتتلوا مع سائر الجنود وخرجوا الى جبل النوبة وبلغت هذه الاخبار السيد محود فى ام درمان فسافر فى الحسال الى الابيض وتولى قيادة الجند وسار الى جبل النوبة وحاول ان بهزمهم واكنه فشل فى ذلك وقتل هو وعده كبير من الجند

ولم يكن الحليفة بجهل تزايد قوة خالد (زوجال) واستقلاله في دارفور. وكان يعرف آنه لقرابته من المهدى يعطف علي الحليفة شريف فتعلل بأنه يرغب في السيوسط خالد بينسه وبين الحليفة شريف في امجاد الصلح والوفاق ودعاه لذلك الى الحضور الى ام درمان مع جميم جنوده.

ولكن عند ما وصل خالد الى باره وجد نفسه فجأة محوطا باتباع ابو انجه وكان الخليفة قد أمرهم بأن يأخذرا جنود خالد ويضموهم الى جيشهم ويذهبوا جميعاً الى جبل النوبة لمقاتلة المتمردين . ولم يكن بد من ان يخضع خالد بعد ان وقع فى هذا الشرك فقيد بالسلاسل وأرسل الى أم درمان ثم صودر فى أملاكه وبق سجيناً عدة أشهر ولكن عنى عنه بعد ذلك وعين بدلا منه عمان واد آدم ابن عم الخليفة

ونجح ابو أنجه في هزيمة المتمردين فقتل جميع الزعماء وجعـل معظم الجنود المتمردين عبيداً

وعلمت مرف تاجر قدم الينا من كردوفان فى ذلك الوقت ان صديقى يوسف أوهر ولدر قد غادر الابيض وانه سيصل قريباً الى أم درمان. ومع علمى بأنى سأجد أكبر مشقة فى لقائه فقد فرحت بان أحد بني وطنى سيكون قريبا منى. وكنت طول الوقت على باب مولاي الخليفة أنفذ أو امره. وكان يخاطبني أحياناً بلهجة الرأفة

ويدعوني الى الطعام فآكل معه . وفى أحيان أخرى كان ينساني نسيانا تاما او ينظر الي نظرة الحقد والغضب بلا مناسبة أستطيع فهمها . ولكني صرت أنسب هذه الاحوال الى مزاجه الشخصي وصرت أسوم نفسي على الرضا .

وكنت لا أبدى أقل اكتراث لما يحدث فى البلاد من الحوادث وذلك حتى لا يجدوا سببا فى زيادة شبهات الحليفة الذى كان على الدوام يتوجس منى شر أو يسأل عن مسلكى و لكن الحقيقة انى كنت أرقب الحوادث بعين الاهمام بمقدار ما يسمح لي مركزى وكنت أحاول ان أنقشها فى ذهنى حتى لا أنساها لانه لم يكن يسمح لى بكتابة شيء. وكان الحليفة يقتر علي فى مؤونة بيتى وقلما كان يأذن باعطائي بعض الارادب من الذرة او منحى بقرة او شاة .

وكنت أعرف ابراهيم عدلان مدة الحكومة السابقة فكان يرسل لى كل شهر مبلغا يتراوح بين العشرة والعشرين ريالا وكان بعض الموظفين وانتجار يساعدو ننى أيضا بالمال من وقت لآخر . وعلى ذلك يمكنى ان أقول ان حالى وان لم تكن في يسر إلا أني لم أشعر بالحاجة الى ضروريات المعيشة او كنت أشعر بها قليلا من وقت لآخر فقط . وعلى كل كانت حالتى تفضل حال صديق لبتون الذى وعده الخليفة بمساعدته ولكنه لم يف بوعده وكان لبتون يتمتع بشيء من الحرية يجول أنها شا. فى أم درمان ويحادث الناس ولم يكن مضطراً الى حضور الصلوات الحس فى المسجد . ولكن حياته كانت مع ذلك مملوءة بالمتاعب والاحزان . وقد رجوت عدلان أن يساعده ويعطيه شيئا من المال ولكن هدا لم يكفه . وكان لبتون يجهل عدلان أن يساعده ويعطيه شيئا من المال ولكن هذا لم يكفه . وكان لبتون يجهل التجارة ولكن الحاجة اضطرته الى ان يربح شيئا باصلاح البنادق الفاسدة . ولما كنت أعرف انه كان مستخدما فى السفن الانجليزية قديما خطرفى بالى انه ربما يعرف شيئا عن الآلات

والتقيت به أحد الايام في المسجد فشكا الى سوء حاله شكاية مرة فاقترحت عليه ان أبحث له عن وظيفة في البواخر يستعين بهما على العيش فطرب لمقترحي ووعدته بأنى سأعمل جهدى لكى أحقق له ذلك

وبعد أيام بينما كان الخليفة فى مزاج موافق ينظر الى" بعين الرضا لان أبا أنجه م - ٢٤ أرسل اليه جوادا عتيقا وبعض المال وعددا من عبيد خالد فعدت لتناول الطعام معه وذكرت له حال البواخر وأسها يخشى عليها من التلف لأنه ليس فيها من يفهم آلاتها وكيفية اصلاح ما يفسد منها فقال لى انه لا يعرف شيئًا عنها مطلقا وانه فى حيرة ماذا يفعل لصيانتها فأنهما ضرورية . فاقترحت عليه في الحال بانه يمكن ان ستخدم لبتون فيها لصيانتها واصلاحها وقلت له ان لبتون كان مهندساً فى احدى البواخر الانجليزية . فوافةنى الخليفة على اقتراحى وأمرني بالبحث عنه .

وفى اليوم التالى بحثت عن لبتون ودعوته للحضور. فحضر وأخبرته بما قاله الحليفة ولـكنى نصحت له بالا يعمل شيئا مفيدا للبواخر التى يملـكهـا أعداؤنا. فأكد لى لبتون بان معرفته بالآلات سطحية جدا وأنها ستسوء بادارته وان الحظ السيي، هو الذى سيجبره على قبول هذه الوظيفة. وخاطب الحليفة عدلان في هذا الشأن. وفي المسا، أرسل الى لبتون يقول انه قد تعين في هذه الوظيفة براتب قدره أربعون ريالا في الشهر وفي هذا المبلغ كفاف المعيشة.

وأشيع فى ذلك الوقت في أم درمان ان الاحباش سيغيرون على القلابات. وقيل أيضاً ان من يدعى الحاج على واد سالم من السكواحلة كان يقيم في الفلابات. وقد تعين أميرا على قبيلته وكان يسيح فى نخوم الحبشة فاغار على جبطة وهدم كنيستها وكان من يدعى صالح شنجه وهو رجل تكرورى كان يقيم قبلا فى القلابات فلما أخلاها الجنود المصريون ذهب وأقام فى الحبشة ولسكن ابن عمه أحمد وادأرباب عين أميرا في ذلك القسم.

وكان حاكم أمهرة (في الحبشة) الرأس عدل قد طلب من «أرباب» ان يسلم له الحاج على الذي أغار على جبطة ، فرفض طلبه فجمع جيشا وأغار به على القلابات وكان «أرباب»قد علم بنية الراس عدل على الهجوم فجمع جيشا يبلغ سنة آلاف ووقف ينتظره خارج المدينة ، ولكن هجوم الاحباش الذي كان يزيد عددهم على عدد السودانيين بعشرة أضعاف كان عنيفا فاحدقوا بالدراويش وذبحوهم وقتل «أرباب»ولم ينج إلا عدد قليل جدا ، وقطع الاحباش أجسام القتلى ومثلوا بهم ما عدا حسم «ارباب» فأنهم استثنوه احتراما لصالح شنجه .

وكان الدراويش قد خزنوا بارودهم فى منزل ووكاوا حراسته لمصرى . فلما طالب الاحباش هذا المصرى بنسليم البارود أبى واشعل البارود فانفجر وقتله هو ومن حوله من الاحباش . أما القلابات نفسها فقد أحرقها الاحباش وسووها الارض بحيث صارت خرابا لا يعيش فيها سوى الضباع .

ولما بلغ الخليفة خبر اصطلام جيش واد ارباب أرسل خطابا الى الملك يوحنـا يعرض عليه افتدا. الاسرى بمبلغ يعينه هو بنفسه. ولـكنه فى الوقت نفسه أمر يونس بان يقوم بجيشه الى القلابات وينتظر أوامره هناك

وعند ما غادر يونس الخرطوم بجيشه عبر الخليفة النهر الى الخرطوم وشيعه ثم عاد الى أم درمان .

وحدث ان «كلوتز» اختفي فجأة من أم درمان وكان هذا على أثر فشله فى الحصول على ما يعيش به وظننت انه قد فر ونجا و لكني علمت من بعض التجار الواردين من غضارف انه وصل الى هذه البلدة وقد بلغ به الاعياء حتى مات قبل هجوم الاحباش

# الفصل الثاني عشر

## بعض الحوادث الاخرى

كان الامير كرم الله قد تولى الحكم فى بحر الغزال بعد لبتون وذهب الى شقة وأقام فيها . ولكن صديقى القديم المادبوكان يحكم هذه الجهـة فاصطدم الاثنان وتنازعا السلطة

وانتهي النزاع بالشجار وفر المادبو بعد مقاومة غير مغيدة فقبض عليه وأرسل الى أبي انجه وكان يحقد عليه لعلة سابقة . وذلك ان المادبو أسره أحد الايام عند ما كان يقاتل في صف سليمان زبير وكافه حمل صندوق كبير من الذخيرة فلما شكا اليسه أبو أنجه جلده . ولما أحضر المادبو حاول ان يدافع عن نفسه بقوله انه لم يقاتل المهدى وأغما كان يقاتل كرم الله . ولكن ما فائدة الدفاع في هذه الاوقات المهدى وأغما كان يقاتل كرم الله . ولكن ما فائدة الدفاع في هذه الاوقات الم

وعرف المادبو ان الدفاع لا فائدة فيه فاستسلم لقضاء الله وقال: « ان الله هو الذي يقتلني . وانا لا أسأل الرحمة وانما اطلب العدل . ولكن كبير على عبد مثلك أن يكون شريفاً . وها هي ذي آثار سوطي على ظهرك لم تزل واضحة . ومهما جاءني الموت فانه سيجدني رجلا هادئاً مطمئناً لقبوله . فاما المادبو والقبائل تعرفني »

وأمر أبو أنجه برده الى السجن ولكنه لم يجلده وفي اليوم التالي قتله امام جيشه وبر المادبو بوعده فانه وقف في الساحة الفسيحة المعدة لقتله والسلاسل حول عنقه وكان يضحك في وجهه الجنود الذين كانوا يركضون الحيول ويلوحون بالرماح في وجهه. ولما أمر بالركوع لكي يقتل صاح في الناس ان يشهدوا عليه كيف مات وتحمل الموت بشجاعة . وبعد لحظة انتهي كل شيء . وهكذا ختمت حياة المادبو وكان من أقدر شيوخ العرب في السودان .

ولما أحضر رأسه الى أم درمان حزن عليه جنود الرزيفات الذين كانوا قد هاجروا الى أم درمان . حتى الخليفة نفسه أسف على قتله . ولكن لما كان كل شيء قد انتهى لم يكن ثم مجال لان يلوم أكبر أمرائه على شيء فات . ولكنه أخـبرني انه لو عاش لكان فيه منفعة كبيرة

وكان يونس قدغادر أبا حرز الى الغضارف والقلابات حيت أقام وكانت سلطته واسعة . وحدث انه طلب من الخليفة أن يأذن له فى الاغارة على الحبشة ولم يكن الخليفة قد تسلم الجواب من الملك بوحنا على خطابه فأذن له . فأخذت جيوش يونس فى الاغارة على القرى المتاخة وكان يقودها عرابى ضيف الله فكان يقتل الرجال ويسبى النساء والأولاد وكانت هذه الجيوش سريعة الحركة كثيرة الاغارة حتى لقد سارت مرة عشرين ميلا في داخل البلاد تنهب وتقتل وتفتك . ولكن يونس كان في القلابات وعلاقته بالاحباش على ما يرام يتاجر معهم فيأنونه بالبن والعسل والشمع والطاطم وريش النعام والخيول والبغال والعبيد وحدث مرة أن جاءت قافلة كبيرة من الجبارته ( وهم من مسلمي الاحباش ) ومن المكاده ومعهم متاجر عظيمة فلم يقو يونس على كبح أطاعه فادعى انهم جواسيس أرسلهم الرأس عدل وقبض علمهم وأخذ سلعهم واستحسن الخليفة عمله حتى سهاه «عفريت المشركين» و «مسهار الدين»

وكان يونس قد أرسل اليه جميع الفتيات الجميلات اللاتي سبين في الغارات كما أنه أرسل اليه عدداً من الخيول والبغال. وطمع الخليفة في التوسع وكان أيضاً مفتاظا من الملك يوحنا لانه لم يجب على خطابه فعزم على ان يضم جيش يونس الى جيش أبي أنجه ويفير بهما على الحبشة. وطلب من يونس ان يبقى بجيشه ويتخذ خطة الدفاع الى أن تأتيه أوامره

وأرسلت الاوامر الى ابي انجه لكل يرسل ١٥٠٠ من جنوده المسلحين ببنادق منجتون الي عبمان واد آدم الذى عين أميرا لكردوفان ودارفور . وطلب منه أن يحضر هو بنفسه مع سائر جيشه الى أم درمان

وقبل هذه الحوادث بمدة قليلة كانت قبيلة الكبابيش التي تقيم بين كردوفان ودنقلة قد ظهر منها شيء من العصيان. فأرسلت البهم تجريدة نجحت في اخضاعهم وغنمت منهم مقادير كبيرة من الماشية والعبيد. ولجأ شيخ القبيلة الشيخ صالح الى أم بدر وهي بقعة بعيدة ومعه عدد قليل من أتباعه

وأرسل الشيخ صالح الى وادى حلفا يستنجد بالحكومة المصرية فسلمت لوكيله ماثنى بندقية وأربعين صندوقا من الذخيرة وماثنى جنيه وبعض المسدسات الملبسة بالمعدن وكان فى اسوان فى ذلك الوقت تاجر الماني يدعي شارل نيوفلد وكان يعرف ضيف الله اجيل شقيق الياس باشا الذى فر حديثا من السودان. وعلم منه الله كر دوفان مقادير كبيرة من الصمغ لم يستطع التجار إصدارها بالنسبة للثورة وانه يمكن عماونة الشيخ صالح أن تنقل الى وادى حلفا. فاغراه الطمع فى المال أن يذهب بنفسه الى الشيخ صالح. ويظهر أنه لم يجد صعوبة كبيرة فى الحصول على إذن بالسفر الى السودان بعد أن وعد بكتابة تقرير عن الحالة فى السودان. وفى أوائل ابريل ١٨٨٧ عادر وادى حلفا قاصداً الشبخ صالح

وكان النجومي عارفا بقيام القافلة فوضع أناساً على الطرق لكي يخبروه بالطريق التي تسلكها القافلة . ومما زاد الطين بلة أن الدليل ضل في طريقه فقاست القافلة عذا با كبيراً من العطش . ولما وصلوا الى آبار الكاب وجدوا بضعة دراويش في انتظارهم فنشب قتال انهزم فيه رجال صالح لماكان بهم من الاعيساء والعطش وأسر بعضهم

وكان بين الاسرى نيوفلد . وفي بدء القتال عزم نيوفلد على ألا يبيع حياته رخيصة فانه اتخذ مكانا وراء القاقلة وكانت معه خادمة حبشية . ولكن القتال لم يبلغ اليه وعند انهاء القتال عرض عليه الدراويش أن يعفوا عنه اذا سلم نفسه فرضي وأخذ الى النجومي في دنقلة مع سائر الاسرى . وقتل النجومي جميع الاسرى ما عدا

نيوفلا فانه حقن دمه لكي يرسله الى أم درمان

وكنت قد سمعت أن أسيراً اوروبيا سيرسل الى أم درمان. وفى أحد الايام فى شهر مايو رأيت جمهوراً يسير نحو دار الخليفة وفى وسطه رجل اوروبى قد ركب جلا. وكان المشاع على ألسنة الناس انه الباشا حاكم وادى حلفا. وكان بين المسجد وبين دار الخليفة بناء يدعي رقوبة يجلس فيه الملازمون والى هذا البناء أدخل الينانيوفلا فلما رأيته صمت لأنى كنت أعرف أخلاق الخليفة وجواسيسه و تظاهر ت بالمحانة لا أكترث لما يجرى أمامي

. ولما سمع الحليفة بوصول نيوفلد بعث فى طلب الحليفتين والقاضيين طاهر المجذوب والامير بخيت ونور أنجره الذى كان قد وصل حديثا من كردوفان حيث كان يحارب مع أبي انجه . وأرسل أيضا في طلب يعقوب أخيه . وعند مادخلوا همست فى اذن نور انجره قائلا : « افعل جهدك لكي ينجو الرجل »

وطلبني الخليفة وأمرني بأن أجلس مع المجتمعين معه . ثم أخبرنا بأن الرجل جاسوس انجليزى وطلب من الشيخ طاهر المجذوب أن يستجوبه . وطلبت أنا فى الحال أن يؤذن لى بأن أخاطبه بلغة أوروبية فأذن لى وذهبت أنا وطاهر الى الرقوبة حيث كان نيوفلد

ولما ذكر اسمى قام نيوفلد وصافحنى وهو فرح. فنبهته الى وجوب مخاطبته الشيخ طاهر الذى وكات اليه محاكمته وانه يجب عليه الخضوع كل الحضوع لما يقال له. وكان يجيد التكلم بالعربية وأحدث استعداده للكلام أثراً سيئًا فى نفوس سامعيه فطلبوا أن يرسل الى الحليفة وكان حكمهم انه جاسوس يجب أن يقتل. ولما صرنا جميعًا فى حضرة الخليفة قال لى : « وما رأيك أنت فيه ? »

فقلت : « كل ما أعرفه أنه الماني أي أنه ينتسب لأمة لاتهتم بمصر »

وسلم اليّ الخليفة أوراقا وطلب مني قراءتها ورأيت في عينيه انه يحدق النظر فيّ لكي يعرف ضميرى

فوجدتها تحتوى على كشف أدوية مكتوب باللغة الالمانية. وخطاب بالانجليزية الى نيوفلد فيه أخبار عن الحالة بالسودان. كذلك خطاب طويل من الجنرال « استيفنسن » ينبيء فيه بأنه منحه الاذن بدخول السودان مع القافلة القادمة. وفى الوقت نفسه يطلب معرفة أخبار وافية عن الحالة عموما.

ترجمت هذا الخطاب المخليفة غير أنى تكتمت ماطلبه الجنرال من معرفة الاخبار فقلت له أن ما يطلبه هذا الرجل هو السماج له فى دخول البلاد وهو يشتغل في التجارة كا أخبر الشيخ طاهر . وقد رأيت الحليفة فى تلك اللحظة يحدق النظر بى! ثم أمرنا بالانصراف انتظاراً لأوامره خارج الدار .

وقد اجتمع فى ذلك الأوان عند البناء المسمي « الرقوبة » آلاف الناس بقصد رؤية الباشا الانجليزى . وما هى الا هنيهة حتى جاء بعض الضباط السود وأوثقوا يدى نيوفلد وأمروه بمفادرة الرقوبة . فوقفت أنا والقاضي « نورانجره » على كومة من الاحجار نرقب ما سيحدث

وفي تلك اللحظة التى ظنها نيوفلد آخر حياته حدق بنظره الى السهاء ثم خر ساجدا دون ان يطلب اليه ذلك . فأمروه بالنهوض ومن ثم تقدم رجل يحمل أرغونا وابتدأ يعزف أنغاما مطربة فوق رأس نيوفلد . ولفد دهشت لما رأيت ان ذلك لم يربكه قط واندفعت خادمته الحبشية بدافع الاخلاص لسيدها طالبة ان تقتل معه ولكنها أعيدت الى الرقوبة فى الحال . وقد تيقنت حينئذ أنا والقاضى بان الحليفة يداعب نيوفلد كما يداعب القط الفأر وان الحسكم باعدامه لم يصدر بعد فحاولت أن يداعب يظهر انه لم يتنبه الى الشارتى

ثم عدنا بعد ذلك فى حضرة الخليفة فبادر الشيخ طاهر بقوله « هل أنتم تصرون على اعدام هذا الرجل » ثم التفت الى نورانجره وقال له ما رأيك وأنت الذى طلبت العفو عن نيوفلد وقلت انه شجاع ثم التفت الى وقال « ما رأيك أنت ياعبدالقادر » فقلت يا مولاي ان الرجل يستحق القتل ولو كان هناك أى حاكم غيرك ما تأخر عن

قتله . ولكن علو نفس مولاي الخليفة ورحمته لا شك بانهما سيشملانه خصوصا انه اعتنق الدين الاسلامي و ان رحمة الخليفة به لا محالة ستقوى عقيدته . وقد عفا عنه القاضى احمد من قبل كما ان الخليفة لم يكن في عزمه قط ان يقتله كما ظهر لي .

وحينئذ أمر الخليفة باعادة نيوفلد الى الرقوبة بعد ان فكت أغلاله الا أنه أصدر الأمر بان يعرض على أنظار الجهور ثم أن يسجن بعد ذلك حتى صدور أوامر أخرى ثم التفت الخليفة الي وأمرني بالا اختلط مع نيوفلد بعد الآن. فانسحبنا جميعاً ولكني لم أعدم الفرصة لابلغ نيوفلد بما قضاه الخليفة من انه سيعرض على أنظار الجهور. وبعد ذلك نفذ الامر وعرض على الانظار

وفي اليوم التالى استدعاني الحليفة وأبلغنى ان النجومى يقول ان نيوفلد أغرى بواسطه الحكومة ليتصل بالشيخ صالح الكباشى ويساعده على محاربة المهديين . فاوضحت للخليفة عدم صحة هذه الرواية اذ ان اوراق نيوفلد صحيحة مستوفاةوان الحكومة على أي الحلات لا يعقل ان تعهد اليه بعمل كهذا . وقد تبادر الى ذهنى فى أول الامر انه صدق قولى فى هذا الصدد ولكني تيقنت من الضد بما أظهره لى من الاحتقار وعدم الثقة مدة من الزمن

و بعد أيام قليلة عقد الخايفة استعراضا كبيرا أخذ اليه نيوفلد مكبلا بالحديد وراكبًا جملا. ولما التقى بالخليفة سأله عن آرائه فيما يختص بكتائبه فأجابه بانها بالرغم من وفرة عددها لا تزال الجيوش المصرية أحسن نظاما منها وتدريبًا. وعند ذلك امر الخليفة برده الى « الرقوبة » سجينا

ورغبة فى الانتقام من الشيخ صالح الذى لم يقدم ولا.ه للخليفة ارسلت اليــه حملة قضت على حياة آخر شيخ مخلص للحكومة المصرية

وفى اواخر يوايو وصل « ابوانجه » الى ام درمان مصحوبا بقوة تقدر بعشرين الف رجل . وبعد اسابيع قليلة ارسل جزء من هذه القوة نحت قيادة «زكي طومال» لاخضاع « ابوروف » شيخ قبيلة جهينة الذى لم يلب نداء الخليفة ويذهب الى ام درمان . فدحر زكي طومال معظم رجال تلك القبيلة وارسل كثيرا من السبايا

وأسرى الاطفال هدايا للخليفة وأحضر الباقي بعد ذلك الى أم درمان حيث اشتغلوا في نقل المـــأ، وعمل الحصر ، وبيعت قطعانهم بأبخس الانمان فى الاسواق فسيع الثور او الجمل الذى قيمته ٤٠ او ٦٠ ريالا بريالين او ثلاثة

وتلقى ابو انجه الاوامر لكي يوالى السير من أم درمان الى القلابات بعد تشتيت شمل قبيلة جهينة . ويتولى هناك قيادة الجيوش . فعنــد وصوله جمـع القوات المرابطة في المراكز الجنوبية عند أبي هرر وأخذ ينظمها ويعد العدة للأخذ بثأر (واد أرباب) من الاحباش واجتمعت تحت إمرته أكبر قوة جمعت من عهــد الخليفة عبــد الله إذ كان مجموع ماتحت قيادته ٤٥ ألغا من حاملي الرماح و٨٠٠من الخيالة و٥٠الف بندقية فغادر القلابات بهذه القوة مخترقا ممر (منتك) قاصداً (راس أوال) ولست أعلم حتى هذه اللحظة لماذا لم يهاجم الاحباش أعداءهم اثناء اختراقهم هـذه المرات الضيقة والوديان السحيقة التي كان يتعذر عليهم فيها استعال نيران بنادقهم فاذا لم يتمكنوا من صد أعدائهم فانهــم على الأقل يستطيعون ان يلحقوا بالدراويشخسائر تذكر. وكل ما أمكنني ادراكه هو ان الاحباش ربمــا تأكدوا من فوزهم النهائي وعـــاوا على جرهم بعيداً داخل المملكة حتى يقطعوا علمهم خط رجعتهــم وبذلك يبيدونهم عن آخرهم . فابتدأ القتال على سهل « دبراش » وكان بحت قيادة الرأس « عدل » الفان من المحاربين وأيخذ له موقعًا يهــدد به جناح ابو أنجه الشمالى ولكن ابو أنجه كان لديه من الوقت ما يسمح له بالا نسحاب من التلول و أن ينظم صفوفه وهو يتقبقر. فحمل الأحباش المرة تلو الأخرى على الدراويش إلا أن هؤلاء تمكنوا من صدهم بعــد أن حملوهم خسائر فادحة وأخذ أبو أنجه بعــد ذلك في الهجوم حتى أنتصر في معركة حاسمة

وكان يتولى القيادة فى كملا « ابو حرجه » وقد أمر باللحاق « بعثمان دجنه » ليعاونه فى القتال . وترك « احمد ود علي » نيابة عنه فى كملا . وعرج فى طريقه على أم درمان ليرفع الى الحليفة تقريراً عن حالة القبائل العربية النازلة بشرقي السودان. وزعم انه وصل الى أم درمان فى ساعة متأخرة من الليل إلا أن الحليفة قابله مقابلة طويلة خصوصية . وقد أبلذي اثنا، خروجه أن حطابا ورد نى من أهلى .

وبعد بضع دقائق طلبت عند الخليفة وأبلغت بان حاكم سواكن بعث بخطاب الى « عَمَان دَجنه » يظن انه من عند أهلي.وأمرني الخليفة بفتحه في الحال واخباره عما يحتويه . فتصفحته بسرعة وأشد ما آلمني خبر وفاة والدي . وقد أخبرني اخوي بانها ما كانت تطلب في آخر حياتها وهي على فراش الموت الا أن يجمع البارى، بيني وبينهم .

ولما لاحظ الحليفة طول الوقت الذى استغرقته فى مطالعة الحطاب سألني عن اسم من أرسله لى وما هي محتوياته فاجبته بارف الخوتي هم الذين بعثوا به الى واني سأنرجمه اذ لم يكن هناك داع ككمان أي شيء فيه فهو عبارة عن بضعة أسطر سطرها الحوة بؤساء الى أخ بعيد عنهم .

وقد أبلغته مقدار جزعهم على لطول غيابي عنهم وكيف أنهم على استعداد لعمل أي تضحية فى سبيل خلاصى واستردادى لحريتى . ولما وصلت في الخطاب الى الجزء الخاص بوالدي قلت للخليفة أنه بسبب بعدى عنها كانت فى كل أوقات مرضها تتضرع الى الباري كي ترانى قبل موتها . كانت تتمنى ذلك ولكن أمنيتها لم تتحقق ففاضت روحها قبل أن تراني وفي تلك اللحظة التى نضب فيها لعابي ولم أقو على الاستمراد فى الكلام . بادري الخليفة قائلا :

« ألا تعلم والدتك باني أرحم عليك مرف أي مخلوق كان وعلى كل حال إني لا أتصور انها كانت على ما تذكر من الحال فعليك ان تحزن لوفاتها ولكن يجب أن تعلم انها ماتت مسيحية ولم تعتقد فى الرسول والمهدى . وعلى ذلك هى لاتلاقي رحمة رسها»

فهاجت أعصابي عند سماع قوله هذا ولكنى لم أفه بكلمة ثم استرجعت قواي وصرت أتلو عليه ماجاء فى الخطاب عن زواج أخى هنرى وان «أو دلف» واخوا بي البنات بخير . وطلبوا الى فى آخر خطابهم ان أكتب البهم عن الطريقة التى يمكن علمها لاسترداد حريتى كما طلبوا الى الاسراع فى الاجابة علبهم . فقال لى الخليفة اكتب الى واحد من اخوتك كى يسرع فى الحضور الى هنا وأخبره بأنه سيكون موضع اجلال واحترام وسوف لا يحتاج الى شيى، بالمرة ما دام مقيا هنا . ومع ذلك

سأتكلم معكف هذاالشأن مرة أخرى . وبعدذلكأشارعلي بالانصراف . فانصرفت وكان رفاقي الذين علموا بوصول هذا الخطاب ينتظرونني بفارغ الصبر ليسمعوا مني ما حواه وبمجرد ان تلاقوا مي وجهوا لى عدة أسئلة كنت أجاوبهم عليها بكل اقتضاب

ولما ذهب الحليفة الى راحته اتكأت علىسر بري « عنجريبي » فسألنى خدمي عن الاخبار فكنت أطلب المهم عدم محادثني

ثم أخذت أحدث نفسى قائلا: «وا أسفاه عليك يا والدّني فانني أنا الذى كنت سبباً فى لحظاتك السيئة الاخيرة » وقد أخبرني اخوتي فى خطابهم بآخر كلماتها التى كانت تفوه بها فعلمت انها كانت تقول:

« أني على استعداد لملاقاة الخالق. أنى على استعداد للموت . ولكنى أرجو ان أرى وأقبل رودلف قبل ان تفيض روحي» وكانت تقول أيضاً «اننى كلما تذكرت انه في قبضة أعدائه تزداد آلامي»

آه . اني أتذكر جيداً كلاتها التي فاهت بها لما عولت على القدوم الى السودان . لقد كانت تقول لى: «يا بنى ان روحك المضطربة تدفعك الى المفامرة بحياتك فى بلاد بعيدة لا تعلم عنها شيئاً . وربما يأتي الوقت الذى تنتهي فيه من كل ذلك وتقبل على حياة هادئة » هما أصدق كلماتك يا والدني وما أعظم الشقاء الذي سببته لك

وبعد ان فكرت في هذا كله صرتأنوح ثم أنوح لا بالنسبة لما أنا عليه منحال سيى. بل من أجل أمى العزيزة التي فاضت روحها بسببي

وفى صباح اليوم التالى أرسل لى الخليفة وطلب منى مرة أخرى أن أنرجم له الخطاب وأمر في ان أرد فى الحال على الحوق للخبرهم باني فى رغد من العيش. فنفذت ما طلبه و كتبت خطابا كله ثناء على الخليفة واعجاب بخصاله وكم أنا سمعيد بجواره وليكنى كنت أضع كل كلمات المدح والاطراء وحسن الحال داخل أقواس وبجوارها علامات استفهام. وكتبت في ذيل الخطاب ما يشير الى ان تلك الكلمات الموضوعة بين الاقواس هى عكس الحقيقة

وفى الوقت نفسه طلبت الي اخوتى ان يكتبوا الى الخليفة خطاب شكر على

حسن معاملته لى ! ! ! وأن برسلوا له كيس سفر كبير وبرسلوا لى مبلغ ٢٠٠ جنيه و٢٠ ساعة اعتيادية تستحق أن تكون هدايا لاقدمها الى أمر أ الحليفة الذين يسرون بها كثيراً . وطابت نسخة القرآن مترجمة الى اللغة الالمانية . ولكى لا يجزعوا قلت لهم أبي أرجو أن تسمح الظروف بملاقاتنا قريبا

طلبت اليهم أن يرسلوا ثلث الطلبات الى قنصل النمسا فى القاهرة الذى يرسلهــا الى حاكم سواكن وهذا يبعث بها الى عثمان دجنة ومنه تصل الى". وقد سلمت هذا الخطاب الى الخليفة فبعث به رسولاكان ذاهبا الى عثمان دجنه ليرسله الى سواكن

وقد حزنت قبل وصول الخطاب المحزن بنحو شهر تقريبا لمسا أصاب صديق « ليبتون » الذى كان يشتغل فى جمرك الخرطوم وأرغمته حالنه الصحية على ان يترك عله . وعاد بعد ذلك الى أم درمان يشكو الفاقة ولكن لحسن حظه كان قد عاد صديقه (صالح واد الحاج على) من القاهرة ومعه بعض النقود أرسلها اليه بعض أفراد أسرته من القاهرة مع صالح المذكور

وكاز، واد الحاج على هذا طاعا في ابتراز الاموال، حرامها وحلالها، فقد أعطى «ليبتون» قبل ذلك مبلغ ٢٠٠ ريال وأخذ منه تحويلا على أخيه بالقاهرة بمبلغ ٢٠٠ ريال قبضها بمجرد وصوله ولما عاد الى أم درمان أعطى ليبتون ٢٠٠ دولار واغتصب لنفسه باقي ما أرسله أخو « ليبتون» وهو ما يقرب من ٨٠٠ دولار وقد ساعد هذا المبلغ الضئيل « ليبتون» نوعا على فك ضيقه . وهذا مع ما كان يؤمله من ان هناك مخاطبات دائرة بشأن اطلاق حريته كانا سببا في تخفيف شي من آلامه . وكان هذا المسكين قد حضر معى ذات يوم من المسجد عقيب الصلاة الى المنزل وأخذ يستشيرني في انتقاء شخص يضع عنده مبلغ اله ٢٠٠ دولار بحيث يأخذ منه مابريده كما شاء اذ أنه بخشى اذا بقيت معه ان يندفع في الظهور بالبذخ والاسراف ومن غينضح أمره و تعرف صلانه بالقاهرة فيلاقي حتفه .

كنا نتحادث عن حالتنا وما نحن عليه وقد كان فى تلك اللحظة منشرح الصدر الكثر من عادته رغم ما كان ينتابه من الآلام فى ظهره والضعف العام فى كلجسمه وقد تركته حوالي الظهر . وفى يوم الثلاثاء التالى أرسل لى خادمه يطلب أن

أذهب اليه لانه يشكو مرضا شديدا وأبلغنى خادمه أن سيده مصاب بحمى شديدة وانه ملازم الفراش من ثلاثة أيام فوعدت الحادم بأني قادم اليه سريعاً وفى المساء طلبت الى لحليفة أن يسمح لى فى بالذهاب . وفى صبيحة اليوم التالى \_ وقد حصلت على الاذن بقضاء عامة اليوم مع هذا المريض \_ ذهبت في الحال الى منزله فوجدته في حالة يرثى لها . وجدته يشكو ألم حمي التيفوس وحالته شديدة لدرجة أنه لم يتمكن من معرفنى لما دخلت عليه في أول الامر وقد حدثنى بعد ذلك بالفاظ متقطعة موصيا بان أعتنى باخته . ثم تمتم كلاما عن والده .

## الفصل الثالث عشر

#### حملة الاحباش

وما كان يدور بخلداحد ان انتصارات المهديين يسكت عليها من جانب الاحباش فقد أعد الملك « جان » عدته وجمع قوانه بعد ان استتبله الامر فى الداخل ببلاده أعد العدة لغزو القلابات وبالفعل أحرزت قوات الاحباش نصراً في بادي الامرالا ان نصرهم انقلب هزيمة عندما أصيب الملك « جان » بوصاصة قضت عليه لساعته فارتد الجيش الحبشي بغبر نظام وتعقبه « زكي طومال » الذي تمكن من الاستيلاء على تاج الملك ومتاعه وأخذ جثته غنيمة

وقامت على أثر ذلك فى بلاد الاحباش ثورة داخلية بسبب تطلع كثيرين الى العرش.

وكان الايطاليون يحتلون مصوع منذ بدء عام ١٨٨٥ وعلى ذلك مكنتهم تلك الثورات الداخلية من الاستيلاء على مناطق واسعة داخل حدود الحبشة بالقرب من مصوع . وقد قوى الاستيلاء عليها مركز الدر اويش فى القلابات لان الاحباش شغلوا باسترداد ما استولى عليه عدوهم الجديد

وبينما كانت القوة المعسكرة فى القلابات نحت رحمة الملك « جان » فى بادى. الامر كان «عثمان واد آدم » فى حرب شديدة فى غربى السودان وقد شتت شمل

السلطان يوسفودحر جيشه وجعل عساكره بدون مأوي فى شرقي السودان وغربيه وقد حكم على أمرائه واتباعه بأشد العقوبات وساق أتباعه من النساء والاطفال غنائم وارسلهم مخفورين الى الفاشر . وانتشر الهرج والمرج في جميع الانحاء حتى حدود «دارتاما»

وكان فى ذلك الوقت بتلك الناحية شاب هرب من أم درمان ينتسب الى قبيلة من القبائل النازلة على ضفاف النهر ويسكن فى تلك الناحية مستظلا بشجرة جميز فلقبوه من أجلها بابو جميزة . فوصل اليه بعض مر هؤلاء الرجال الذين شتت شملهم « عثمان واد آدم » وانضموا تحت لوائه فجمع شملهم و تولى قيادتهم الأخذ بثأرهم وبالفعل ثم له النصر فى أول الامر على قوة صغيرة من قوي الدراويش كانت في ذلك الوقت قريبة منهم وكان لذلك الانتصار صداه فانضم اليه كثير من الدارفوريين وكونوا قوة عظيمة تحت امرته ساربها الى الفاشر الا ان المنية عاجلته في الطريق فقضى نحبه فانقض « عثمان واد آدم » على جيشه وكان على بضعة أميال من الفاشر وهزم هذا الجيش شر هزعة

اما الحليفة فكان في هذه الاثنا. يسر فى نفسه غزو الديار المصرية وقداستشار من أجل ذلك كثيراً من زعمائه فحسنوا له غزو مصر لما احتوت عليمه من حداثق غنا. وقصور فحمة وسيدات لونهن أبيض جميلات

و بطبيعة الحال كان أكفأ قواد الخليفة في ذلك الوقت والذى يصح أن توكل اليه قياد الجيوش الفازية هو « ابن النجومي » لشجاعته النادرة ولا نه عرف مصر وخباياها لما كان تاجراً بسبطاً . وفضلا عن ذلك انه كان من أشد أنصار الدعوة المهدية يعمل لنشرها بكل ماأوتي من حول وقوة

وكانت الحيوش التي تحت أمره مكونة من أبناء القبائل النازلة على ضفاف النيل لذين عرفوا مصر جيداً ولهم صلات قرابة ونسب مع القيائل القاطنة في مدبريات الوجه القبلي الملاصقة

فمن أجل هذا لما أصر الخليفة على غزو مصر لم يفكر فى اسناد قيادة الجيوش الفاتحة لغير ابن النجومي

وكان الخليفة بحسب حسابا كبيراً لهذا الفتح ويقدر نتائجه وكان يخشى الهزيمة والحسارة ولذلك مدبر في الامر وقرر أن يرسل مع ابن النجومي جيوشاً من القبائل النازلة بقرب السودان التابعة له لا من القبائل التي تنتمي اليه حقيقة حفظا لهم ووقاية من الوقوع في الهزيمة فجهز جيش ابن النجومي من قبائل « الجالان » و « الدناجلا » و « النيفاريون » . وقبيلتا « الجالان » و « والدناجلا » من أتباع الخليفة الشريف . وقد كان الخليفة عبدالله ينظر اليهما دا عا كا ينظر الى الاعدا .

وكان الخليفة يتمني بكل جوارحه نجاح الحملة وما كان يخالجه شك فى قدرة قائده واخلاصه وكان يمنى نفسه بغزو الديار المصرية ليضيف الى ملكه بلادا جدمدة إلا أن المصريين انتصروا عليه وألحقوا به خسائر فادحة وردوا جيوشه منهوكة القوى إلى دنقلة .

وان حوادث ذلك العهد التي انتهت بهزيمة جيش الدراويش في واقعة توشكاني اغسطس سنة ١٨٨٩ وموت ابن النجوى معروفة لاتحتاج الى اعادة ايضاح هنا . و لكن بمناسبة تكوين الحلة السالفة الذكر من رجال القبائل التي قلنا اتها في الاصل كانت معادية للخليفة وهو يوجس منها خيفة دائها أبدا أروى حادثة حدثت لقبيلة من تلك القبائل فقد حدث أن ترددت قبيلة « البتاهية » في القدوم الى أم درمان لتقديم طاعتها الى الخليفة فجهز للهجوم عليها حملة هزمتها شر هزيمة وأسرت منها ما يقرب من ١٧ رجلا باهلهم . وكانت هذه القبيلة مشهورة بقوة رجالها أيامان كانت الحكومة المصرية مستولية على السودان

وأمر الخليفة بمحاكمة هؤلاء الأسرى بتهمة « العصيان » فلما سأل قضاته عن عقوبة العصيان أجابوه بلا تردد « الموت » و بعد ذلك أمر الخليفة باعادتهم الى السجن وأخذ يعد المعدات اللازمة لتنفيذ الحكم عليهم

وبناء على ارادته أقاموا ثلاث مشأنق فى ساحة السوق . وبعد صلاة الظهر دقت الطبول ايذانا بقرب ميعاد التنفيذ وجاء الخليفة متبوعا بحاشيته را كبا ولما اقترب من مكان التنفيذ نزل وجلس على سرير صغير وحاشيته من حوله ، منهم من هم وقوف ، ثم أحضروا أمامه أولئك الرجال مكتوفى الايدى

يحبط بهم رجال عبد الباقي بينها كانت النساء والاطفال تتبعهم نائحات نادبات وأمر الخليفة بان يجعل النساء والاطفال فى ناحية والرجال فى ناحية أخرى وبعد ذلك جاء « احمد الدليا » و « طاهر واد الغالى » و « حسن واد خبير » وهم الذين انتقاهم الخليفة لتنفيذ الحكم على هؤلاء التعساء وأمر ثالثهم بان يذهب ويأمر الحراس بان يأخذوهم الى المكان الذي نصبت فيه المشانق .

وبعد ربع ساعة قام الخليفة وتبعه جميع من كان حوله الى ساحة السوق حيث رأينا منظراً تقشعر منه الابدان . وجدنا هؤلا، البؤساء قسموا الى ثلاث فرق قسم نفذ فيه حكم الشنق وقسم تحت التنفيذ والقسم الثالث قطعت ايديهم اليمني وارجلهم اليسرى . ووقف الحليفة يشاهد هذا المنظر بنفسه . وقف يشاهد كومة من جثث الرجال . وقف يشاهد من قطعت أيديهم وأرجلهم . وقف يشاهد هذه الايدى وتلك الارجل مبعثرة هنا وهناك . وقال « لعمان واد احمد » أحد القضاة - وقد كان من أعز أصدقاء الخليفة « على » وأحد اركان تلك القبيلة ـ وهو يشير الى تلك الجثث : « يمكنك الآن أن تأخذ ما بق من افراد قبيلتك ». قال ذلك بكل سخرية فارتعدت فرائص الرجل ولم يقدر على الاجابة .

وعاد الخليفة بعد ذلك وأخذ « احمد الدليا » يتمم مهمته . فترك ٢٣جئة هامدة منقاة على الارض هنا وهناك . والباقي ينفذ فيهم الحكم بأفظع حال. .

وقد كان هؤلا، يلاقون الموت بشجاعتهم المعهودة فيهم ولم يجزع واحد منهم بل كان معظمهم يردد كلمات تنبي، عن البسالة كأن يقول أحدهم « الموت حق » أو « لابد لـكل واحد أن يموت » أو « من لم بر في حياته شجاعا يلاقي الموت فليقدم الى هنا ليرى بعينيه » وغير ذلك مما يثبت عدم اكتراثهم لما كانوا يلاقونه .

و بعد ذلك تمت ارادة الخليفة بان اعدموا جميعاً . ولما عاد الى داره اصدر امره بان يترك النساء والاطفال بدون مأوى حتى يباعوا بأرخص الاتمان .

وبالرغم من تلك المناظر التي كانت تقشعر منها الابدان كنت اشعر بسرور فى نفسى لما وصلنى من الاخبار بان هناك خطابات ستصل الى ً قريبا من اخوتى وان فى الطريق صندوقين لى من النقود . وفي صباح يوم بينا كنت جالساً امام الباب وصل جمل بحمل صندوقين وطلب الجمال مقابلة الحليفة شخصيا قائلا انه جا، ومعه رسائل من عمان دجنه وامر الحليفة بعد أن تقابل مع الجمال بأن يرسل الصندوقان الى بيت المال وكان قد دهش في اول الامر لما رآهما . وامر ايضا بأن تعطي الحطابات الى كتاب سره . وضاق صدرى لطول الانتظار لا في كنت احبان اعلم ما ورد لى . وكانت للخليفة لذة خاصة في عدم ابلاغي اي شي قبل غروب الشمس . فلما غربت ناولي الحظابات وكانت كا لاحظت من اخوتي وهم يظهر ون فيها سرورهم العظيم لما تسلموا منى خطابا وعلموا باني لازلت على قيد الحياة .

وكان أحد تلك الخطابات باللغة العربية موجها الى الخليفة نفسه يشكرونه فيه على عنايته بي . والذى كتبه هو الاستاذ « واهر مند » فجعله كله آيات مدح فلما اطلع الخليفة عليها صار يترنم بذكر كاتبها وأمر بقراءة الخطاب فى المسجد عقب الصلاة ثم أمر بعد ذلك بأن يرد الصندوقان إلي "

وترجت المه الخطابات الني وصلت الى وأبلغته ان اخوتي أرسلوا اليه كيس سفر هدية وأنهم يلتمسون منه التنازل بقبه لهذه الهدية الصغيرة التي لاتتناسب مع مقامه العظيم فقبلها وأمرني باحضارها اليه في صباح الغد . وأرسل معى تابعيه ليحضرا فتح الصندوقين فتوجهنا جميعاً الى بيت المال حيث فتحناهما فوجدت فيهما ماثني الجنيه التي طلبتها وكذلك الساعات وأمواسا للحلاقة ومرايا وجرائد وترجمة القرآن باللغة الالمانية وهدية الخليفة وقد تسلمت كل هذه الاشياء ثم توجهت الى حجرتي وأخذت أعيد قراءة خطاباتي واحتفظت بالصحف التي تحوى أخبار بلادى العزيزة !!!

وكانت تلك الصحف عبارة عن اعداد جريدة Nene Freie Presse وكانت تلك الصحف عبارة عن اعداد جريدة الحال فيها الكفاية اسد رمق من لم يعرف شيئا عن أخبار بلاده منذ ست سنوات وجانى الأب « اوهروالدر » خفية وأخذنا معا نقلب تلك الصفحات

وفى صباح الغد قت مبكرا وحملت الهدية وذهبت الى الحليفة فامرنى بفتحها ولما رأى ما احتوت عليه من علب المعدن اللامعة والزجاجات والامواس والفرش أظهر اعجابه الكثير ثم ابتدأت اوضح له فائدة كل شيء على حدة . وحينئذ أرسنل فى طلب القضاة الذين كانوا فى ذلك الوقت يباشرون عملهم فلما جاءوه واطلعوا على

ما احتوته الحقيبة دهشوا كثيرا ولو اني كنت على يقين من ان كثيرا منهم رأوا مثل هذه الأشياء قبل الآز

و بعد ذلك طلب الخليفة كاتب سره وأمره بأن يكتب فى الحال خطابا لاخوتي يبين فيه المركز السامى الذى أشغله عند الخليفة وثقته التى لاحدلها في أخيهم وان يدعوهم للحضور الى ام درمان لزيارتي وان لهم الحرية التامة في الرجوع بعد تأدية الزيارة

وأمرني بان أكتب لهم مثل ذلك . وبالرغم من وثوقي بأنهم لايجيبون هــذه الدعوة كتبت اليهم بألا بجيبوها و بألا بحضروا

وأرسلت المرأسلات مع نفس الرسول الذى قدم من قبل عثمان دجنه .وأعطى الخليفة العثمان التعليمات بان يبعث تلك الرسائل بنفس الطريقة التى سبق له أن بعث بها فيما مضى

وكان الحليفة في هذا اليوم منشرح الصدر مسرورا ، وكان سروره بسبب قدوم جميع أفراد قبيلته التعايشة الى أم درمان لانه كان قد طلب اليهم ذلك ومهد لهم كل السبل التى تسهل عليهم القدوم . الا أبهم ظنوا أنفسهم أسيادالحرث والنسل واستولوا على كل شيء مروا به من ماشية بجميع أنواعها ومهبوا متاع الرجال وحلي النساء فى طريقهم . مع أن الحليفة كما قدمت كان أمر بتشييد مخازن للمؤن فى طول طريقهم اتسد حاجمهم . وكانت المراكب والبواخر قد أعدت لنقلهم الى أم درمان ولما وصلوا الى الضفة اليني لأم درمان أمرهم الحليفة بالانتظار بعد أن قسمهم الى قسمين وبعد أن أمر بان يلبس الرجال والنساء أزياء جديدة من بيت المال . ثم أخذ يستقبلهم جماعات جماعات في أم درمان واستغرقت مدة نقلهم من الضفة اليمني الى ام درمان يومين أو ثلاثة أيام حتى يلفت الانظار ويعلم الجميع أن أسيادهم قدموا الى المدينة . وأخلي لهم الجزء الواقع بين المسجد والحصن ليكون مقرا لهسم واعطى المدينة . وأخلي لهم الجزء الواقع بين المسجد والحصن ليكون مقرا لهسم واعطى السكان الذين تركوا ديارهم أرضا بدلا منها كما اصدر أمره لبيت المال بان عد يد المساعدة لتشييد مساكن جديدة لهم

و لكي يسهل على أفراد قبيلته سبل المعيشة -- وكانت أسعار الغلال قدأخذت

فى الصعود — أصدر أمره بمصادرة جميع الغلال المخزونة وبيعها بأرخص الأبمان لرجال التعايشة وقسم الاموال التى جمعت بين أصحاب الغلال الذين عادوا فاشتروا غلالا بأضعاف أضعاف ماباعوا . وبمكنني أن أقول إن ثمن عشرة أرادب بيعت للتعايشة صارت بعد ذلك تساوى ثمن اردبين لما أراد أصحاب الغلال شراء بدل منها .

ولما نفد ما كان مخزو نافى أم درمان أرسل الحليفة رسله الى الجزيرة ليصادروم كل مايجدونه هناك ولكن تلك الاعمال التى عملها فى سبيل راحة أفراد قبيلتـــه وما ارتكبه هؤلاء من سلب ونهب سببت كراهية اتباعه فيه

والآن قد انتشرت المجاعة في جميع انحاء السودان حيث لم يسقط مطر .

ولما وقعت المجاعة وانتشرت في بربر قبل غيرها من نواحي السودان نقصت المحصولات لدرجة أنها أصبحت لاتسد حاجة السكان ورحل أغلب هؤلاء الى أم درمان التي كانت مزدحة أشد ازدحام فاشتد الخطب وارتفعت أغان المحاصيل حتى بلغ ثمن الأردب من الحنطة ٤٠ ريالا ثم ارتفع بعد ذلك الى ٢٠ ريالا . فمات الفقراء جوعا . وكانت الاشهر الاخيرة من عام ١٨٨٨ أشهر شقاء وبؤس وتعاسة فتكت المجاعة فيها بالناس فتكا ذريعا . وانحطت حالة القوم الصحية حتى أصبحت أجسامهم هياكل عظمية تحوى العظام وعليها الجلود البشرية فقط

وصار الناس يأكلون كل شيء فأكاوا جلود الحيوانات القديمة ولم يتركوا حتى الجلود المصنوعة منها سررهم فقد كانوا يقطعونها ويغلونها فى المساء ثم يأكلونها ويشربون الماء . وانتشرت السرقات وعمت الفوضي فكان كل من في قدر ته ارتكاب السرقات فعل .

وأني أذكر حادثة وقعت أمامي فقد رأيت رجلا اختطف من غيره قطعة شحم والمهمها بكل شراهة فهجم عليه صاحبها محاولا إخراجها من فمه فأحاط عنقه بيديه وخنقه ولـكن اللص لم يخرج فريسته من فمه وأخيراً وقع مغمى عليه .

وقد كنت تسمع في ساحة السوق حيث يجلس النساء لبيع سلعهن نداء الاستغاثة في كل لحظة من هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم السلب والنهب .

و كانت الساحة الواقعة بين بيت الحليفة وبيت يعقوب تزدحم كل ليلة بالذين

يصرخون مطالبين بالخبز وكان بعضهم يتبعنى عند ذهابى الى منزلى محاولين اقتحامه وفي ذلك الوقت ماكنت امتلك من القوت الاما أسد به رمتى ورمق حاشيتى وأصدقاً في الذين معي

وفى ذات ليلة — وكان القمر بدراً — بينها كنت راجعاً الى منزلى حوالى الساعة الثانية عشرة ليلا شاهدت بالقرب من بيت الامانة « مخزن السلاح » شيئاً يتحرك على الارض فتوجهت شطره لأرى ما هناك ووقفت أرقب منظراً بشعاتقشعر منه الأبدان. رأيت ثلاث نساء عاريات مسدلات شعورهن الطويلة على أكتافهن يتهافتن على أكل جحش صغير يخيل لى أنهن خطفنه من أمه. وقد رأيتهن يقطعن من لحه بأسنانهن ويأكل منه . وكان هذا الحيوان المسكين لا يزال على قيد الحياة فهجم عليهن الذين كانوا يتبعوننى واختطفوا الفريسة منهن وحينئذ تركت هذا المنظر فاراً الى دارى .

وفي يوم آخر رأيت امرأة يظهر لى انها كانت فى يوم من الايام جميلة ، رأيتها ملقاة على الارض وبجانبها طفلها الذى قد لا يتجاوز من العمر عاما وهو يحاول الرضاعة ولكنه كان بحاولها من أم أصبحت للأسف جثة هامدة !!! وبقى يتأوه ويتألم على ذلك الحال حتى مرت عليه امرأة أخرى فاخذته

وفي ذات يوم مرت بدارى سيدة ومعها بنتها الوحيدة وكانت هذه المرأة على ما يظهر لى من قبيلة « الجالان ، تلك القبيلة التي يمكننى ان أقول انها أحسن القبائل حالا. جاءت هذه السيدة وبنتها معها على شفا حفرة من الموت تطلب منى مساعدتهما فجدت اليها بكل ما أمكننى ان اجود به وبعد ذلك عرضت على ان تسلمنى بنتها وتنركها لى رقيقة لأحيها من الموت جوعا . وكانت تتلفظ بهذا القول و دموعها تنهمر من عيونها . فطلبت اليها مفادرتي ومعها بنتها وأعطيتها كل ما كان في وسعى ان اعطيه .

ووجدت امرأة أخرى تأكل طفلها فسافوها الى مركز البوليس لتأخذ جزاء ما فعلت ولكنها ماتت بعد يومين

وكان الناس يبيمون أولَّادهم ذكوراً وأناثا لا لغرض الحصول على أثمانهم بل

وكانت جثث الموتي فيالشوارع لا تحصى ولايوجد من بحملها . واصدر الخليفة أمره مكلفاً كل شخص بان يحمل الجثث التي توجد أمام داره ليواريها بالتراب ومن لم يفعل تصادر املاكه

وكان لذلك بعض التأثير الا أن اصحاب المنازل كأنوا يزيحون ما امام منازلهم الى قرب منازل جيرانهم تخلصاً من العقاب فتسبب مرز ذلك وقوع المشاكل والمضاربات بين الناس وكنت ترى الجثث طافية فى النيل آتية من البلاد الواقعة على ضفتيه وعددها لا يحصى

وكان جل الذين ماتوا في أم درمان من الذين وفدوا عليها من الخارج لا من سكانها الاصليين . أذ أن هؤلاء كانوا قد خزنوا ما وقعت عليه أيديهم من غلال وكانت كل قبيلة تساعد جارتها أذا احتاجت

وكان الحال على عكس ذلك فى جهات السودان الاخرى. وكانما أصابقبيلة « الجالان » أشد مما اصاب أي قبيلة أخرى ولو انها كانت احسن قبائل السودان حالا .

واما سكان دنقله فكانوا احسن حالا من غيرهم وكان اسوأ السكان حالا سكان القضارف والقلابات . وكان ( زكي طومال ) قد اصدر أوامره في اول الحجاعة بأن تجمع كل الحبوب التي في جهاته على ان يتمون منها جيشه فنجم من ذلك موت السكثير جوعا .

وكثرت حوادث السلب والنهب فى تلك الجهات واصبح الواحد من سكانها يخشى الخروج بدون سلاح يحمي به نفسه ممن يريد السطوعليه لا ليسرقه بل ليغترسه ويا كله كاحدث ذات يوم لاحد امراء قبيلة الحر فقد وجدت رأسه فى اليوم التالى ملقاة فى طرف من أطراف المدينة. اما جسمه فلم يوجدلانه أكل بطبيعة الحال وأبيدت بسبب تلك المجاعة قبائل « الحسابيا » و « الشكرية » و «العقالان » و « الحرة » عن آخرها وبذلك خلت بقاع واسعة في السودان من السكان .

وكان الحال فى دارفور أحسن منه فى القضارف والقلابات كم كانت القبائل الغربية كقبيلة « حمر » و « دار تاما » و «مزاليط» احسن حالا من الفاشر نفسها أذ كانوا قد منعو تصدير الحبوب اليها .

وقد يخيل الي أن هذه المجاعة حلت بهؤلاء القوم لينتقم بها البارى، جلت قدرته من هذا الحليفة الجبار وشيعته. وعلى أثر انتشارها جهز تجار امدرمان مراكبهم بالحبوب وذهبوا الى فاشوده فبدلوا غلالهم باشياء اخرى كالنحاس والبلح وغيرهما وعمل مثلهم سكان جهات اخرى وصلوا بغلالهم حتى اعالى نهر السوباط

و بعد ذلك ابتدأ فصل الامطار ونمت المزروعات ففرح الناس لازالة الخطب. إلا ان جيوشا من الجراد حلت بالبلاد ففتكت بالمزروعات فتكا ذريعا .

ولما كان الحليفة لا همَّ له الا اغداق النعم على أفراد قبيلته والسعي لتوفير راحتهم صدر أواءره الى السكان بالا يديعوا الغزر القليل من محاصيلهم التى جمعوها بعدفتك لجراد الالافراد قبيلته بأرخص الاثمان . ولما كان هذا القدر لا يكنى بطبيعة الحال لسد رمقهم أصدر أواءره الى ابرهيم عدلان لكي يتوجه الى الجزيرة ليرغم الاهالى هناك على تقديم مالديهم من الذرة بدون مقابل الا ان عدلان لم يوافق على هذا الطلب وعارض فيه بكل اباء وشمم

ولقد بحث الخليمة عبد الله مع أخيه يعقوب في هذا الشأن وغيره وكان يعقوب هذا من ألد أعداء عدلان الذي بروى عنه الناس انه طيب القلب عالى الهمة لايميل لاضطهاد الناس بتكليفهم مالا طاقة لهم به بل على النقيض من ذلك كان يأخذ على عاتقه في كثير من الاوقات ما يقع على غيره من المسئوليات . ولقد جمع مُروة طائلة ما كانت لتخفي على الخليفة

وسمع الخليفة من يعقوب وأصدقائه ان نفوذ عدلان في البلاد لا يقلءن نفوذه. وقالوا انه دأيما يتكلم في الحجالس ضده وضد حكومته . وكان من أقواله للناس ان الحجاعة لم تكن إلا بسبب ارهاق الخليفة لهم في سبيل راحة ابناء قبيلته وقد تسبب من هذه الوشايات ان أحيل عدلان الى المحاكمة فقضت عليه بان يقبل الموت أو الفقو فضل الاول فساقوه مكتوف اليدين الى صدره حتى ساحة السوق وهناك نفذوا فيه

الحكم وكان رابط الجأش لدرجة انه هو الذى وضع بأسه بنفسه فى حبل المشنقة ورفض ان يشرب الماء الذى قدم اليه طالبا الاسراع فى تنفيذ الحكم . وقدسقطت جثته وهو يشير بسبابته اشارة انه يموت مسلماً موحداً الله سبحانه وتعالى . وحزن جميع السكان على قتله الا ان الحليفة سرسروراً عظيماً لا نه قضى على شخص كان يوجس منه ومن نفوذه خيفة وكان غير مطيع لاوامره . وأرسل الحليفة أخاه ليسبر فى جنازة عدلان اشارة الى انه لم يشنق إلا تنفيذاً للقانون لاحقداً عليه كاظن الناس

وولّى الخليفة بدله خازناً لبيت المال المدعو « نور واد ابرهيم » الذى كارف جده « تكروري » وعلى ذلك هو ليس من القبائل النازلة على ضفاف النيل و لكنه نال ثقه الخليفة ورضاءه

وأما بالنسبة لشخصى ففد تغيرت نظرات الحليفة الى وداخله الشك من جهني ووصل رد خطابي الاخير الذى أرسلته الى أهلى غير مشتمل على شيى، سوى الاغتباط لانتظام المراسلات بينى وبينهم . وكتبوا في الوقت نفسه الى الحليفة يشكرونه على عنايته وعلى الدعوة التى وجهها اليهم بطلب الحضور الى أم درمان .

واعتذر أخى الاكبر عن عدم امكانه الحضور بان حالته لا نساعده لانه يشغل وظيفة كبير أمناء جلالة امبراطور النمسا . واعتـــذر الآخر بان وقته وهو ضابط فى الطوبجية لا يسمع له بالقيام برحلة طويلة كهذه

ولما طلبنى الخليفة الى حضرته أمرني بترجمة تلك الخطابات ثم قال لى: «كانت رغبتى فى ان تطلب الى واحد من اخوتك ان يحضر وبما انهما يعتذران الآن باعذار لا أقبلها فيتحتم عليك ألا تكتب اليهما بعد الآن فاذا أرسلت خطاباواحداً اليهما فان ذلك يكفي للقضاء على هدوئك وسكينتك. أفهمت ؛ فأجبته: «نعم يامولاى. أوامرك مطاعة . وأنى لا أجد داعياً للكتابة اليهما » فقال لى « أين الانجيل الذى أرسل اليك ؛ » فأجبته : « اني مسلم يا مولاى وليس لدى انجيل بالمنزل وانما الذى أمتلكه هو ترجمة القرآن الذى رآه كاتم سرك لما فتحنا الصناديق سويا » فأمرنى بأن أحضره اليه في صباح الغد وأشار الي بالانصراف

وتيقنت بعد هذه المقابلة أن ثقة الخليفة بي زالت وعلمت أيضاً انه بعد هزيمة ابن النجومي أخذ يسر الى قضاته أن ثقته في تغيرت

وكنت في هذا الوقت قد صرفت المبلغ الذى وصل الى من أهلي وجله منحته هبات الى زملائي الذين أخذوا يدسون لى الدسائس الآن لما علموا انني أصبحت لا أملك شيئاً وهم الذبن قالوا للخليفة ان الكتاب الذى عندى هو الانجيل

وفى صباح اليوم التالى توجهت اليه ومعي الكتاب وسلمته اليــه وهو من ترجمة العلامة « المان » ففحصه جيداً

وقال لى : « أنت تقول ان هذا الكتاب ترجة القرآن وهو مكتوب بلغة الذين ليس عندهم عقيدة دينية . انهم ربما يكونون قد أخطأوا فى ترحمته » فأجبته بكل هدو، وسكينة : « انه يا سيدى ترجمة حرفية والغرض منه هو ان أتمكن من فهم الكتاب المقدس الذي تزل من عند الله سبحانه وتعالى على يد الرسول باللغة العربية وان شئت ان تتأكد من صحة ترجمته الحرفية » فاجابنى قائلا : « أي اعتقد فيك الصدق ولكن الناس هم الذين قالوا ذلك القول فيحسن بك والحالة هذه ان تحرقه » ولما أظهرت له الموافقة على طلبه قال لى : « ويجب أيضاً ان ترد الهدية التي بعث بها اخوتك لى لانه لا فائدة لها عندي وليعرفوا ان الاشياء الدنيوية لا قيمة لها فى نظري»

ثم أمر كاتم سره بان يكتب خطابا باسمى الى أهلي بخبرهم فيه بان لا داعى بعد الآن الى مكاتبتي . فوقعتــه بامضائبى وأرسلته مع الهدية الى بيت المال ليرسلا من هناك الى سواكن كالمعتاد .

ومن هذا اليوم أصبحت شديد الحرص . و بعد موت عدلان استدعاني الحليفة مرة أخرى بحصور ضباطه و أخذ يقول لى : « انه يعلم أنى جاسوس وتجب مراقبتى بكل دقة وم اقبة الذين يحضرون لزياري وجلهم من أعدائه . وبجب على ان أعلمه عمل نومى في منزلى وان أغير خطنى التى انا متبعها والا لحقت بعدلان » 111

قأجبته قائلا بكل هدو، وسكينة : « يا مولاى لا يمكننى الدفاع عن نفسى . وانا أجهل خصومي الذين وشوا بى و لكنى أفوض أمري للبارى، جلت قدرته . ولقد

مضت ست سنوات بل أكثر وأنا الحادم الامين في خدمة مولاي أواصل اللهل بالنهار على بابه بحت الشمس المحرقة وتساقط المطر الغزير، وتنفيذ الاوامرك بالمولاي قطعت صلاني مع كل أصدقائي. وفي كل هذه المدة التي أنا فيها في خدمة سيدي لم أرتكب جرما. فأخبر في يامولاي عن الذنب الذي ارتكبته. ان طاعتي لك طول هذه المدة لم تكن عن خوف وأعا كانت عن محبة واخلاص. وليس يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك وأي لرحة ربى وعفو مولاي منتظر. »

فقال للملازمين مارأيكم في أقواله هذه فأجابوه بانهم لم يلاحظوا شيئًا يشــين سمعتي.

وقد علمت بعد ذلك من هم هؤلاء الذين أوجدونى فى ذلك المركز الحرج. ثم قال لى أنت مسامح هذه المرة وعليك أن تحاذر فى المستقبل. ثم مد لى يده لا قبلها وأمرنى بالانصراف.

ولما عدت الى منزلى وقد انتصف الليل كنت فى أشد حالات التعب راغبا فى الراحة فقابلنى خادمي سعد الله وأبلغنى أن تابعا من اتباع الحليفة جاء حالا ومعه سيدة مقنعة أرسلها لى وهي بداري الآن . فسررت عند سماعى ذلك لا لشيءسوى أني تيقنت من رضاء الحليفة وتحققت أن قد زال كل شيء من نفسه . ثم ذهبت مع سعد الله الى المنزل فوجدت تحت القناع سيدة مصرية ولدت بالحرطوم لا بأس بجمالها فبعد أن تبادلنا التحيات بادرتنى بسرد تاربخ حياتها مدعية أنها ابنة ضابط مصري وقد علمت بعد ذلك أنها ابنة جندى وقع قتيلا في حرب الشلك وان زوجها الاول

قتل فى الحلة التى أرسات للاستيلاء على الخرطوم وان امها حبشية لانزال على قيد الحياة . ثم قالت أنهاكانت احدى نساء ابو أنجه العديدات وان الخليفة اختسارها الآن لتكون زوجة لى خلفا لذلك البطل العظيم . وقالت لى أنه سبق للاحباش أن أسروها وكان زكي طومال هو الذى أطلق سراحها . وقالت أخيرا ان لديها معلومات قيمة عن المعارك التى نشبت في عهد ابو أنجه

وحكاية هذه السيدة هي ان الخليفة كان قد أصدر أوامره باحضار ارامل ابوانجه الى أم درمان فلما حضرن أخذ يوزعهن على أتباعه وقالت لى أنها لمفتبطة جددا لوقوعها مع شخص من أبناء جلاتها فأجبتها في الحال بأني أوروبي وان ماحصل من تغيير لوني انما كان بسبب ماأنا عليه من الحال واضطررت الى أن اقول لها انها ستكون موضع عنايتي .

ولما كنت في أشد حالات التعب طلبت اليها أن تتبع الحادم سعد الله الذى سيمهد لها كل سبل الراحة . وقلت في نفسي ان الحليفة بدلا من أن يأمر خازن بيت المال بأن يمدني بالمساعدة لقضاء حاجياتى الضرورية بعث لى بتلك الزوجة التى مزيد فى شقائى و تعبى .

وفى اليوم التالى سألني الحليفة عما اذا كنت قد أعجبت بهديته وهل أنا راغب ويها . فأجبته بأني سعيد لانى شعرت برضاء مولاي عني واننى أتمنى أن يجعلنى الله سبحانه وتعالى مشمولا دائما برعايته .

ولما عدت الى منزلى قبل صلاة الظهر وجدته مزدهما بالنساء اللاني دخلنه بالقوة كا أبلغنى سعد الله مدعيات أنهن أقارب فاطمة البيضاء كا كانوا يسمون السيدة التي بعث بها الى الخليفة ووجدت ضمنهن امرأة مسنة قالت لى انها والدة فاطمة وانها مسرورة لان ابنتها أصبحت لى ورجتنى ان احسن رعاينها . فاخبرتها بأن ابنتها ستكون دائها موضع عنايتى وسنعيش فى منتهي الهناء والسرورواعتذرت لهن بكثرة اشغالى ثم انسحبت بعد ان طلبت الى سعد الله ان يحسن وفادتهن على حسب عادات البلاد وان يخرجهن بعد ذلك ولو أدى الامر الى استدعاء من يساعده .

ومضت بضعة ايام ثم سأل الخليفة عن فاطمة مرة اخرى . وبما أنى كنت أعـــلم

جيداً انه يريد دائما ان اعيش عيشة الوحدة ولا اخالط احداً اخبرته باني لا ارى مانعاً من ان تعيش معي غير ان لها عدة اقارب يترددون عليها طول اليــوم وعلى ذلك قد تضطرني الظروف الى مخالطتهم وهذا امر يأباه مولاي وتأباه نفسي ولذلك فاني سا مرها بأن تخضع لاوامرى وعتنع عن الاتصال بأهلها ومعارفها بقدر الامكان فاذا لم تخضع فانى افضل تسليمها لاقاربها فارتاح الخليفة لهذا الاقتراح ارتياحا تاما الا انه منذ طرد سـعد الله الزوار في اول مرة لم يعد احــد يقدم الى دارنا . ومخافة ان يسى وخليفة الظن في قصدى توانيت قليلا في تنفيذ ماقررته

و بعد مدة ارسلت فاطمة البيضاء الى امها وكلفتها بالانتظار هناك حتى ابعث اليها. وعرف سعد الله دار امها فبعد مدة ارسلت لها ولا مها ملابس ونقوداً ورسالة اخبرتها فيها بأنها اصبحت طليقة غير خاضعة لاوامرى.

واخبرت الخليفة بذلك قائلا له ان امثال هؤلاء القوم الغرباء عنه وعنى لايجوز ان يكون لى صلة بهم واني دائما ابدا على استعداد تام لاطاعة اوامره.

وبعد مضي سنة تقريبا جاءتنى الام تستأذننى فى زواج بنتها من احد اقاربهـا فوافقت على ذلك بسرور تام وقد تركت فاطمة البيضاء فى ام درمان سعيدة بين أولادها .

# الفصل الرابع عشر

### تشتت وتفرق

قد عين حاكما لدنقله عدوى خالد الذى كان مسجونا منذ بضعة أشهر وقد حل محل يونس الا أنه لم عض شهر أن على هذا التعيين حتى ذهب ضحية الدسائس التي كان يدسها له اثنان من أبناء عم الخليفة كانا قد ذهبا لمراقبة حركاته وأفعاله . وقد استدعاه الخليفة ثانية الى أم درمان ووضعه مرة ثانية فى الاغلال. فهذا العمل كان من شأنه أن زاد هياج أقارب المهدى وانصاره وعقب ذلكاتفاق الخليفة محمدشريف واثنين من أولاد المهدى لم يبلغا العشرين من عمرهما مع كثيرين من الاقارب على أن يعملوا جميعاً للقبض على ناصية الحكم وكبح جماح الخليفة عبد الله. وفعلا أخذوا في اعداد الخطة اللازمة سراً في أم درمان وبدأوا كذلك يستميلون الاصدقاء وابناء القبائل وأرسلوا كتمهم الى « الدناجلة » القـاطنين بالجزيرة يدعومهم للحضور الى أم درمان للانضام المهم . ولكن حدث ان أحد الامراء الجعليين الذي كان قد أقسم بالآيبوح لاحد بشيء الالاخيه واعز صديق عنده خدع القوم وخانهم وذهب يطلع الخليفة على الامر معتبراً إياء اقرب الاصدقاء . فلما وقف الخليفة عبد الله على سر هذه المؤامرة اخذ يعد المعدات لاحباطها الا ان جواسيس الاشر افعندماعر فوا ان مؤامرتهم انكشفت وعرفوا مايدبره لهم الخليفة اجتمعوا في جزء من المدينة واقع فى شمالى بيت الخليفة واستعدوا للمعركة .

واما انا نفسى فقد كنت مشتاقا لرؤية هذه المعركة فما أخشاه وحياتى كانتكل يوم فى خطر . وان أمام نظرى حادثة عدلاز الذى كان الصديق الحميم للخليفة فقد شنقه ومثل به وقد تأكدت ان عبدالله ما كان يهتم البتة بارواح أعز أصدقائه وأحبهم اليه وان هذه الحرب الداخلة لا بد أنها ستضعف اعدا أنى « الخليفة وانصاره » وربما كان لى من وراء ذلك الاضطراب المنتظر حدوثه أمل فى ان أسترد حريتى ويصبح

فى مقدورى اناستعمل نفوذى في جيش الحكومة الذى ظهرت فيه نزعة الاستياء بسبب المعاملة الني كان يلقاها

وقد كان من المستحيل على الانسان في مثــل تلك الظروف ان يرسم لنفسه خطة واضحة وكل ما كنت أرغبه هو ان تقوم المعركة وان يكون لىمن وراثها اكبر قسط من الفائدة الشخصية

بعد ذلك ابتدأ الفريقان بتبادل الطلقات النارية إلا ان ذلك لم يكن الا ايذانا ببدء المعركة الحربية بين الطرفين

وقد كان الفريقان في حالة لا تسر فكانت الاسلحة من النوع الردى. ولم يمض غير وقت قصير حتى انتهت تلك المعركة وقدرت الخسارة خمسة قتلي

بعد ذلك عرض الخليفة طلب الصلح وان يعين الاشراف شروطهم وقد دارت المفاوضات طول اليوم بين الفريقين وفعلا عادت سيرتها في اليوم التالى . ومن سوء حظى ان الطرفين وصلا الى حلول مرضية اتفقا عليها ووافق الخليفة وحلف وتعهد بتنفيذها بعد ان عفا عن كل المهمين

وقد منح الخليفة محمد الشريف مركزاً ساميا وان يحضر جلسات مجلس الخليفة كأحد أقطابه وقد قرر منح كثير من أقارب المهدى اعانات من بيت المال

وعلى ذلك سلمت الجنود أسلحتها الى الخليفة وبذلك تم توقيع الصلح.

وفى يوم الجمعة التالى حضر امام الخليفة قواد الجيش ونالوا منه المكافآت التى كان قد أعدها وفى ظهر ذلك اليوم نفسه اجتمع الخليفة الشريف وأولاد المهدي وعبدالله نفسه

وبذلك وطدت الآن أركان الصلح بين الفريقين واصدرت الاوامر الى رجال المدفعية والمشاة بان يعودوا الى مراكزهم الاصلية غير ان الملازمين والجهادية كلفوا بالبقاء حتى يتم تسليم السلاح جميعه

وفي يوم أحد بعد الظهر أرسلت خادما الى الأب « اوهروالدر » لاسأل عنه فوجد بابه مقفلا وقد حاولت الاستفسار عنه من جيرانه الاغريق فلم أعسكن من الاستدلال على مكان أفراد بعثته

وقد خيل الى" فى الحال انه في أثناء الاضطراب ربمـا يكون قد تمـكن بمعرفة مخلصين له من اللياذ بالفرار

وقبل صلاة المغرب حضر رئيس الذين اعتنقوا الدين الاسلامي بدون رغبتهم والسورى « جورج استامبول » وطلبا ان يؤذن لهما بمقابلة الخليفة حالا لأمر مهم ولكن الخليفة ، وكان فى تلك اللحظة مشغولا امرهما بالانتظار فى المسجد حتى يأذن لهما وبعد تأدية الصلاة طلبهما اليه وسألها عن مرغوبهما فقالا له ان يوسف القسيس ومن معه من النسا، هر بوا جميعاً فنى الحال طلب « نور الجر باوي » خازن بيت المال ومحد وهبه حكدار البوليس وطلب اليهما ان يعملا مافى وسعهما للقبض على الذين هر بوا واحضارهم الى هنا أحيا، او أمواتا

وكان من حسن حظ هؤلا. اليونانيين ان الحليفة كان مشغولا باشيا. مهمة ولولاها لكان وجه كل قواه للقبض عليهم والتمثيل بهم

وعلى ذلك لم يتمكن الجرباوى ووهبه الا من الحصـول على ثلاثة جمال للحاق بـ « اوهر والدر » الذى كان يعلم جيداً ان هر و به متوقف علىالسرعة

وقد تمنيت من صميم قلميان يفوز هو ومن معه بالهروب فقد تعذبوا كثيراً ولو اني حزنت في الوقت نفسه حزنا شديدا لانه كان الشخص الوحيد الذي يعرف لغنى الاصلية التي كنت أحن الى التحدث بها أحيانا معه

وفي اليوم التالى استدعاني الخليفة وقابلنى بوجه مكفهر قائلا: « هو من ابناء جلدتك وبطبيعة الحال انك كنت تعرف جيدا عزمه علي الهروب فلماذا لم تبلغني حتى كنت اعمل الاحتياطات اللازمة ? » فاجبته: « عفوا يا مولاى كيف كان فى استطاعتى ان اعلم عن هروبه شيئا وانا منذقيام الحركة الاخيرة لم انتقل من مركزى بالليل ولا بالمهاركا تعلم ياسيدى » فاجابنى بكل حدة: « لاشك في ان قنصلكم هو الذى دير لهم طريقة الهروب »

وكان من بين الخطابات التي وردت أخيرا واحد منها جاء الى الخليفة باللفسة العربية من القنصل العام لدولة النمسا والحجر المسيو « فون روستى » يشكره فيه على حسن معاملته للبعثة الكاثوليكية ويطلب اليه ان يسمح لهم بمفادرة السودان والعودة

الى أوطانهم حيث انهم من رعايا الحكومة النمساوية وان لجلالة الامبراطور غايا خاصة بهم ومنذ هذا اليوم اعتقد ان اعضاء هذه البعثة من ابناء جلدتي وهو متيقن الآن بان أمر هروبهم دبر بمعرفة القنصل المشار اليه

وهنا قلت للخليفة: « ربما يكون للقبائل النازلة على الحدود يد فى تدبيرهروبهم لغنيمة وعدوا بنيلها فحضروا الى أم درمان وانتهزوا فرصة الثورة التي قامت ومهدوا السبيل « لاوهر والدر » ومن معه للهروب. وقد اقتنع الخليفة بهذا الرأى. وبعد ان طلب الى ان اكون دائما مخلصا أمرني بالانصراف

وبالرغم من الوعود التى قطعها الحليفة على نفسه للاشر اف بالا يعكر صفو الود والاتفاق الذى تم بين الفريقين بلا مبرر التى القبض على ثلاثة عشر من زعمائهم بينهم اعمام المهدى نفسه وارسلهم بمركب الى فاشوده حيث يوجد زكي طومال الامير المحلف الامين للخليفة والذى كان قد ذهب هناك لاخماد ثورة «الشلك»

ولما وصلوا الى فاشوده وضعهم ذكي فى زريبة وتركهم بدون طعام الا القدر اليسير ثمانية ايام. ولما جاءته التعليمات السرية لاعدامهم ضربا بعصى تقطع من اشجار الشوك نفذ ذلك الامر بحضور رجال جيشه بعد ان عراهم من ملابسهم

بعد ذلك عاد زكي طومال الي أم درمان ومعه غنائم كثيرة اذ أحضر معه آلافا من الرقيق من النساء وقطعانا من الماشية باعها بمبالغ عظيمة حصل عليها بالفعل. وقد شكا كثير من الناس زكي الى الحليفة من شدة ظلمه وطغيانه وكان بعض الناس يقولون للخليفة اذا اكتسب قلوب عدد كبير من اتباعه يمكن ان يستقل ويشق عصا الطاعة

غير ان ما قدمه زكي اليه ولأخيه من الهدايا الثمينة من رقيق مالوماشية حفظ له مركزه عندهما

ولما كان زكي طومال بأم درمان قام الخليفة بعدة مناورات عسكرية تولى قيادتها بنفسه غير ان جهله بالحركات العسكرية وعدم النظام السائد بين الثلاثين الف عسكرى جعل هذه المناورات تفشل فشلا تاما و لكن اللوم وقع على أسى حيث كنت قائما بوظيفة اركان حرب ولما رأى ما وقع فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل كان

مقصوداً منى لا نيعدات فى تنفيذ اوامره . واخيرا صرف الجنود وبعث بزكي طومال الى القلابات وطل الي كمادته ان انفذ اوامره كما هى وأهدى الى جاريتين صغيرتين علامة الرضاء

والآن وقد سمع الخليفة شريف بما حدث من قتل اقار به اعلن استياءه الشديد وسخطه على الخليفة جزاء ماارتكب وبذلك تمكن الخليفة عبد الله من ايجاد سبيل الى محاكمته فسرعان ما أمهمه بانه خارج على القانون غير مطيع للاوامر وكوّن الحكة لتحاكمه بتهمة عدم الطاعة

وبالفعل قرر القضاة ادانة الخليفة شريف واصدروا الاوامر بالقبض عليه وفي اليوم التالى ذهب الضباط لتنفيذ هذا الامر في منزله الواقع بين منزل عبدالله وقبة المهدى وهناك ابلغوه الامر و نصحوا اليه بان يطيع اوامر هم ولا يظهر أى مقاومة. وفي الحال اصبح تحت تصرف الضباط الذين كان يرأسهم عرابي ضيف الله ولما طلب اليهم ان يسمحوا له بلبس حذائه رفضوا ثم ساقوه بكل عنف وشدة لدرجة انه وقع على الارض مرتين . ثم وصلوا الى السجن وهناك وضعوا فيه القيود الحديدية ومنعوا الماكن من الاتصال به وجعلوا الارض العارية مقعدا له والسماء غطاء

وقد أرسلوا ابناء المهدى الى جدهم « احمد شوقي » وامروه بان يبقيهم عنده محبوسين لا يتصل بهم احد — وقد كان جدهم يطيع الخليفة طاعة عمياء خوفا على ثروة طائلة اقتناها من ان يصادروها منه — فنفذ الاوامر الصادرة اليه كما صدرت

وقد مرت بي بعد ذلك ساعات دقيقة للغاية فقد ارسل يونس رجلا من دنقله الى الخليفة ومعه معلومات مهمة من الحكومة المصرية . وقد قابله الخليفة بنفسه بحضور جميع القضاة وقد داخلني الشك في ان مايدور عليه الحديث هو بخصوصي وقد حاولت استطلاع حقيقة الامر من احد القضاة وكان صديق الا انه اجابني بالا اجعل للامر اهمية عظمى . وبعد الصلاة اجتمع القضاة والرسول بالخليفة مرة ثانية ولم تمض غير برهة حتى رأينا الرسول قد كبلت يداه بالحديد وارسل الى السجن ولقد اندهشنا عند ما رأينا ذلك المنظر

وفى يوم التالى لما ذهبت الى منزلى لبرهة قصيرة طلبنى الخليفة الى حضرته فتوجهت حيث كان مجتمعا ببعض القضاة وبناء على امره اخذت مكانى ببههم ثم ابتدأ يقول وقد وجه نظره الى قضاته: « ولطالما نصحته بان يكون مخلصا لى واني دائما اعامله معاملة الاب لابنه وما كنت اصدق ما يصل الى من الوشايات بخصوصه ولطالما عفوت عنه » . أخذ يقول كل ذلك عني لقضاته ثم التفت الى قائلا: ان المثل العربي يقول « لا يوجد الدخان اذا لم توجد النار » وأنت يحوم حولك دخان كثير

وقد قال الرسول أمس انك جاسوس الحكومة وان مرتبك يدفع شهريا الى مندوبك في القاهرة حيث برسله اليك هنا. وهو يوقن بانه رأى توقيعك في ديوان الحكومة هناك. وأنت الذى مهدت الى يوسف القسيس الهروب وقد قال ايضا انك تعمل لتسهيل الاستيلاء على ام درمان بواسطة الانجليز وانك ستشعل النار في مخزن البارود الموجود بقرب منزلك حيما يبدأون بالزحف . فاذا تقول دفاعا عن نفسك . . . فاجبته: —

« مولاي ! ان الله لا يظلم احداوانت رجل الحق والعدل واني اقول باني لم أكن قط جاسوسا ولا صلة لى بالمرة مع الحكومة المصرية واني لم استلم قط نقودا هنا . وان ضباطك لعلى يقين من اننى فى أشد حالات البؤس والشقاء وان احترامي الشديد لشخصك هو الذى يمنعنى من ان اطلب اليك مساعدي . ويما انه روى لمولاى بانه اطلع على امضائي هناك فاني أمهه بالكذب وانا موقن بانه لا يعرف لغة اجنبية واذا اردت ياسيدى ان اكتب على قطعة ورق عدة امضاءات ثم نعرضها عليه ليستخلص منها امضائي التى يقول عليها بانه رآها هناك بالقاهرة لفعلت . وهنا يتضح لمك جليا ان كان حقيقة يعرف اللغات الاجنبية اولا يعرفها وانت تعرف يامولاى ان يوسف القسيس هرب فى وقت ما كان فى استطاعتى الاتصال به ولو كان لى اتصال بهؤلاء الذين يمهدون الهرب فلم لا أمهده لنفسي . ومن السهل جدا على الانجليز ان يعلموا ان منزلى بجوار مخزن البارود لان الرجل الذى جاء فى بالخطابات التى بعث بهاالى اخواني منزلى فلريما يعون هو الذى حدثهم بذلك

« ومن الجائز ان اقاربي الذين قطعت كل صلاتى بهم بناء على امر مولاي بسألون عنى وعن مرتبى فى دواوين الحكومة المصرية ظنا منهم ان السودان لا يزال جزءاً من مصر او يسألون التجار الذين يفدون منه الى القطر المصرى وبطبيعة الحال يعلم هؤلاء التجار جيدا موضع منزلى بالنسبة لخزن البارود . وأنى لموقن بان الحكومة المصرية لاتفكر مطلقا فى الكر عليك وانت هذا الخليفة القوى البطش . واذا سلمنا جدلا بان الحكومة تفكر فى هذا الغزو فمن أين جاءنى التأكيد بانني سأبقى فى مركزى وأتمكن من تنفيذ الخطة التى يقول عنها المخا فضلا عن أنى كا تعلم يامولاى كنت الخادم ولا زات الامين المخلص واني أتمنى بان أكون دا عا فى طليعة جيوشك الغازية لنصرتك على أعدائك .

« أبي ياسيدى بعد كل هذا الايضاج الذى أوضحته لا أعتمد الا على انك لا تظلم أحداً . »

ثم قات: وهل محق لك أن تضحي بمخلص امين لك من أجل وشاية « دنقلاوى » ! فبادر نى بقوله من أين علمت بانه « دنقلاوى» ! فقلت له من منذ مدة رأيت هذا الرجل ببابك مع عبد الرحمن واد النجومي الشاهد و نظراً لسخافته والحاحه طردته بالقوة فهو يريد لنفسه الآن الانتقام فانت يامولاى وقدمنحك الله العدل والانصاف ستحكم لى بطبيعة الحال بالبراءة .

فقال لى: « ماطلبتك هنا للمحاكة ولا شككت لحظة فى اخلاصك ولوكان الأمر فيه شيء يشينك ما كنت أمرت بسجه واني لعلى يقين من أن اعداءك كثيرون وهم بحاولون دائما الايقاع بكلانهم يغارون من وجودك بقربي. ولكن بجب عليك أن تحاذر واعتقد دائما ابدا فى المثل القائل: « لايوحد الدخان الاحيث توجد النار ».

وبعد ذلك أمرني بالانصراف ومن ثم انصرف الجميع

ولقد سألت أحد اصدقائى عما قاله الخليفة بعد خروجى فاخــبرنى بان الخليفة اعتبر الرجل كذابا ولكن لايخلو الحال من أن يكون في دعواه بعض أشياء حقيقية وقد قال لى أيضاً لابد أن يكون لك أعدا، بالقاهرة وهذا الرأي سبق أن طرأ لى .

ولكن ما الحيلة وما العمل وانا أرى ان خصومي يوقعون بى كل يوم ويجعلون مركزى من أحرج المراكز فصرت أفكر دائما فى هذه المواقف وصرت أفكر ايضاً في علاقاتى مع الخليفة وكيف أنها ستتأثر بهذه الوشايات بطبيعة الحال

وان ضيقنى من أنه أصبح بعد كل هذا يتحين لي فرصة للانتقام لاني على مااعتقد أصبحت فى نظره العدو اللدود في ثوب الصديق الحميم و لكن على كل حال احمد الله ومن يعش ير .

وقد قابلت فى اليوم التالى وانا عائد الى المنزل بعد تأدية الصلاة « القرباوى» وهو الذى خلف « عدلان » فى بيت المال . فحادثنى بكل لطف قائلا لي — بعد ان قلت له انك تزورنا نادرا — لقد جئت لأقلقك بطلبي اليك بان تخلى منزلك اليوم . وسأعطيك بدله فى جنوب شرقي المسجد حيث يستقبل زوار الخليغة وهو ولو انه يقل عن مساحة منزلك الا أنه بقرب المسجد ويصلح لرجل عابد مثلك

فقلت له أبي أوافق على ذلك بكل سرور ولكن أرجوك أن تقول لى بصفة خاصة من الذي أرسلك . الخليفة أم يعقوب ? فاجابني وهو يضحك قائلا : « آه . هذا سر . ولكن من حديثك أمس مع الخليفة يمكنك أن تعلم حقيقة السبب وهو ان مولانا الخليفة يريد أن يجعلك في مكان قريب منه حتى تكون تحترقابته مباشرة حيث ستكون على بعد ٢٠٠٠ خطوة منه »

ثم قال لى اذن متى احضر لاستلام منزلك فقلت له سأنتهى من النقل في مساء هذا اليوم ولربما كان نقل مؤونة حصانى وبغلى هى التى تستغرق منى وقتاً أطول. وهل المنزل الذى سأذهب اليه غيير مسكون فاجابني: « نعم بطبيعة الحال » وقد اصدرت الاوامر بان ينظف وتعمل الاصلاحات اللازمة له. ولكن يحسن بك أن تبتديء في مفادرة هذا المنزل حالا وآمل أن تكون سعيداً في منزلك الجديد أكثر مما أنت عليه من السعادة هنا

ولقد وضحلى الآن جليا ان ثقة الخليفة بي قد تزعزعت وأصبح لايثق بىلاً ن أكون بجوار مخزن اليارود . وعلى ذلك حزمت متاعى وأمرت الحدم بنقله الى المنزل الجديد فتأثر الحدمأوخذوا بطلبون الى المولى أن يوقع كل اللعنات على الحليفة حيث نترك منزلنا الذي أصلحناه وغرسنا فيه الأشجار وحفرنا فيه الآبار . ولكني على كل حال غادرت المنزل مؤملا فيما قاله القرباوى من انى سأكون بمنزلى الجديدأسعد حالا منى فى المنزل الذى انا فيه

## وقد أصبحت حالي بعد ذلك مضطربة وأصبيح مركزي مزعزعا

ولقد تقابلت اتفاقا مع تاجر من دارفور جاب الديار المصرية والبلاد السورية وعرف كثيراً من أجناس البشر المختلفة وقد عرف لأول وهلة انى غساوى الاصل وأخذ يحدثنى -- وعلم بانى أسير من مدة طويلة ولا صلة لى باى مخلوق -- عن الاحوال في القطر المصرى واعطانى بعض الجرائد المصرية القديمة . وتحتوى احدى تلك الصحف على أخبار من النمسا . ولما توجهت الى المنزل وابتدأت أقلب صفحاتها علمت أول ماعلمت ان ولي عهدنا الامير رودلم قد توفي . ولا يمكنت ابهاالقارى، ان تتصور مقدار الحزن الذى حل بي . فقد خدمت معه في الجيش وقد كان بودى ان ارجع الى وطتى وابلغه بعد طول الاسر ان اشرف ساعات قضيتها في حياتي هي تلك الساعات التي كنت فيها تحت امرته وأعظم شرف لى أن انتهى الى الفرقة الامبراطورية . ولقد فكرت طويلا فيا عساه أن يكون قد اصاب امبراطور نا العظيم بفقد ولده .

قد حلت بى الاحزان فى هذا الوسط المزعج الذى انا موجود بينه وقد كان زملائي وهم لايدرون أسباب حزنى يطلبون ان لا اظهر أسنى بالنسبة لنركي منزلى الاول حيث ان الحليفة أصدر أمره الى جواسيسه بان يراقبوني جيدا فابتدأت اظهر عدم اهتمامي باي شىء مطلقا ·

وقبل ذلك بمدة وجيزة كان المصريون قد استولوا على طوكر وهم لا محالة زاحفون ومن أجل ذلك استدعي الخليفة « ابو حرجه » وولى بدله قيادة الجيوش واحدا من أقاربه اسمه « مسعود » وقد أرسل « ابو حرجه » بباخرتين الي الاقاليم الاستوائية ليلحق بعمر صالح الذي كان قد ذهب الى الرجاف ليقيم هناك مركزا لجيوش الدراويش لصد حملة « ستانلي » و « امين باشا »

وبعد مضي أيام قليلة لسفر هذه البواخر مرض الخليفة بالحمي التيفوسية وكان عموم سكان ام درمان يستطلعون أخبار هذا المرض أولا فأولا

وأصبح جميع سكان أم درمان يرقبون أخبار مرض الحليفة بفارغ الصبروكانوا يتوقعون ان موت الحليفة يغير نظام كل شيء . وبطبيعة الحال اذا مات سيخلفه الحليفة « على واد الحلو » حسب ماتقتضيه القوانين المهدية وكان هذا يترقب وفاته بكل سرور وقد أظهر اتباعه الرغبة الشديدة في الاستيلاء على الحكم

بعد ذلك ابتدأت حالته الصحية تتحسن وقد خيل الى ان الله سبحانه وتعالى لم يهيى، بعد لهؤلاء القوم النجاة فيقضى على حياة هذا الطاغية

خرج الحليفة بعد ثلاثة أسابيع من مرضه لاول مرة فقابله رجال قبيلته بالتجلة والتعظيم والغبطة والسرور بينما أظهر له بقية السكان سرورا مصطنعا وعلى ذلك لم يعرف شعور الناس نحوه حق المعرفة

وحيث كان يقطن بين النهرين في الجزيرة قبائل « الجالان » و « الدناجالا » و غيرهما من الاعراب الذين يعرف الخليفة عنهم أنهم ألد أعدائه فكان دا تمايراقبهم عن كثب ويدعهم عزلا من السلاح مصادرا كل ممتلكاتهم وكان ينتخب من بينهم آنا بعد آخر عددا يرسله لتعزير حامية دارفور والقلابات والرجاف

وكان يعتقد دائما ان الخليفة على وأتباعه يحقدون عليه ولو انهم كانوا يظهرون له غير مايخفون الا انه ماكان يتوقع قط ان يعلنوا العداء كما أعلنه من قبل الاشراف

والآن وقد أصبحت اقطن على بعد خطوات منه أخذ يسأل عنى كثيرا زملائي ويطلب اليهم ابلاغه هل انا مسرور من مكاني الجديد او لا . وكان يترقب بغارغ الصبر وقوع هفوة منى و لكن من حسن الحظ كان الملازمون يعطفون على وبيني وبينهم صداقة وكان يسرون لى بين آن وآخر ان الحليفة أصبح شديد الحقد على ويجب ان اكون شديد الحذر .

وفى ذات يوم منسهر ديسمبرسنة ١٨٩٢ لما حصلت على أجازة قصيرة لاستريح فيها من عناء العمل طلبنى احد الملازمين الى الحليفة و بعد ان ذهبت وجدته ينتظرني

فى حجرة الاستقبال محاطا بقضائه . ولقد صدقت ما قيل لى من أول وهلة حيث لم يرد تحيتى وأمرني بان آخذ مكاتي بين قضائه

وقال لى بكل حدة خذ هذا الشيء وانظر الى مايحتويه. فقمت واستلمت الشيء المشار اليه ثم جلست فاذا به قطعة مستديرة من النحاس على شكل علبة صغيرة قطرها يقرب من أربعة سنتيمترات مغلفة بقطعة من المعدن متينة كقبضة «المسدس» فحاولت فتح هذا الشيء وبعد ان تمكنت وجدته بحتوى على قطعتين من الورق

وبطبيعة الحالكنت في هذه اللحظة في أثد حالات الاستغراب وقلت في نفسى لعله خطاب من أهلي اومن الحكومة المصرية استحضره الرسول

ولما مسكت قطعتى الورق حاولت قراءة ما يحتويانه فوحدت مكتوبا فيهما باللغات الالمانية والفرنسية والانجليزية والروسية ما يأتي :—

«هذا العصفور نشأوتربي بضيعتى فى « اسكانيا » في مقاطعة « فوريدا» بجنوب الروسيا فمن يمسكه أو يقتله فالمرجو منه ان يكتب لى ويخبرنى عن مكانه «.

الامضاء

## سبتمبر سنة ۱۸۹۲ ف ر. فولزفن

فرفعت رأسى بعد تلاوة هذا الخطاب فقال الخليفة ما هو المدون بهذه الاوراق فاجبته قائلاً يا سيدى لا بد وان تكون هذه القطعة كانت معلقة فىرقبة عصفورقتل وان صاحبه الذى يسكن فى أوربا يطلب الى من يقتله او يمسكه ان يكتب اليه و يخبره عن المكان الذى مسك فيه او قتل

فقال لى اقد قلت صدقا فحقيقة قتل هذا العصفور بالقرب من دنقله ووجدت هذه القطعة برقبته ، وقد أخده من قتله الى الامير يونس الذي عجز كاتب الحاص عن عن تفسير ماهو مدون به . و بعد ذلك بعثوا به الى فجبرني بترجمة ماهو مكتوب فيه فترجمت الجلة كلة كلة كا أراد الحليفة و بينت له موضع البقعة التى جا، منها هذا العصفور وكذلك المسافة التى قطعها — فقال الحليفة هذه خرافات يضيع بهاالذين لا عقيدة لهم اوقاتهم فبعيد على محمدي ان يجهد نفسه فى خرافات كهذه بعد ذلك أمرني بان أسلم العلبة الى سكرتيره وامرني بالانصراف غير أني

تصفحت الورقة مرة ثانية بكل سرعة وعلقت منها كلمات « اسكانيا — نوفا — فوريدا بجنوب الروسيا » وأخذت اكرر تلك الكلمات حتى علقت بذاكرتي

وقد كانالملازمون في انتظارى خارجالباب وهم فى غابة الشوق اليسماع أخباري ولما رأوني خارجا وعلى وجهي علامات السرور فرحوا لفرحي

وقد صرت أكرر وانا فى طريقى الى منزلى تلك الكلمات ونذرت اذا منحنى الله سبحانه و تعالى حريتى لا بد من ان أذهب الى هذا الرجل وأبلغه ما طلب وماذا حدث للعصفور . والا أن عاد محمود احمد -- وهو الذي حل محل عمان واد آدم لما توفى -- الى أم درمان بجيوشه البالغة خسة آلاف بدوي ولم يترك بها غيرما يكنى لحفظ النظام وعسكر بهذه الجيوش عند عين يونس فى جنوبي المدينة

وقد أمر الخليفة باستعراض جميع الجيوش النازلة فى أم درمان وبطبيعة الحال ستكون نتيجةهذا الاستعراض كنتيجة سابقه وقد كنت اركان الحرب وكل هفوة تقع علي مسؤولينها

بعد ذلك أمر محمود احمد بالعودة الى الفاشر بعد ان جدد عساكره يمين الاخلاص للخليفة . وقد وجه الخليفة نظره الآن الي الجهات الاستوائية فبعت بباخرتين أخريين بهما ٣٠٠ رجل تحت إمرة قريبه عرابي ضيف الله . أرسلهما الى الرجاف ولدى عرابى الاوامر بالقبض على « ابوحرجه » وان يكبله بالحديد . وقد ظهر جليا ان هذا الاخير لم يرسل الى الرجاف الاخدعة

وجاء بعد ذلك دور زكي طومال فحقد عليه يعقوب فأمروه أن يعود حالا الي أم درمان حيث زجوه في السجن ووضعوا على جسمه اكبر كمية ممكنة من الحديد تعذيبا له . بعد ذلك وضعوه في مغارة وقطعوا صلاته بكل الناس ولم يسمحوا له حتى بالخبز الضرورى لغذائه فمات بعد ٢٠ يوما جوعا وعطشا

وقد حل الآن بدله فى قيادة الجيوش احمد واد على فاصدر له الخليفة الاوامر بغزو القبائل النازلة بين كسلا والبحر الاحمر . وكانت خاضعة للايطاليين ولكنه تلقى أو امر بألا يغزو جيوشا محصنة فى حصون · ولما توجه على رأس جيشه فى نوفمبر سنة ١٨٩٣ من الفضارف لحق بالقوة المعسكرة في كسلا وهناك توجه الى «اجردات»

فواجه القوات الطليانية وكانتقليلة العدد الا أنها متحصنة وبالرغم بما أمره بهالخليفة هاجمها لقلتها فى نظره فهزم شر هزيمة وقتل هو ىفسه وقتل قائدان من قواده

وفى أثناء هذه اللحظات الدقيقة واذا بباخرتين تفدان من الرجاف تحملان كيات هائلة من العاج وآلافا من الاسرى وبعد ذلك بقليل وصلت أخبار غيرسارة من دارفور وقد روى محمود احمد ان المسيحين دخلوا مناطق بحر الغزال وقد اتحدوا مع القبائل النازلة في هذه الجهات وقد وصلوا بالفعل الى حضرة النحاس. وقد وقعت تلك الاخبار على الخليفة كالصاعقة

ولما كانت مصر تحكم السودان جند المصريون من أهالي اقليم بحر الغزال الكثير ، منهم من قبل برغبته ومنهم من أجبر على الدخول في سلك العسكرية . ولما كانت مناطق بحرالغزال أعلى بكثير من غيرها من مناطق السودان ومزر وعاتما كثيرة وماؤها وفير . ولما كانت القبائل الساكنة في تلك الجهة متفرقة الكلمة . سهل كل ذلك على أي أجنبي بريد الاستيلاء عليها وهذا هو ما قد حصل . وكان في نظر الخليفة ان من يستولى على هذه المناطق فقد استولى على مفتاح السودان باجعه . ومما زاد الطين بلة ان العبيد يكرهون العرب كراهة لا مزيد عليها .

وقد أمر الخليفة فى الحال محمود احمد بان يجند من جنوبى دارفور ويزحف جنوبا الى بحر الغزال ليكسح الاجانب الذين دخلوا هذا الاقليم

وقد استدعاني الخليفة ذات يوم وسلمنى بعض أوراق مكتوبة بالفرنسية وطلب الى ترجمتها وهى تحتوي خطابين من اللفتنانت دى كنيل الى مساعديه يشملان أوامر أصدرهااليهم . وسلمنى ايضا نص معاهدة موقع عليها من مندوب حكومة الكنفو الحرة والسلطان حامد واد موسى تاريخها ٤ أغسطس سنة ١٨٩٤ والشاهدان فيها «سلطان رعيو» و «سلطان تيجا » وها موقعان بالافرنجية. فترجمت هذه الاوراق بكل سرعة شفويا للخليفة . ولقد أراد ان يظهر لى عدم اكتراثه فقال : « لم أطلب اليك ترجمة هذه الاوراق لا فى انلامر شيئا خطيرا — كلا فقد اصدرت أمرى الى محود احمد ليطرد هؤلاء النصاري الذين اخترقوا الحدود ولكن هناك أمر يهمنى أن أصر ح لك به وهو « بما اننا نعتبرك كو احمد من عائلتنا

فاني أود ان أشعرك بحقيقة هذا الحال وعلى ذلك قررت ان أزوجك واحدة من بنات أعمامي . فماذ ترى .

وبطبيعة الحال لم تدهشني هذه المنحة فقد عود في الخليفة أمثالها من قبل و تيقنت من حقيقة ما يقصده فهو بريد أن يبعث لى بمن تكون رقيبة على أحوالى بمنزلى . هو بريد أن يعلم حقيقة أسراري . بريد ان يعرف اذا كانت هناك صلات بيني وبين أي مخلوق آخر . فقلت له يامولاي انني أدعو لك بالنصر على كل أعدائك . ان هذا الذي تريد ان توليتي إياه باقتراني بابنة عمك شرف عظيم . واني أقول لك يامولاي ان ابنة عمك هذا لم تكن من بيت الملك فقط بل هي من سلالة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . وعلى ذلك يجب ان تكون موضع كل عناية ومشمولة بكل رعاية ولما كان من سو الحظ أني مصاب بداء الحاقة والحاقة أعيت من يداويها وقد لا يمكنني أن أحكم عواطني عند حدوث اي حادث ولا تخنى نتيجة هذا بين الزوج وزوجته وقد يؤدى هذا الى نفور قد يحصل لا سمح الله بيني و بين مولاي فأرجو معذرتي اذا يؤدى هذا الى نفور قد يحصل لا سمح الله بيني و بين مولاي فأرجو معذرتي اذا يؤدى هذا الى نفور قد يحصل لا سمح الله بيني و بين مولاي فأرجو معذرتي اذا

فقال لى : الآن وقد عشت بين ظهر انينا عشرة أعوام خبرناك فيها وعرفنا خصالك وعاداتك فلم أسمع عنك الاكل طيب وكل مايخيل لى من أمرك هذا انك لاتود تغيير العادة التى ورثبها من قبيلتك الاصلية بانك لاتريد الا زوجة واحدة (والحليفة يقصد من كلامه هذا انه باعتبارى مسيحيا فلا اتزوج الا واحدة ولذلك أرفض أن اتزوج بابنة عه ) فقلت له لا يامولاي فاني لا اتبع عادة بلادى مطلقاوان كنت اتبعها فلماذا تزوجت بثلاث نساء قبل الآن . فأجابني فهمت على كل حال فأنت ترفض زوج ابنة عي ا ! فقلت له : كلا ياسيدى فأنا لا أرفض ولكنى أريد قبل الاقدام على أي شي ، ان أوضح لك حقيقة اخلاقي . وبذلك أضمن العواقب . وبطبيعة الحال انه لما يشرفني الانتساب الى قبيلتكم . الا اني اود قبل كل شي ، ان يكون مولاى على على عام تام ، والآن وقد تيقن من ان محاولاتي هذه كلهاغلامة الرفض يربي بالانصراف

وقد وضعت نفسي بعدم القبول هذا فى مركز حرج للفاية وهذا مما جعلنىأزيد في جهدى لتدبير أمر الهروب

وقبل هذه الحادثة ببضعة أشهر كنت قد كلفت تاجرا سودانيا بالذهاب الى القاهرة ومقابلة القنصل النمساوى ليطلب اليه أن يعمل غاية جهده على تمكيني من الهروب ولكن متى تتحقق هذه الآمال

# الفصل الخامس عشر

### ملاحظات متنوعة

سأحدث القراء الآن عن شخص الخليفة وعاداته وأخلاقه فأقول هو السيد عبد الله ابن السيد محمد ينتمى الى قبيلة التعايشة من أولادأم سارمن أسرة الجبارات. وقد اتصل بالمهدى وهو في الخامسة والثلاثين من عمره وكان فى ذلك الوقت قوى البنية إلا أن الشواغل قد أنهكت قواه الآن فأصبحت تراه كهلا اشتعل رأسه شيبا ولو انه لم يتجاوز ٤٩ عاما . أصبح سريع الانفعال . ولما تنتابه تلك الحال يصبح من غير المتيسر على أعز عزيز لديه الدنو منه ومحادثته حتى ولا أحد الحوته .

وكان يعتقد دائما ان الصدق والامانة لاوجود لهما مطلقا عند أى مخلوق وكل ما يظهره الانسان من ملق ومداهنة إنما هو لقضاء الحاجات والمآرب دون سواها . وكان بطبعه محبا للملق والمداهنة لذلك كنت ترى القوم يكيلون له الملق جزافا حتى ان أحدهم لا يجسر أن يذكر اسمه دون ان يقرنه بصفات الحميكم والقوة والعدل والشجاعة والكرم والصدق . وكان من جهته يقابل ذلك الرياء بسرور وارتياح تام وياشقاء من كان عس كرامته .

ولكي يكون لدى القارى، فكرة عامة عن طباع هــذا الرجل أسرد الحكاية الآتية :

كان من بين قضاته قاض اسمه «اسماعيل عبد القادر» تعلم جيداً في القاهرة و نال حظوة كبرى عندالمهدى لانه كتب تاريخاقيما عنه يشمل جميع انتصار اته و تاريخ حياته . ولما

مات المهدى أمر الخليفة اسماعيل هذا ان يتمم عله و يكتب عن الانتصارات و يكيل ألفاظ الملق و المداهنة للخليفة .فقال اسماعيل عبد القادر ضمن أقواله مقارنا الحالة في السودان بها في مصر فشبه الخليفة بالخدير اسماعيل باشا وشبه نفسه باسماعيل باشا المفتش و لما وصل هذا القول الى مسامع الخليفة أمر القضاة في الحال ليجتمعوا لمحاكمة اسماعيل على هذا القول الذي اعتبره الخليفة ذما في شخصه وقال « كيف والمهدى خليفة النبي وأنا خليفته يشبهني هذا الرجل بالخديو الذي هو من أصل تركي . كيف أشبه بهذا الرجل وأنا خليفة المهدى والمهدى خليفة النبي الذي هو أعظم مخلوق ظهر على ظهر الارض وطلب الى القضاة ان محاكم كوه فقضوا بادانته وكبل بالاغلال وأرسل الى الرجاف . وقال الخليفة ما الذي دعاه الى التشبيه بين مصر والسودان فاذا كان يود أن يشبه نفسه بباشا مصرى فأنا خليفة النبي لا أقبل على نفسي مطلقاً ان أشبه بتركي أن يشبه نفسه بباشا مصرى فأنا خليفة النبي لا أقبل على نفسي مطلقاً ان أشبه بتركي مؤلف هذا القاضي وتحرق وبالفعل تم ذلك الا نسخة واحدة كا بلغني احتفظ بها سكر تير الخليفة ولو وجدت هذه النسخة الآن وترجمت الى اللغات الافرنجية لظهر سكر تير الخليفة ولو وجدت هذه النسخة الآن وترجمت الى اللغات الافرنجية لظهر الشيء الكثير مما كانت عليه الحركة المهدة منذ نشأتها

وكان هذا الحليفة مغروراً جداً بقوة جيوشه معتقداً انه في وسعه ان يعمل كل شيء ويغزو أي بلاد وكانت أخلاقه خليطا من اللين والشدة وما كان يسير الا اذا أحدث آلاماً لا خربن كمصادرته أموالهم او تعذيبهم . وكانت تلك خصاله حتى أيام حياة المهدى نفسه فعبد الله نفسه هو الذي سبب مذبحة الحرطوم التي قتل فيها النساء والاطفال بلا شفقة ولا رحمة

ولما أرسل عُمان واد آدم الى أم درمان اختى سلطان دارفور البرنسيسة مريم عيسى وبخيته منحهما الخليفة حريبهما ولكنه حجز غيرهما من أقاربهما النساء وأخذ لنفسه كثيراً منهن وأعطى توابعه أخريات. ولما علم بان هناك من أهل دارفور من يقطن أم درمان وبريد مساعدة البرنسيستين قبض عليهما وأعطاهما لاثنين مرف أمرائه هما حبيب وخليل وكانا على أهبة السفر الى الرجاف. وقد حاولت أم بخيته وهى ضريرة ان تتبع ابنتها فرفض طلبها ومنعت بامر الخليفة بالقوة من متابعة بنتها

حنى انها ماتت بعد أيام قليلة وقلبها يتحرق على ابنتها . ورمت بخيته بنفسها فى النهر والباخرة لم تقلع من مكانها و لما نجوها من مخالب الموت ما تتمن التعب والبؤس بعد قليل وكان احمد غراب مصري الجنس مولوداً بالخرطوم ولكنه قبل حملة هكس باشا سافر فى تجارة تاركا وراءه زوجته وهى سودانية وبنته وقد عاد ليراهما الا أنه فى يوم عودته وقبل ان يرى أسرته أحضر امام الخليفة فأوضح الاسباب التي حملته على الرجوع مظهراً رغبته في الدخول فى خدمة الخليفة فقال له انى أقبل ذلك بكل سرور فلت ذهب في الحال الى الرجاف . وجاهد في سبيل الله . وعبثا حاول هذا المسكين ان يقنع الخليفة فى ان يستأذنه الساح له برؤية أولاده فأمر الخليفة حرسه فى الحال بان يأخذوه الى المركب المسافر على ان يراقبوه جيداً

والخليفة عبد الله هسذا هو الذي سبب هلاك آلاف الناس. وهو الذي كان يعذب الآ دميين بان يقطع أيديهم وأرجلهم تعذيبا . ولم ننس له حادثة قتله وشنقه أفراد قبيلة « البتاهين » في ساحة السوق . ولقد ذكرت كثيراً ان أصدقاءه كانوا أشد خوفا من أعداثه على حياتهم منه . وهل هناك دليل يثبت فظاعة هذا الرجل أقوى من حادثة سفكه دما الاشراف بعد ان اتفق معهم وعقد التحالف المعروف وكان كل من يدخل عنده يقف مكتوف اليدين مسبلا عينيه الى الارض ينتظر أمره بالجلوس . وكان هو يجلس دائما على عنجريب مفروش بحصير عليه فرو فاذا أمر أحداً بالجلوس فاعا يكون جلوسه على الارض مقعيا كا يقمي عند الصلاة لا يتحرك حتى يؤذن له بالانصراف وكان لا يسمح لأى مخلوق بان يشخص ببصره نحوه وقد حدث مرة ان سوريا اسمه محمد سعيد جمعه سوء الحظ — وهو بعين واحدة لابرى بالأخرى — بالخليفة في المسجد فلاحظ الخليفة ان عين هذا السورى ترمقه لابرى بالأخرى بر مان أبلغه ان الخليفة لايحب ان براه مرة أخرى يرمق اليه

وكانت حالته فى منزله على عكس ما هو عليه من طباع إذ كان لين العريكة يطيع أمر ابنه حتى انه فى ذات يوم لما قال الولد لابيه انه أتم دروسه سرعان ما أمر المعلمين بالانصراف. وقد زوج ابنه عمان هذا بابنة عمه منت يعقوب ولم يتجاوز من العمر سبعة عشر عاماً. وأقام له افراحا لم يسبق لها مثيل فقد مدت مواثد الطعام

ثمانية أيام حتى تمكن كل فرد من سكان ام درمان من ان يأكل . كا انه زين المنزل المبني بالطوب الاحمر والموجود تجاه بيت يعقوب بأفخر الرياش لـكي يكون محل سكن ولده .

وبعد ذلك بقليل زوج ابنه هـذا باثنتين من أقاربه وقدم له جوارى اختارهن هو بنفسه لابنـه. وكان يحرم على ابنه الاتصال بالغير كاكان يصرح دائماً بأنه لايسمح له ان تجمعه صلة نسب مع أى قبيلة أخرى.

ولما رأى ان لابنه علاقات مع آخرين سرعان ما جعله يسكن فى منزل داخل السور بجوار منزله ليشدد عليه الرقابة

وقد زوج بنته لابن المهدى «مخمد» وكان محمد هذا غير راغب فى هذا الزواج لانه لا يحب ابنة الحليفة مطلقا . وكان يرغب فى الزواج بقريبة له . إلا ان الحليفة عبد الله وهو صاحب الحول والقوة وولى أمره والرقيب عليه أرغمه على ألا ينزوج عن يريد فنزوج بابنة الحليفة مرغما وعاشا عيشة مرة .

وكان للخليفة مايقرب من ١٤٠٠ امرأة . وبحكم الشرع كان من بينهن أربع زوجات شرعيات والباقيات كن من بنات القبائل التي أرغمت على اتباع المهدي أى بعني آخر أسيرات وكان كلما أحب واحدة وأراد الاقتران بها اقترانا شرعيا طلق واحدة من زوجاته الشرعيات ايستبدلها بمن يريد . وقد جمع في زوجاته بين البيض والسود وقد قسمهن الى أقسام بعضها مكون من ١٥ والبعض من ٢٠ يرأس كلا من هذه الافسام رئيسة وكل قسمين أو ثلاثة أقسام منها تحت اشراف سيدة الاحرار المحظيات عند الخليفة وكان يمنحهن حبا ونقودا وهبات أخري تمكنهن من قضاء حاجاتهن ويعطيهن أيضا الملابس بنسبة جمال واخلاق ومركز كل منهن عنده . وتتكون تلك الملابس عادة من نسيج قطني يصنع في البلاد السودانية ملون الحواشي أو من حرير لامع وشيلان صوف مستوردة من مصر وكان هو نفسه الذي يباشر أو من حرير لامع وشيلان صوف مستوردة من مصر وكان هو نفسه الذي يباشر أوزيم هذه الاشياء عليهن وفي بعض الاحيان يوزعها أغاه الحناص

و لما كانت المجوهر ات الفضية قد حرمها المهدى كن يتزين عادة بالحرز والصدف وكن يضفرن شعورهن. الا انه في الايام الاخيرة لبست زوجات العظاء حلياً

من ذهب وفضة ولبست زوجة الخليفة الاصلية اكثر ما يتصوره انسان من حلى"

وكان يشرف على حالة نسائه الصحية نسوة مخصوصات لا يتأخرن عن اخطاره

بكـل ما يحدث من الاصابات

ولما كان يريد اختيار واحدة منهن ليجتمع بها كان يستمرضهن جميعا ويختار منهن من يشاء . وكان لا يختلط بنسائه الا أغواته ولا يحرسهن الا الملازمون السود وقلما كان يسمح لواحدة منهن ان تتصل بأي كائن كان من أهلها او أقاربها وقد تمضي السنة دون ان ترى الواحدة أى فرد من عائلتها .

وكان اسم زوجته الاولى « ساره » وهى من قبيلته شاركته السراء والضراء. وهي أم أولاد عمان وخديجه . ومع أنها أصبحت زوجة الخليفة الآن إلا أنها كانت تحافظ على مظاهرها وعاداتها الاصلية فكانت تعمل بنفسها أو نحت اشر افها طعامهم البسيط المكون من العصيدة و بعض الفراخ . ولما أراد الخليفة أن يترقي في معيشته واطلع على أنواع الطعام المصرى واصناف المأ كولات التركية وأراد ادخالها في مطبخه تسبب عن ذلك شقاق بينه وبين زوجته كان سيقضى حما الى فراقها لو لا تداخل يعقوب و بعض أفراد اسرته

وكان عنده اغا رئيس يسمى « عبد القيوم » وكان هـذا هو المشرف على هدين بيت الخليفة ويتناول من بيت المال المصاريف اللازمة ويتولى صرفها. كاكان تحت يديه الهدايا التي كان يقدمها الخليفة لمن يشاء يساعده في اداء هذه المهام رهط من السكتبة والمساعدين تحت امرته كلهم أغوات حيث ان الخليفة كما قدمت ما كان يسمح لغير الاغوات بالدنو من منزله

وأما لباس الخليفة فكان عبارة عن الجبة البيضا، وعلى رأسه عمامة من حرير وعلى كتفه حرام . وكان يلبس فى رجليه فى أول الامر صندلا الا انه غير ذلك بعد قليل واستبدله بلبس «بلغة» صفراء . وكان دأعا بحمل فى يده اليسرى عندما يسير سيفا وفي يده اليمنى حربة يتوكأ علمها كأنها عصا . ويتبعه فى سيره ١٧ صبياً خدما خصوصيين له . جلهم من الاحباش الذبن أسرهم ابو أنجه وزكي طومال . وكان واجبهم ان يكونوا دا عا على مقربة منه ليكونوا رسله عندما يرى أىشي . ولما يبلغ

الواحد منهم السايعة عشر من عمره يتمرك خدمة الخليفة الخصوصية ويندمج في حرس الخليفة النظامى. ويحل محله آخر من الصبيان.

وكان الخليفة يعتقد انه باستخدام صفار السن يكون دائما في مأمن من اذاعة أسراره وبطبيعة الحال لا بخطئه واحد مطلقا في رأيه هذا .

واما فى داخل منزله فكان بطبيعة الحال يحل الاغوات محل هؤلاء الأولاد اذ كما قدمت ماكان يسمح لغيرهم بدخول داره

عرضت على الخليفة منذئلات سنوات فكرة من جانب مشير به الحربيين فارتاح اليها وعزم على تنفيذها . وتتلخص هذه الفكرة في ضم افراد من حرس الخليفة الى صفوف الضباط فى الجيش العام . ولم يكد يعلن موافقته علىذلك الرأى حتى اختار بنفسه عددا من المجاهدين البارذين في جيش محمد احمد وزكي طومال

لم يقف الخليفة عند هذا بل أصدر أمره لامراء القبائل الغربية حتى يحضروا المثات من الجنود الجدد ليد بحوهم تحت الوية ضباطه و لكن تلك الاوامر لم تلق الطاعة الاجتماعية من ناحيسة الامراء . وفى كل خطوة من خطواته التنظيمية الاخسيرة كان معنيا باضطهاد الدنقليين والمصريين واخراجهم من دائرة حرسه لانه لم يكن يثق بهم ولم يمل اليهم

جد الخليفة في سبيل ذلك الانشاء الحربي حتى تمكن من تكوين قوة تتراوح بين احد عشر الفاً واثنى عشر الفا من الجند ونظم لذلك العدد الكبر اراضى تشبه القطائع سكنها أولئك الجنود مع نسائهم وهي على مقربة من مساكن الخليفة ودور ابنه وفي حدود السور الحربي الجديد

وقسمت هذه القوة الجديدة الى ثلاث كتائب يقودها على التتابع ابنه عثمان وأخوه هارون ابو محمد ( الذى لا تزيد سنه على الثامنة عشرة ) وابن عمه ابراهيم خليل . اما الثالث فلم تطل مدة قيادته كتيبته حيث حل محله رجل حربى حبشى اسمه رابح كان في حاشية الخليفة في بيته الخاص . وانه لمما يجب ذكره الن عثمان كان موضع احترام صفوف الجيش بقسميه الأعلى والأدنى فلقبه الجنود عمثل الخليفة .

وتنقسم كل كتيبة الى اجزاء منتظمة يحتوي كل منها على مئة جندى يرأسهم ضابط ويلقب برأس المئة ولذلك الضابط مساعدون مدربون

اذا عدنا لانواع الجنود وجدنا السود منهم مندمجين في الاقسام المتفرعة مرف الكتائب وهم في ذلك اليسوا الجنس العربي الحر ولكنهم نحت رقابة الامراء الذين يصدرون أوامرهم المطاعة لكل من الفريقين على حدة لان السود لا بخضعون للنظم العسكرية كا يخضع العرب

وانا لانغالى في التقدير اذا قلنا ان جميع أو لئك الجنود مسلحون ببنادق رمنجتون ولكننا نظهر امام الحقيقة اكثر دقة وصدقا اذا قلنا ان البنادق المذكورة محفوظة في المخازن لافي أيدى الجنود حيث لا تسمح ادارة الجيش العليا باخراج البنادق من مكامها الافي أعياد خاصة في كل عام. اما فيما يختص بمرتب الجندي فأنه لا يتجاوز نصف ريال درويشي شهريا مضافا اليه ثمن (﴿) أردب من الذرة في كل اسبوعين . وفي الحق لا يظفر الجندي باكثر من تلك الذرة . اما نصف الريال فيكاد يكون مرتبا اسميا

يجي، بعد ذلك ذكر مرتب كل من رأس المئة والامير وكل من المرتبين عال بطبيعة الحال اذا قسناه الى مرتب الجندى. هذا الى ان كلا منهما (رأس المئة والامير) يظفر بمنح متتالية من النساء والعبيد الخاضعين لنفوذ الخليفة

اذا انعمنا النظر فى مهسمة الحنود والحرس وجدناها محصورة فى حماية شخص الخليفة واذن أولئك جميعاً مضطرون لمرافقته في جولاته الحربية على ان يحميه حرسه الحناص أيام استعراض الحيش العام . ومن العجب ان يسير ذلك الحرس فى ركاب الحليفة الى أى مكان سار وفى أية بقعة نزل مما يدل على رغبته الشديدة في الاحتفاظ الحياته . ولما كان أمر الحرس كذلك اضطر الخليفة ان يقيم له ميداناً خاصاً فسيحاً امام منزله ليكون لاصقا به مدى حياته

يذكر القراء اننا أشرنا فى السطور السالفة الى كراهية الخليفة المصريين واتساع دائرة الكراهية المى حد انه يمقت سماع انفامهم ومع ذلك كان يستصحب فى رحلاته افراداً ليسمعوم الانفام المصرية وغيير المصرية الا انه لم يقلع عن فكرة

الكراهية فبدلا من سير اثنين من المصريين للنفخ فى البوق و توقيم النغم كان يرافقه اثنان من السود . وكان الخليفة يلقب رأس المئة بكلمة «قبطان» ولقب الامير عنده « بكباشي » اما القائد « أمبر الاي »

لاينسى المتكلم عن الخليفة ان يقول ان عبدالله كان في أكثر الاحايين يفتش ويراقب جنوده ليللا حتى يثق من بقاء كل رحل من رجاله الحربيسين في المكاز الذي عينه له وقد كان أكبر هم الحليفة موجها الى مركز طليعة الجيش. وازا. هذا التدقيق الشديد وتلك اليد القاسية كان روس المئة والامراء يدعون المرض في كثير من الليالي فيذهبون سراً الى بيوتهم وفي نفوسهم غصص وآلام فيفرجون عنها باظهار استيائهم لذوبهم

تشتمل أعمال الخليفة العامة على ترديد الصلوات الحس يوميا فى الجامع الكبير فعند ما يبدو السحر يؤدى الحليفة صلاة الفجر وبعد ذلك يقرأ المحتشدون بعض الآيات القرآن وبعض الصلوات الحاصة مدة تقرب من ساعة

و بعد ذلك يعود الخليمة الى مخدعه الخاص و لكنه فى بعض الاحايين يخالف ذلك الترتيب فى المسجد ليتحقق بنفسه مبلغ اذعان سكان أم درمان لاوامره الدينية الخاصة بحضور الصلوات الحس حضوراً منظماً . اما صلاة الظهر فيقوم بها الخليفة حوالى الساعة الثانية مساء و بعد ساعتين أخريين يؤدى صلاة العصر التي بذكر فيها المصلون بعد تأديبها بعض أقوال دينية ولا تبكاد تغرب الشمس حتى يؤدى الخليفة صلاة المغرب ثم ينتهى بعد ثلاث ساعات الى الصلاة الخاسة وهي صلاة العشاء . وفى كل من الصلوات الحس يصلى الخليفة في محرابه القائم امام صفوف المصلين . وذلك الحراب بناء جميل رباعى الشكل مكون من أعدة رفيعة مخروطة الشكل يعلو وذلك الحراب بناء جميل رباعى الشكل مكون من أعدة رفيعة مخروطة الشكل يعلو محرابه وهو فى حالة هادئة ومكان أمين

هذا هو المحراب الذى يجلس وراءه مباشرة ابن الحليفة فالقضاة فاشخاص قلائل يختارهم الحليفة من اخصائه . اما الجنود الذين يحرسونه فيجلسون على جانبي م ــ ٣٠ ــ ٣٠ ــ ٣٠ ــ ٣٠

الهراب ويظل الجنود السود في الجوانب التي تحيط بالمسجد ملازمين سوراً ضخماً يفصل بين المسجد والميدان . والى جانب الضباط أما كن مخصصة للامراء وأغلب رجال القبائل الغربية وقد عينت لاؤائك الجهة المينى . أما الناحية اليسرى فيجلس فيها بعض الاتباع وقليلون من العرب المنتمين الى الخليفة (على واد هلو) ثم انصار الجعليين والدنقليين . ووراء أولئك جميعا يجلس المصلون من المسلمين في صفوف تتراوح بين عشرة واثنى عشر حتى اذا ما بدأ الخليفة تلاوة صلاته رددها المصلون وعلى أية حال فان المصلين لايقلون عن بضعة الاف . وبما أن الخليفة محدود الدائرة من موقفه بالمصلين فان الامراء الظاهرين وبعض ذوى النفوذ من رجال القبائل مضطرون الى معاونة الخليفة في تأدية الصلاة . ولئن كان في صدر الخليفة غل العمور المسجد بحيث يراقبه هو وغيره (من المغضوب عليهم من الخليفة) الصلوات الحنس في المسجد بحيث يراقبه هو وغيره (من المغضوب عليهم من الخليفة) بو السطة أشخاص معينين لهذا الغرض

السبب ان الخليفة — في كل هذه التحرجات وذلك التقييد الديني — مدفوع بعامل صيانة الدين ولكنه لايرى الى ذلك فحسب بل يبغي الى جانب ذلك الاحتفاظ بسيادته ونفوذه على اتباعه جيعاً . وانه لواجب علينا فى هـذا الصدد ان نقول بان الكثيرين من المصلين يسكنون فى جهات بعيدة عن المسجد الكبير فمن الشاق عليهم ان يذهبوا من منازلهم الى المسجد وبعودوا اليه خس مرات يوميا وكل ما يستطيعون عله هو ان يجتمع بعض الناس فى منازل أصدقائهم وهذا ما يمقته الخليفة مقتاً شديداً لا نه بخشى ما يسمونه «حياة الجماعة» وقد كان الخليفة عبد الله على اعتقاد ثابت في ان هذه الاجتماعات المذكورة البعيدة عن رقابته لا بد ان تنتهى الى المسامرات في ان هذه الاجتماعات المذكورة البعيدة عن رقابته لا بد ان تنتهى الى المسامرات الخليفة فهـذا ينقدها باللوم والتجريح وذلك يرضي عنها خاتفا وآخر يمتدحها فلاعجب ان نرى من الخليفة جهداً شديداً مبذولا فى سبيل تأييد فكرة اجماع المسلمين تحت رقابته هو وحرسه الخاص

نرى من الاقوال السابقة الخاصة باقامة الفرائض الدينية ان الخليفة عبدالله أول

من يصلي بالناس في المسجد الكبير ولكننا لا ننسى أن كل انسان معرض المرض الذي يحول دون قيامه بما تعود تأديته يوميا واذن الخليفة عرضة لذلك المرض أو لأى عنر طارى، يمنعه من السبير خمس مرات يوميا الى المسجد الكبير وبالفعل تغيب عبد الله في بعض الايام عن القيام بعمله الديني الكبير فكان يخلفه في الامامة أحد القضاة او ضابط من قبيلة تكرورى على ان يكون ذلك الضابط مشهوراً بين الناس بصلاحه وتقواه . وعلى أي حال لا يسمح مطلقا للامام الذي يقوم بعمل الخليفة ان يقف في الحراب بل يكون في قيادته الدينية قائما في اول صف مجاور الخليفة ان يقف في الحراب بل يكون في قيادته الدينية قائما في اول صف مجاور لذلك الحراب العظيم . ومع ان القانون الديني يحتم على الخليفة (على واد هلو) ان يمثل الخليفة عبد الله في تأدية الفرائض الدينية اثنا، غيابه (عبدالله) فان (على وادهلو) لم يكن يمثله في أغلب الاحايين

كان الخلبفة عبد الله فى حياته اليومية يتلقى بين صلاة العصر وصلاة المغرب عدة تقارير ويستمع الانباء الخاصة بشئون الامة ويطلع على الخطابات الواردة له ويقابل القضاة والامراء الذين سمح لهم الخليفة قبل يوم المقايلة بالتحدث معه والى جانب اولئك كان يسمح الخليفة في ذلك الميعاد مرز كل يوم بمقابلة الاشخاص الاخصاء الذين برغب التحدث اليهم

أما مراسلاته البريدية الخاصة فمحدودة وسائرة في سبيل طبيعية وهو يحتفظ لذلك عالى يتراوح بين ستين وثمانين جملا لحمل البريد العسام على أن يتولى رقابته أشخاص مخصوصون بصفة عمال بريد. ولا يذهبن تصور القسارى، الى أن او لئك محصورو العمل فى بلد الخليفة واثما هم موزعون فى جميع انحاء امبر اطوريته حيث يتلقون أوامره وتعلماته فينفذونها عاجلا

ومما يذكر في هذا الصدد أن أبراهيم عدلان أقترح عليه أنشا. محطات خاصة للبريد على طول الخطوط الرئيسية المعروفة.

ولكن الخليفة رفض قبول هذا الاقتراح بشي. من الضجر بعد أنقال لابراهبم بانه عنى قبل كل شي. بالاوامر الشفوية التي يلقيها ( الخليفة) على الاخصاء من رجال البريد الذين لم يتأخروا مطلقا في تنفيذ أوامره باخلاص وامانة علاوة على أن الخليفة كان يتلقى من او لئك المقربين اليه تقارير وافية عن أعمال الحكام التابعين له لم يقتصر أمر البريد الحاص على الخليفة بل تعداه الى الامرا، كل فى منطفته حيث كان للامير رجال مخصوصون وعدد معين من الجال لحل البريد مع تعليات خاصة لاو لئك المتجهين الى أم درمان، ومها يكن الامر فلم تكرف هناك طريقة المراسلات البريدية العامة أي للمراسلات بين الاشخاص من عامة الشعب السوداني ولكن على رغم ذلك كان الحالون بحملون رسائل من بلد الى آخر بطريقة سرية.

لم يكن الحليفة في جميع أيام زعامته واثقا بغريب عن دائرته فدعاه ذلك الى التشديد على الرجال المحيطين به حتى انه لم تكن تصدر رسالة من أحدهم الى الحارج الا يعد أن تمر على كاتم سر الحليفة . ومما يذكر عن الحليفة عبد الله انه كان يجهل القراءة والكتابة فحدا به ذلك الى الشك في كثير من الكتابات الواردة من الخارج الى الامراء القريبين منه وتبعا لذلك كان يصدر أوامره المشددة بمرور الرسائل على سكرتيريه الحصوصبين ومن أهم اولئك في نظره اثنان هما قاسم ومدثر الذين كانا مضطرين دائما اشر محتويات الخطابات لسيدهما الخليفة على ان الحطابات الواردة لمركز الحلافة ذاته لايرد عليها السكرتيرون من ذواتهم بل يتلقون أوامر الخليفة في كل مايكتبونه . ولم يكن حهل الخليفة القراءة والكتابه ما فعا له من الوصول لبغيته بواسطة المفتشين الذين يراقبون تلك الردود البريدية

اما هذان السكر تبران فقد عاشا مع الخليفة حياة تعسة مملوءة بالأوامر التي تنم عن ريبة عبد الله فيهما وقد كان ذانك الرجلان على ثقة تامة من أن الخليفة لن يغتفر لهما أصغر هفوة والويل كل الويل لاحدهما أو لاثنيهما في حالة اذاعة سر من أسرار الخليفة حتى لو كانت تلك الاذاعة غير مقصودة بسوء نية من جانب السكر تيرين ولم يكن لخليفة يقصر في حالة من تلك الحالات عن معاملة ذينك الرجلين بما عامل به الاحدى وأشقاء والاربعة الذبن نفد فيهم حكم الاعدام بعد أن الهموا باتصالهم بالاشراف . اذا خلا الخليفة الى نفسه ونزع الى شيء من الراحة أو التحدث الناس فانه لم يكن يرتاح لشيء أكثر من التحدث مع القضاة الذبن لم يكونوا -- في أغلب الاحيان -- غير آلات صهاء في يديه محيث لم يكونوا يترددون في اصدار أقسى الاحيان -- غير آلات صهاء في يديه محيث لم يكونوا يترددون في اصدار أقسى

الاحكام الاستبدادية ضد من يمقتهم الخليفة أو يرتاب فيهم . فانك كنت ترى اولئك القضاة يجلسون امام الخليفة في وقت راحته في شكل نصف دائرة على الارض العارية من كل فراش . ولم يكن يتجاسر أحد اولئك على رفع رأسه امام الخليفة فاذا جلسوا أرهفوا آ ذانهم وصمتوا انتظاراً لأوامر الخليفة المطاعة . وقد كانت الاوامر المذكورة في أغلب الاحيان تلتى بصوت خافت هادي . والعجيب في الامر أنهم لم يكونوا بحال من الاحوال يستطيعون رفع أصواتهم و بطبيعة الحال لم يتوقع شخص معارضة أو اقتراحا من جانب أي قاض وسواء أكان الخليفة مصيبا في رأيه أم غير مصيب فان القاضى ملزم بالاذعان للأمر والتأمين على ماسمع

الى جانب او لئك القضاه كان الخليفة فى كثير من الاحايين يجتمع بالأمراء وبعض الاشخاص ذوى النفوذ الموتوق فيهم عنده . وكان الخليفة على وجه عام يقف على شئون الرعية وأحوال البلاد بواسطة او لئك الاشخاص القريبين ومما يذكر عن عبد الله انه كان ماهراً في بث الفتنة بين او لئك المقربين منه حتى لاتنم الصلة بينهم وحتى يصل كل منهم الى اذاعة ماعنده اذاعة دقيقة لمولاه الخليفة

وكانت منافشات الخليفة ومباحثاته عقب صلاة العشاء كل يوم، وتلك المباحثات الخاصة مع يعقوب وبعض اقربائه الاقربين ، وكانت تستغرق مباحثاتهم فى كثير من الأحيان بضع ساعات . وفى أيام خاصة تظل الى مابعد منتصف الليل . وعلى وجه عام كانت الاجتماعات العائلية البحتة خاصة بالبحث فى أنجع الطرق للتخلص من الاشخاص غير المرغوب فى وجودهم أمام الخليفة بصفة خاصة وامام ابنه وبعض اقربائه بعسفة عامة . وانه لما يجدر بنا ذكره ان اولئك الاشخاص كانوا لا يتطلعون الحوام ألك المحتم عنه ضعف لقواهم أوالتقليل من أثرهم البارز فى الدولة

كان الخليفة في كثير من الاحيان يقوم برحلات صغيرة داخل المدينة أو في الجهات المجاورة على انه في ايام خاصة من الشهركان يقوم ببعض زيارات لاخصائه في أم درمان . وليس هناك مايدعو الى بذل جهد من الشعب خارج أو داخل المنازل لتعرف ميهاد مرور الخليفة فان الاصوات المرتفعة من الحشم و دق الطبول والنفخ في الابواق

امام ركب الخليفة ، كل ذلك كاف لأن يسمع الناس ذلك الصوت الخاص على بعد مئات من الامتار فمهرع السكان لتقديم التحية لمولاهم الكبير

كان الى جوار بيت الخليفة مكان فسيح للحرس ودار مسقوفة بقش يظل فيها الخيل بعد أن ينظفها الحرس فاذا ما قال الخليفة انه يعتزم الجولان فى المدينة أسرع حراسه الى خبولهم وأسرجوها ، فاذا ظهر الخليفة في رحبة داره الخارجية خرج الفسباط والحرس الخاص من كل النواحى المحيطة وأسرعوا لحماية سيدهم . وكان النظام المتبع فى تلك الرحلة أن يتقدم الضباط وحرس الخليفة ثم يتبعهم عبد الله ممتطيا جواده الخاص وحوله من النواحى الاربع دائرة من الموثوق فى اخلاصهم له . وانك لتكاد تظن الناس الخارجين من منازلهم لمشاهدة الخليفة مجموعات متتالية من الكتائب الحربية . أما الجنود فكل فصيلة تسمر على انفراد مكونة من اثنى عشر متجاورين . وورا - اوائك جميعاً يسيرالموكب اللاحق والمؤلف من الاعرا ، والاخصاء على ظهور الخيل ثم آخرون من الاقرباء

نضيف الى ذلك ان رجلا عربيا مسلماً اسمه « ابو دخيبه » كان يجاور الخليفة الى يساره وكل ما كان لهدا الرجل من شرف هو ان يرفع الخليفة الى حواده الحاص ثم يظل ملازما له أثناء نزوله من الجواد. هذا الى ان الذى كان يشغل الناحية الىمنى من الخليفة أثناء سير موكبه هو كبير الحصيان ورئيس فرقة العبيد في حاشية الخليفة

كان أمام الخليفة مباشرة فى كل رحلة من رحلاته ستة من النافخين في الابواق ايذاناً بمرور الركب العظيم . أما السأمرون ورا، حواد الخليفة مباشرة فهم الضاربون على طبول خفيفة ترمي الى تحسين صوت البوق فى أذني الخليفة الذى كان شديد الميل لسماع الانغام . ومن اختصاص الاخيربن ( الضاربين على الطبول ) اصدار اشارات معروفة في المدينة لسير الركب او وقوفه تبعاً لأوامر ورغبات الخليفة . فاذا ما انتهينا من اولئك جا، صف الحشم الخصوصى الذى كان يحمل أفراده محافظ جهدية فيها أوراق دينية وعالمية ( خاصة بشئون الدولة )

بعد أن ننتهي من صف القارعين على الطبول قرعا خفيفاً نصل الى صفوف

خصيان الخليفة وصغار خدمه وبين اولئك من يحمل آنية كبيرة فيها ماء للوضوء ويحمل غيره سجادة فاخرة لصلاة عبد الله ويسير الآخرون حاملين الرماح. وفى بعض الاحايين يتقدم الموكب أو يخلفه ركب موسيقي مكون من خمسين سودانيا تتكون آلاتهم الموسيقية من مستخرجات قرون الوعول وتفطى الجلود طبولهم المصنوعة من تجاويف جذوع الاشجار الضخمة. وانه لمن الميسور لك أن تميز أنفام أو لئك السودانيين بما فيها من تنافر قبيح و بما اشتهرت به من ابتعاد عن كل توقيع مطرب

تعود الحليفة القيام برحلاته بعد صلاة الظهر على أن يرجع الى داره قبل الغروب وفى أثناء كل من الرحلات المذكورة يبذل الضباط أقصي مجهود أنهم لاظهار شجاعتهم وفروسيتهم أمام مولاهم الحليفة . فمن أمثلة تلك الشجاعة تقدم اربعة من الضباط متجاورين الى ناحية الحليفة بحيت يرمون رماحهم المدببة فى الهواء ويقفزون من صهوات جيادهم الى البقعة الممتدة امام الحليفة ليحيوه واقفين فاذا ما انتهوا من ذلك أسرعوا لركوب جيادهم وعادوا الى الصف الذى كانوا فيه دون اخلال بنظام الموكب

كان الخليفة في السنوات الاولى من حكمه بحضر الى ساحة الاستعراض العسكرية كل يوم جمعة حيث تجرى حفلة عرض الجنود على اختلاف درجاتهم ولكنه اكتنى في سنى حكمه الاخيرة باستعراض الجيش أريع مرات في السنة هي على التعاقب يوم ذكري الميلاد النبوى ويوم المعراج وأول أيام عيد الفطر ثم يوم العيد الاضحى . وكان مما يذكر عن عناية الخليفة عبد الله بحفلة العيد الاضحى انه كان يجمع فرق جميع البلاد الحجاورة مع جنود دارفور والفضارف للقيام بالاستعراض العام وسط دق الطبول والنفخ في الأبواق . اما الصلاة في ذلك اليوم فكانت تقدم منه ومن جنوده الى الله الرحمن في ساحة الاستعراض حيث يصلى عبد الله اماما بالجند وهو واقف في غرفة مدببة الحواجز — كأنما هو في محراب المسجد الكبير — وفي ذلك المين يحيط به خارج غرفته كثير من ضباطه الاخصاء وبعضاعيان السودان المتعين بثقة الخليفة وحبه . اما بقية الضباط والجند وعامة الجمهور فيوزعون أنفسهم في صفوف

متلاصة قاذا ما تمت الصلاة صعد عبد الله الى منبر خشبي لالقاء خطبة يستظهرها بعد أن يقرأها له من كتبها من السكر تيرين . وفي نهاية الحفلة يطلق بعض الضباط رصاص بنادقهم سبع مرأت إبذانا بانتهاء الاحتفال المقدس . وعقب ذلك يتقدم واحد منهم لذبح خراف الضحية لارسالها الى السوق العام بواسطة الجنود وتوزيعها صدقة على الفقراء . ولكننا لا ننسي ذكر ما كانت عليه شئون الدولة من الفقر والاضطراب بحيث لم يكن يتسنى ذبح العدد الكافى من الحراف لتقديمها للفقراء فكان ذلك داعياً الى استعاضة الفقراء عن لحم الحراف بقصاع التريد

اعتاد الخليفة تخصيص اليوم الاول من أيام العيد الاضحي لذلك الاستعراض المصحوب بتأدية فريضة الشكر المقدسة للعزة الالهية ازاء ما أسبغته على السودان من خير طول العام . ولم تكن تجري في ذلك اليوم أية معاملة رسمية . أما المقابلات « التشريفات » فكات في الايام الثلاثة التالية لليوم الاول حيث يسير الى دار خلافة عبد الله قبل مشرق الشمس في كل يوم من الايام الثلاثة أمراء أم درمان والجهات الحجاورة حاملين راياتهم ومن خلفهم أتباعهم المتفائلون خيراً بالعيد فاذا جمع كل أمير أتباعه سار بهم الى الناحية المدة له في ساحة الاحتفال (وهى عبارة عن أرض رملية تتخللها أحجار صغيرة) ومن تلك الجهة كانوا يسيرون الى دار عبد الله الا اذا بدت الرغبة من الخليفة في التوجه الى دار الاستعراض . حتى لا يتعب الامراء وأتباعهم وصفوف الجند . وفي كل حال من تلك الاحوال يعيد الجنود السير الى حيث الخليفة لتقسديم التحية المهنئين بالعيد وهم في سيرهم هذا يولون وجههم شطر المشرق

أما يهقوب ابن الخليفة وصاحب اكبر مكانة فى السودان بعد أبيه فكان يحمل العلم الرئيسي وهو عبارة عن قطعة كبيرة منتظمة الشكل من القباش الاسهود توضع مباشرة أمام الحاجز المدبب القوائم الذى اعتاد الحليفة الجلوس فيه فى سهاحة الاستعراض على ان الحط المستقيم الواصل بين العلم والحاجز يبلغ امتداده اربعائة قدم . وبعد أن يتركز لوا، يعقوب يضع الاعراء المحتلفون على جانبيه راياتهم المعيزة لقبائلهم وقد يكون أكبر بيرق ظاهر بعد لواء يعقوب بيرق الحليفة على المعيزة لقبائلهم وقد يكون أكبر بيرق ظاهر بعد لواء يعقوب بيرق الحليفة على

وادهلو الذي يرتكز في البقعة الشمالية من الميدان ممتازا بلونه الاخضر وبقيام بعض الوية على جانبيه . هذا الى أن الناحيتين اليسرى واليمنى من مركز الجيش مدتان لطوائف خاصة فني الاولى يتوزع راكو الحيول والجمال وفى الثانية يقف ضاربو النار الذين يتكونون من بعض المجاهدين وأتباع بعض الامراء . على أن الحليفة لا يسمح مطلقا لضاربي النار أولئك بحمل بنادتهم الافي هذه الايام الثلاثة من السنة

لا تكاد الشمس تغرب فى كل يوم من الايام المذكورة المقدسة عند المسلمين حتى يخرج الحليفة عبدالله من تلك الغرفة المدببة القوائم فيركب جواده يحيط به ضباطه وحرسه الحاص. وفى هذ، الاثناء يسير الجيش بصفوفه الكاملة أمام الحليفة حيث بوذع الجبب والعائم على المرضى عنهم من رجاله

كان المتبع أن يمتطى الخليفة صهوة جواده فى ذلك الميدان والكنه فى بعض الاوقات كان ينزع الى ركوب جمل خاص مزخرنة حمائله . وقد تخطى هذا التقليد مرة واحدة — على ما أذكر — فى سنى حكمه فركب عربة أسرها السودانيون فى الخرطوم من حاكم عام سابق وبقيت بعد ذلك ملكا المسلمين ومحفوظة في بيت المال. وعا ان ركوب هذه العربة كان أمراً شاذاً غريبا فلنذكر طريقة مرور الخليفة بالناس وهو فمها فنقول: انها خرجت من بيت المال فكانت أعجوبة لناظريها منالدراويش وكان بجرها جوادان وتسـير بخطي متندة جدا . والداعى لذلك خوف الحليفة من انقلاب العربة في حالة عدو الحوادين وايس ذلك غرببا على من لم يعتد غير ركوب الخيل والجال. ومهما يكن الامر فان الخليفة لم يرنح الى فكرة ركوب العربة فارجعت الى بيت المال واستمر على عادته المألوفة فى المواكب والرحلات وهى الخروج على ظهر الجواد مباشرة من المسجد الكبير الى الطريق القريبة حيث راية يعقوب السودا. فاذا ما وصل المها تأمل فيها وأظهر احترامه لمقامها . وبعد الانتها، من تقديم التحية للرابة اليعقوبية بولى عبدالله وجهه شطر الحاجز المدبب القوائم حيث بجد الى جانبه مكانا مسقفا مصنوعا منسيقان الاشجار التراصة بعضها الى بعض والمفطاة بحصائر النخيل فاذا ما انتهى الى ذلك المكان نزل عن جواده واستند الى عنجريب حيث محيط به القضاة والمقر بون اليه

اقتضت التقاليد الدينية في السودان أيام الأعياد الكبرى خروج الخليفة من داره الى الناحية الغربية من المدينة حتى يصل الى تكنات جنوده ومن الامور المقررة في مقابلات العيد وقوف الجنود حاملين دروعا مغطاة من الطرزين الاوربي والاسيوى وعلى رءوسهم خوذات ثقيلة وأغطية قطنية غريبة الشكل من مختلف الالوان وأعظم ما عيز هذه الأغطية لفائف مخصوصة شبيهة بالعائم

أما الخيول فمسرحة باقشة مبطنة وقد يكون هناك شبه بين تلك الاغطية المبطنة وبين ما كان يضعه الفرسان على خيولهم وقت المبارزة في العصور القديمة . ولانكون مغالين اذا قلنا ان المتفرج يوم استمراض الجند على خيولهم يظن أنه في حفلة من حفلات القرون الوسطى أو ما قبلها

عندما تنتهى « التشريفات » بنهاية اليوم الثالث من أيام العيد عود الجنود مع ضباطهم الى تكناتهم في البلاد الحجاورة

#### \*\*

سأعرض على القراء الآن صورة موجزة الرأي والاغراض السياسية التي كان ينزع اليها الخليفة عبدالله . فأكرر ما قلته أكثر من مرة بان المهدي عندما أعلن نفسه هاديا للمسلمين في السودان منح حق الخلافة بعده الى ثلاثة أشخاص في السودان هم عبدالله وعلى واد هلو ومحمد شريف على أن يخلفه بعد موته أولهم ثم يعقب الاثنان الا خران عبدالله بعد موته في حالة بقائهما على قيد الحياة بعده

نفذ القضاء في المهدى فتولى الخلافة بعد موته أول الثلاثه عبدالله و لكن الخليفة الجديد (عبدالله) لم يفتاً — من اللحظة الني تولى فيها الحكم — يدس للاثنين الآخرين باذلا جهده في تقوية نفوذه واعلاء كلته وجعل الخلافة وراثية في أسرته فلم يرض ذلك الثوريين من طبقة الاشراف الذين عدوا أنفسهم اكبر السودانيين قدراً وذلك راجع الى صلمهم بالمهدي. ومع ذلك قدموا التحية لعبد الله خوفا من السقوط الذي يصيبهم من جراء اشهار العداء للخليفة . الا أن عبدالله كان واقفاً على حقيقة نيات منافسيه فضم الى حاشيته الكثير من فصائل السودانيين التابعين قبلا لعلى واد هاو ومحد شريف حتى يعينوه باخلاص له على مصادمة منازعيه في الحلافة.

ليس بدعا أن يشاهد السياسي كل ذلك الجزع من جانب عبدالله فانه غريب عن أم درمان ولم يكن في حياته سوى رجل غامض الأسرار من قبيلة غربية واذن هو غريب جدا عن البلاد الداخلية وكان ـ بذكائه وبما يصل اليه من تقارير أتباعه على ثقة أنه لن يستطيع الاستناد الى تأييد الجعليين والدنقليين وسكان الجزيرة وغيرهم من قبائل وادى النيل واذن اضطر لارسال مندوبين سريين الى القبائل الغربية في الناحية الغربية ليغربهم بالحج الى قبر المهدي والمهاجرة الى وادى النيل

سعي مندوبو عبدالله ورسله في الجهات المجاورة لأم درمان سعيا حثيثا في سببل الوصول الى اغراء الناس بالمهاجرة الى قبر المهدى والبقاء في الارض التي تقل جمانه فدعوا الناس الى التمتع بخيرات الارض الجديدة التي ينزحون البها ذا كرين لهم بأنهم عبيد الله المحتارون وأنه من مصلحة او لئك المدعوين أن يذهبوا لامتلاك الارض الجديدة التي يتمتع سكانها الاصليون بتروة كبرى من مال وماشية وعبيد. وقد ذهب المندوبون في اغرائهم سكان الجهات المجاورة الى حدان وعدوهم بامتلاك كل ما الارض الجديدة

أثر أولئك المندوبون بدعوتهم الحماسية تأثيراً منتجاً في نفوس السذج فرحل الكثيرون من أفراد القبائل المختلفة إلى أم درمان وكانوا في ذلك مدفوعين برغبة خالصة في التمتع بالغني الذى سمعوا عنه . الا أن عدد القادمين لم يكن كافياً لتعمير وأنماء أم درمان فعمد الخليفة عبدالله الى اصدار الاوامر لاميرى دارفور وكردوفان حتى ينفذا أوامره بالقوة وتبعاً لذلك تدفق سيل المهاجرين سواءاً كانوا طائعين أم مرغمين وانتهي الامر الى نقص عددهم بعد أن سمعوا الشيء الكثير عن الشدة التي يقاسبها من سبقوهم الى أم درمان

كانت النتيجة المنطقية لذلك احاطة الخليفة بالجمع الغفير من قبائل الرحل الغربيين عنه وعن أتباعه على أن او لئك المهاجرين الجدد لم يألوا جهداً في اقصاء أصحاب الحق الاصليين واعداد أنفسهم لان يكونوا الاسياد المسموعة أوامرهم

لم يمر زمن على او لئك المهاجرين لام درمان حتى امتلاًت بهم وظائف الحكومة الرئيسية وكان أصحاب القسم الاكبر من هذه الغنيمة رجال التعايشي. وانك لتكاد

ترى جميع الامراء السابقين في جهة مجهولة بحيث لم تسمع لاحدهم كلة بعد ذلك وقد تستثني من ذلك الحكم الامير عمان دجنه. ويرجع ذلك الى أن قبائل العرب الشرقية التي يحكمها عمان يتكلم أفرادها بلهجة لا يعرفها عرب القبائل الغربية . وعلاوة على ذلك أصبح السكثيرون من أفراد تلك القبائل خاضعين للنفوذين المصرى والايطالى وليس من سبب الى اتصال القلائل الباقين بعمان دجنة سوى كونه واحداً منهم وعلى أية حال فان قبيلة التعايشي تمكنت من الحصول على السلطان والنفوذ الكاملين في جميع الجهات التي يضرب رجالهم بارحلهم في أرضها . ولم يكن لهم غرض سوى مل جيوبهم بالابراد الضئيل التي يحصل عليه السودان الفقير

مما يذكر عن أوامر الخليفة عبد الله قبسل عام ١٨٩٥ أنه اعطي تعلياته لاميرى دنقله وبربر باضعاف نفوذ وقوة رجال مديريتيهما الى أقصى حدود الضعف فدعا ذلك الى تجريد السكان من أسلحتهم النارية وجمع ما لديهم من معدات القتال بحيث ينقص مقدار الموجود من تلك الاسلحة الى حد لا يخشي معه أي خطر.

لم يكتف الخليفة بذلك بل أصدر أمراً جديداً بالتشديد في معاملة رجال توشكو وطوكر فأغرى المأمورين فى تشديدهم بحيث قتلوا كثيرين من الجعليبن والدناقلة ورحلوا آخرين الى دارفور والفلابات رغبة فى استئصالهم مهائياً في نينك الناحيتين. واذن استطاع الخليفة اتفاء شر سكان تلك النواحي وضمر التغلب على أية قوة معارضة هناك.

تنطبق مثل هذه المعاملة على سكان الجزيرة الذين أقصوا بأمر الخليفة الى جهات نائية من السودان أو الذين اضطروا الى الحضور لأم درمان هم وأفراد أسرهم حيث قاسوا الامر بين من الاضطهاد والفاقة . ومما زاد في اثقال كواهلهم صدورالامر بتسليم مايزيد عن نصف محصول أراضهم الزراعية التي كانت موزعة على عرب القبائل الغربية ومازال الخليفة مستمراً في التضييق على أولئك حتى توصل عام ١٨٩٠ الى تفريق الاراضي على أقربائه وأصحاب الحظوة عنده . وقد بلغ الضيق باصحاب الرض الاصلين حداً النزموا عنده حراثة الارض وتفليحها لاسيادهم الجدد الذبن وزعوا على أراضهم كل ما علمكون من خدم وعبيد وماشية

نجم عن ذلك التعسف اهمال أرض الجزيرة القابلة للانتاج الوافر فبعد ان كانت أوفر أرض السودان غلة وأكثرها سكانا تضاء لهذان الخيران وكان ذلك التضاؤل مصحوبا بهرج ومرج سادا جميع المناطق التي كان الخايفة مضطراً فيها الى الانحياز لناحية الاهالى الذين عوملوا معاملة سيئة ونزل بهم العسف وحاق بهم الطغيان الى حد لا يكاد يصدقه العقل

أكرر الآن ماقلته سابقا عن تفضيل أفراد القبائل المنتمية الى الخليفة عبد الله عن جميع القبائل الأخرى فى جميع الاحوال والظروف فأنهم لا يتمتعون بأسمي الوظائف الحكومية والمراتب الشعبية فحسب بل يتمتعون بما هو أسمى من ذلك ماديافان القسم الاكبر من الاموال والغنائم التى ترد الى بيت المال من مديريات دارفور والقلابات والرجاف يصل الى أيدي أولئك الافراد ولا يجد من يحاسبهم عليه . ومن غريب أمر أولئك الطامعين انهم — رغبة فى مل جيوبهم بأ كبر قيمة من المال — دعوا الخليفة الى فرض ضريبة خاصة على الخيول غير مبال بالشكوى العامة من جانب السكان الاصليبن فلا ريب اذن في حصول فرقته على نصيب الأسدمن الغنيمة

اشتهر الخليفة عبدالله أيام حكمه بتوسيع نفوذه بواسطة الدسائس وبث الفتن فلا يكاد يتصل به زعماء قبائل غريبة عنه حتى ينشر الفتنة بينهم ليقوي جانبهو يضعفهم ومن أمثلة ذلك أنه عند هزيمة وموت النجوي ( الذي كان تابعا للخليفة الشريف الذي سحب منه عبد الله كل نفوذ على غيره من الامراء) وضع عبدالله فلول الجيش المهزوم تحت قيادة الامير يونس و بدلا من رجال الجيش المقتولين عين عبد الله افرادا من الجعليين ورجال أم درمان حتى يكون واثقا من حصوله على نفوذ جديد.

قد وضع الخليفة اولئك في بادى، الامر تحت إمرة مواطنهم بدوى وادالعريق ولكن بدلا من ارسالهم الى دنقلة بعث بهم عبد الله الى القضارف وبما يذكر عن سو، نية الخليفة عبد الله نحوهم ان عذرا قهريا منعهم عن الرحيل الى القضارف فى الميعاد المعين فأسرع (عبدالله) الى الهانهامهم بالعصيان ثم اصدر أمره بنني بدوى وستة من أمر ائه الى الرجاف و احلال سنة أخرين بدلا منه تحت إمرة حامد و ادعلى ابن عم الخليفة خلق الانسان وفى طبيعته البشرية نزوع الى طلب الوقاية من القوي خلق الانسان وفى طبيعته البشرية نزوع الى طلب الوقاية من القوي "

ورغبته في التمتع بسند الاقوى فليس بدعا أن نرى حركة جديدة في صفوف أتباع الامرا، لان اكثرهم فضلوا السير محت لوا، الخليفة مباشرة أو تحت أسرة اخيسه يعقوب حتى ان أشياع على وادهلو أنفسهم اسرعوا الى تنفيذ هذه الرغبة ويجمل بى في هذا الصدد أن اذكر شيئا عن سعى حامد واد جار النبي الذي كان عاملا رئيسا في هدم التباهين. كان حامد هذا منتميا لقبيلة حسابات التى يرأسها على واد هلو وبما أن حامدا هذا كان على بينة بما يجرى وراغبا في تنفيذ فكرة الاستناد الى ذراع الاقوي لم يأل جهدا في بث فكرة انضوا، اتباعه تحت لوا، يعقوب ولكنه (حامد) كان في الوقت نفسه قصير النظر غير مبال ما يجرى ازا، تصريحاته فافضي برغبته الى أقربا، على واد هلو ولم يكتف بذلك بل تجاوزها الى التصريح في احتماع عامبان الذي سيخلف الخليفة عبد الله بعد موته هو أخوه يعقوب أو ابنه الخليفة عبد الله بعد موته هو أخوه يعقوب أو ابنه الخليفة على واد هلو وأصبح رجلا عاديا لا شأن له

عند ما سمع الواقفون هذه التصريحات العلنية أجابه بعضهم بأن المهدى أوصى الخليفة عبد الله قبل موته (المهدى) بأن يخلفه فى الخلافة على واد هلو فقال له حامد بأن الاحوال تغيرت وان عبد الله من القوة بحيث لا يبالى بوصية المهدى الذى سبقه لم يكد حامد يذكر أقواله هدف حتى أسرع بعض المشائين بالميمة الى تبليغ الحادث الى على واد هلو فاتهم الاخير حامداً بتهمة التحريض وبث الفتنة وعند ما قدم حامد الى القاضى وسمع الاخر شهادة الشهود لم يبق مجال الشك فى صحة ما أدلى به مخبرو على فانتهى الحادث الى تأثيم حامد بتهمة الزندقة المنه شك فى قدسية أوامر المهدى وتعاليمه ومع انه كان من المتوقع جداً أن يتدخل الخليفة عبدالله لنصرة حامد و تبرئة ساحتمه لم يستطع الخليفة اظهار تدخله علنا فان ذلك التسدخل دليل قاطع على جلاء رغبة عبد الله فى حرمان على واد هلو من الحلافة بعده و اثبات حديد لصحة ما قاله حامد ومع ذلك لم تكن الحقيقة خافية عن الشعب السوداني عموما وسكان أم درمان خصوصا .

قضى الامر وصدر حكم القضاة باعدام حامد ورغم كون عبدالله بذل أقصى

ما في وسعه لحل علي واد هلو على ارجاء ميعاد التنفيذ فان ذلك لم يخفف من غلوا على وشدة حنقه وقد عرف واد هلو ان تنفيذ الحكم في حامد انتقام مباشر من الخليف عبدالله . واذن ظفر علي واد هلو بتحقيق رغبته فنفذ حكم الاعدام في حامد جار النبي علنا في ميدان السوق الكبير بعد ان ألصقت به تهمة الزندقة والتحريض على الثورة لاريب في ان ذلك التنفيذ مؤلم جداً للخليفة ولأخيه يعقوب وبما أن خروج الخليفة علنا على الحكم دليل على رفضه الاحكام التي ضد الزنادقة كان من المنتظر ان يحرض الخليفة اتباعه سراً على اظهار سخطهم من ذلك الحكم القاسي وهذا وقع فعلا فقد وصلت الاوامر من يعقوب الى رجال جميع القبائل الخاضعة له وصدرت الاوامر من يعقوب الى رجال جميع القبائل الخاضعة له وصدرت الاوامر من الخليفة الى اتباعه المقربين بان يظهروا جميعهم سخطهم العام وامتعاضهم الاوامر من الخليفة الى اتباعه المقربين بان يظهروا جميعهم سخطهم العام وامتعاضهم

من تنفيذ الحكم وسبيل اظهار ذلك الشعور هو الامتناع عن حضور التنفيذ

كان الخليفة في أي نزاع قائم بينه وبين خصومه يعتمد أولا وأخيراً على جنوده قان أو لئك كافون جداً لارغام أية قوة معارضة له فى الداخل مهما كان شأنها سواءاً أكانت هذه القوة في أم دمارن ذانها أم فى أية ناحية أخرى من الجهات المجاورة. واذن هو السيد المتسلط صاحب القوة التى لا تنازع فى داخل السودان. اما اذا خرج الامر عن الداثرة الداخلية فهو عاجز عن صد جميع الغارات التي تبدو طلائعها من الخارج فان قواد جيشه ليسوا من القوة والدربة بحيث يستطيعون مهاجمة قوة خارجية هجوما يكفل لهم النصر على اعدائهم كما ان رجال جيشه ليسوا من الولا، والوفا، . فى آخر سني حكه \_ بما كان يعتقده الخليفة في أول ايامه ويرجع ذلك الى انطفاء جذوة الحاسة الشديدة الاولى وهم الى جانب ذلك على قلبل من الثقة او الايمان بالقضية التي يحاربون من أجلها واخطر من هذا وذلك تسرب الشك الى رؤوس المحاربين فى قدرة الحليفة واتباعه على مناوأة أية قوة خارجيسة ترمى الى احتلال السودان

يرغب القراء بطبيعة الحال بعد ان اطلعوا على الكثير من تصرفات الخليفة الدينية والسياسية ان يقفوا على ما لديه من القوى الحربية ولئن كان من العسير ذكر تقدير دقيق عن رجال الحرب السودانيين ومعداتهم فلا مانع من نشر بيان تقريى عن الموجود لدى أولئك المحاربين

قبل واثناء عام ه١٨٩٠ تنقسم النواحي السودانية التي يشرف عليهاالخليفة الى أربعة أقسام رثيسية هي على النتابع أم درمان والرجاف والسودان الغربي والسودان الشرقي وسنذكر فيا يلي عدد المحاربين ومقدارمعداتهم في كل من الاقسام المذكورة

القسم الاول: يتولى إمرة الجيش فيها (أم درمان) أميران هما عثمان شيخ الدين ويعقوب اما أولها فيتكون جيشه من احد عشر الف جندي من المشاة في أيديهم احدى عشر الف بندقية و الكل بندقية ماسورة ملسا، ويتألم جيش الثاني (يعقوب) من أربعة آلاف من المشاة و ثلاثة آلاف و خسمائة فارس و خسة وأربعين الف من حاملي الحراب والرماح هذا الى ان مخزن هذا الامير يحتوي على ٤٦ مدفعاً وأربعة آلاف بندقية . كما نوجد في مخازن جيش أم درمان ست آلاف بندقية

القسم الثاني: أمير جيش الرجاف هو عرابي واددفلة الذي يأغر بأمره أربعــة آلاف وخمسائة من حملة الحراب والف وعانمائة من المشاة وتوجد في مخزن ثلاثة مدافع والف وعمانمائة بندقية ملساء الماسورة

القسم الثالث: ينقسم (السودان الغربي) الى الفاشر والابيض وشاكا وبربر وأبي حمد وللجهات الشلاث الاولى أمير واحد اسمه محمود (يعينه اثنان من اتباعه) تحت امرته ستة آلاف من المشاة مثالا وثائمائة وخمسون فارساً والفان وخمسائة من حملة المزارق والرماح وفي مخزنه أربعة مدافع وست آلاف بندقية اما الناحية الرابعة (بربر) فتحت إمرة زكي عمان الذي يقود الفا وسمائة من المشاة وخمسائة فارس والفا وثلمائة من حملة الرماح وفي مخزنه ستة مدافع والف وسمائة بندقية و بذلك ننتهي الى الناحية الحامسة (ابوحد) التي يقود جنودها الامير نور عنو وتحت ارشاد هذا الرئيس اربعائة من المشاة ومائة فارس وسبعائة من حاملي الرماح. وفي مخزنه أربعة مدافع وأربعائة بندقية

القسم الرابع: ينقسم (السودان الشرقي) الى احناراما والقضارف والفاشر واسوبرى والقلابات ودنقله وسواردا وسنذكر محتوياتها تباعا تحت حروف أولية

- (١) ينضوي جنود أضارايا تحت لواء الامير عَمَان دجنه الذي يقود أربعائة وخسين من المشاة وثلاَّمائة وخسين من الفرسان وألفاً من حملة الرماح وفي مخزنه أربعائة وخسون بندقية من طراز الماسورة الواحدة الملساء
- (ب) أمير جيش القضارف هو احمد فصيل الذي يصدر أوامره الى أربعة آلاف وخميائة من المشاة وستمائة فارس وألف من حاملي المزاريق والحراب وفي مخازنه أربعة مدافع وأربعة آلاف وخميائة بندقية
- (ج) ينولى إمرة الفاشر الى جانب إمارة القضارف احمد فضيل السابق ذكره و بتكون جيش هذا الامير من ألف جندي من المشاة وماثتى فارس وخمسائه من حاملي الحراب وفي مخزنه ألف بندقية
- (د) القائم بادارة شئون أسوبرى العسكرية هو الامير حامد وادعلي وتحت. ارشاده تسعائة من المشاة
- ( ه ) الامير فى جيش القلابات هو عين نور ( وهو أقل أمرا. جنود السودان شأناً ) الذي يأتمر بأمره خمسون من المشاة وماثنان من حملة الرماح والحراب. هذا الى ان البنادق التى فى مخزنه خمسون بندقية لاغير
- (و) يقود جيش دنقله الامير يونس الدغيم ولهــذا الامير ألفان وأربعائة من المشاة وخسمائة فارس وخسة آلاف مر حاملي الرماح وفي مخزنه ثمـانية مدافع وألفان وربعائة بندقية
- (ز) آخر الامراء السبعة للقسم الرابع هو سورادا وأمبر الجيش هناك زعيم سوداني اسمه حوده تحت قيادته مائتان وخسون من المشاة ومائة فارس وألف من حلة الرماح وفي مخزن الامير مائتان وخسون بندقية وباحصاء ما تقدم احصاءاً عاما نجد الاقسام الاربعة متفرعة الى خسة عشر معسكراً حربياً فيها اثنى عشر أميراً ومجوع الجنود المشاة في دوائر نفود الخليفة المذكورة آنفا أربعة وثلائون ألفا وثلمائة وخسون ومجموع الفرسان سبة آلاف وسمائة وعدد حاملي الرماح أربعة وسمون وعدد البنادق الماكمة وسمون وعدد البنادق

هذا هو مجموع ما فى البيان ولكن في الحقيقة لا نجد من البنادق المذكورة اكثر من اثنين وعشرين ألف بندقية صالحة للحرب (والبنادق المذكورة من طراز رمنجتن) أما الباقي فعبارة عن بنادق من ذات الماسورة أو الماسورةين وغير ذلك من الماذج القديمة غير المنتجة . ومهما يكن أمر الاسلحة النارية المذكورة فقد أصدر الامراء أواءرهم بقطع اجزاء مختلفة الطول من أنابيب (مواسير) رمنجتن والغرض الرئيسي من ذلك يخفيف ثقل البندقية ولم يبال الجنود بما قد يلحق بالبنادق من الضر وفى حالة ذلك القطع غير المنتظم .

ذكرنا في البيان السابق أن مجموع حاملي الحراب والرماح أربعة وستون ألفاً وانه لمن الواجب علينا بعد ذلك أن نقول إن ربع أولئك — على أقل تقدير — طاعنون في السن أو صغيرو الاسنان أي انهم في كلتا الحالتين غير صالحين لنزول المعركة نزولا يصمن لهم الفوز

أما المدافع الخسة والسبعون فتشتمل على سستة من طراز كروب ذات الفوهة الواسعة القطر ( ولكن لا توجد جبخانة كافية المدافع الستة السالفة الذكر ) ثم تمانية مدافع من أنواع ونماذج مختلفة ويتبقى بعد ذلك واحد وستون مدفعاً نحاسية مختلفة الاشكال والاحجام على أنها تعبأ جميعاً بواسطة الفوهة ومن المعروف عن ذخسيرة المدافع الأخيرة أنها تصنع في أم درمان بصفة خاصة وهذه ( الذخيرة ) من صنف رخيص غير فعال بحيت لا يبعد مدى طلقة المدفع عن سمائة أو سبعائة ياردة

لتتأمل الآن قليلا في حدود نفوذ الخليفة و بعد ذلك نرى أن سلطان الدراويش امتد في السنوات القليلة الماضية (قبل عام ١٨٥٥) من وادى حلفا الى الجنوب الشرقي حيت ابو حمد ثم سار شرقا الى سواكن وماجاورها ( بما في ذلك طوكر وضور بركه) واتجه بعد ذلك جنوبا ( بما في ذلك كسلا والقلابات والانحدارات الجنوبية الشرقية لبنى شانفول وجبال جوبي ) ثم مال من قلك الناحيه الى الجنوب الغربي مقابل النيل الابيض ( بما في ذلك فاشودة و بوهر و الرجاف)

امتد ذلك النفوذ الدرويشي من الغرب فى أتجاه جنوبي عربي داخل الصحراء لليبية الجنوبية ( بما فى ذلك سليمة ومديريات دنقله وكردوفان ودارفور الىحدود واداى ثم سار جنوبا مخترقا بحر العرب ومارا بدار رنجا ( بما في ذلك دار فرتيت وبحر الغزال وقسم من منطقة خط الاستوا. )

بعد أن انهزم النجومي اضطر اتباع المهدى الى الجلاء عن القسم الشهالي من مديربة دنقله وأصبح مركز طليعة جيشهم الآن (عام ١٨٩٧) فى ناحيه سوار دا التى تبعد ثلاثة أيام — سيراً على الاقدام — عن دنقله وانه ليجمل بنا أن نذكر خبر التجريدة التي تمكنت عام ١٨٩٦ من اخراج الدراويش من مديربة دنقله وتأسيس حكومة ذات نفوذ مصرى ممتد جنوبا لغاية مروى

انتصر المصريون في طوكر وهندوب فساعد ذلك القبائل الدخلية على استرجاع ما كان لها من مناطق فى الجهات الحجاورة مباشرة لسواكن وطوكر كما انتهى الاستيلاء على كسلا الى امتلاك الايطاليين جميع الاقسام الواقعة شرقي كسلا. وازاء هذا وذاك أصبح نهر عطبرة حد الحليفة الشرقي فى أواخر القرن التاسع عشر

حدث تغيير ظاهر في مراكز الجنود فانتقلت القوة الرئيسية التي كانت معسكرة في القلابات بحت امرة احمد فضيل الى جهة القضارف ولم تبق في ثكنة القلابات سوى قوة ضئيلة ، وقد انهز رؤساء مناطق بنى شانفول وطور الغورى ثم كثيرون من مشايخ الجهات القريبة هذه الفرصة فاعلنوا استقلال مناطقهم وسرت العدوى الى الناحية الغربية القاصية فبعد أن اعتاد رجال قبائل مسالت وناما وبنى حسين وجم دفع الضرائب ثاروا على حكومة المهدى وأخيراً أعلنوا استقلالهم واشتركوا عقب ذلك في محالفة دفاعية هجومية مع يوسف سلطان واداى فاعتزم الخليفة عبدالله ارسال مندوبين لاحضار أولئك العصاة واجبارهم على تقديم الطاعة والولاء له ولكنه عدل عن ذلك بعد ما ظهر النفوذ الاوربى الجديد في بحر الغزال ووقف خاتم موسى أحد قواد عبد الله في دائرة نفوذه دون تمكن من التقدم

اكتنى عبدالله باصدار تعليمانه الى خاتم — بعد أفول نجم الدراويش— بعدم التقدم الى الجنوب قبل وصول مدد جديد له من أم درمان

## الفصل السادس عشر

## ملاحظات متنوعة

أشرت في الفصل السابق إشارة عامة الى موقف الخليفة عبدالله من القضاء والقضاة والآن أفصل قليلا ما أجملته فاقول ان القضاة هناك آلات صما. في مدى سيدهم الماكر النبيه فلم يكن الخليفة بسمح لهم بالفصل في القضايا السكبرى وكل ما يمكنهم من بحثه هو ما يختص بالمنازعات العائلية وقضايا الارث وتوزيع الاملاك وما شانه ذلك وعلى أية حال فهم فى جميع أحكامهم الكبرى في القضايا الهامة كانوا ملزمين بالرجوع الى الخليفة قبل اصدار الحكم النهائى ولا حاجة بنا الى القول بان الحليفة كان في كل ما مدلى به من آرا. الى أو لئك القضاة لا ينظر الى شي. خلاف مصالحه الشخصية وأهوائه وأغراضه والكنه في الوقت نفســه كان يجتهد - بمــا أوتيه من حذق ودها، -- من الظهور أمام الشعب بمظهر المدافع عن الحق والراغب فى اتباع نصوص القانون واذن فالقضاة أمام مهمة شاقة جداً فهم من ناحية مضطرون الى ارضاء أهوا. الخليفة وتنفيذ أوامره التي لا تتفق – في غالب الاحيان – مع العدالة في شي. ومن الناحية الاخري مضطرون اليصوغ أحكامهم في قوالبقانونية تبعث الشعب على الاعتقاد في عسك الخليفة بالحق ومهما يكن الامر فان تسعين في المائة من أحكام أو لئك القضاة لم تنطبق حتى على أبسط مبادي. العدالة . أما الدين في السودان حسيما أرشدني الاختبار الى استنتاجه - فيتمشي مع المبدأ القائل « الغاية تبرر الواسطة » ومما أذكره في مدة اقامتي أن الدوائر الدينية كانت بينآن وآخر تصدر أعلانات ورسائل صغيرة تحض فمها المسلمين على التقيد بأوامر الدين وتأدية الواجبات الدينية - وفي مقدمتها الصلاة - على الوجه الاتم ثم الابتعاد عن جميع الملذات العالمية والتوجه الى عالم الحير الأعلى ولم تكن الاوامر الدينية المذكورة قاصرة على السودان بل تعدُّنه الى جميع تواحي أفريقيا وبلاد العرب وبورنو ودار فلانه ومكة والمدينة

اعتبر الحليفة شخصه قدوة للمسلمين عموماً في السودان فكان — مادام في صحته الكاملة — يشهد الصلوات الحس يومياً ليظهر أمام الناس متمسكا باهداب الدين مع أنه في الواقع كان أبعد المسلمين عن التمسك باوامر الدين فني جميع السنوات التي كنت فيها على اتصال وثيق جداً بالحليفة لم أشاهده على الاطلاق يصلى الى ربه في داره الحاصة ولم أسمعه يكرر — ولو بصوت خافت — بعض التعاليم الدينية التي يعرفها المسلمون جميعاً سواء أكانوا ممن يقرأون ويكتبون أم من الحاهلين

لم يكن ادعا، عبد الله التقوى من الاحكام بحيث يصدقه البعيدون عنه لانه رغم ظهوره بالتقى كان لا يتردد في اصدار أمره بالفا، حفلة دينية وعدم تأدبة فرض مذكور اذا كان فى تأدبة الفرض ما يحول دون تحقيق غرض أو طمع من أطماعه الشخصية وهنا نعود فنقول ان الحليفة كان يتذرع في مثل هذه التعديات بالقضاة حتى يجىء الالفاء مرز الجانب القانوني وفي ذلك الموقف الحرج لا يتردد القضاة في اعلان أن ذلك الالفاء لازم في سبيل الاحتفاظ بالدين في حالة خاصة فاذا ماصدرت تلك الفتوى ارتاح الحليفة واطأن الا أن القضاة في بعض الاحايين يقفون من أطاع الخليفة أمام حالات لا يستطيعون معها بحال من الاحوال أن يصدروا أمر الالغاء واذن يضطرون الى القوية فيدعون بان الالهام الديني أمرهم بالقيام بهذا العمل الشاذ لحكة قد تغيب عن اذهان البشر

اعتاد الخليفة عبدالله مخاطبة أتباعه من منصة المنبر فى المسجد السكبير ولكن بما أن عبدالله يجهل الفقه الدينى الاسلامي ويعرف الشيء القليل من قواعد الدين وأصوله فان مدى خطبه الدينية محدودة وبمعني آخر لا يتعدى تلاوة جمل كتبها له أحد سكر تيريه .

ألغى عبدالله عادة الحج الى مكة واستعوض عنها بدءوة المسلمين الى الحج لقبر المهدى ممثل النبى الكبير وأنا على الرغم من مشاهدة كر اهية السودانيين لهذه البدعة الجديدة نراهم مضطرين الى الرضوخ لأمر عبدالله وما زال أو لئك السودانيون على نظامهم الجديد حتى أصبحوا الآن (عام ١٨٩٧) ساعين من غير قصد الى تحقيق رغبة عبدالله داغبين في الحج دائما الى قبر المهدى وقد ذهب بهم حبهم في التقليد

الجديد الى حد أنهم يسخرون بمن لا يوافقهم فى طريقة الحج هذه وانه لمن النزاهة والعدل أن نقول بان السودانيين فى تشبّهم هـذا لا يعبرون عن عقيدة ثابتة بل يرمون الى تحقيق رغبة مولاهم عبد الله

أما فيما يختص بالتعليم والاوامر الدينية فمن الحق أن تقول إنهما في حيز العدم من الوجهة العملية الواقعية وكل مافي الامر أن بعض الاولاد والبنات يتلقون معا آيات قر أنية و بعض جمل من الحديث المقدس لدي المسلمين ويكون ذلك الالقاء بواسطة شيوخ دينيين في معاهد صغيرة مجاورة للمسجد ولئن قلنا أن الشيوخ يلقون الآيات على أو لئك الصغار فأنا لا ننسي بأن نذكر الى جانب ذلك أن الذي يحفظ من الآيات قسم صغير والمتبع في زمن الخليفة عبدالله أن يرسسل عدد قليل من أو لئك الاولاد إلى بيت المال بعد أعام دراستهم الاولية في المساجد فأذا ما ساروا ألى ذلك البيت أصبحوا تلاميذ تحت التمرين لموظفي الحكومة الاقدمين وهناك يتعلمون مقداراً محدوداً من المراسلات الكتابية العامة

نتدرج الآن الى التجارة في السودان فنقول بان ذلك العهد الذي كان زاهراً والذي امتدت فيه الطرق التجارية في السودان قد اضمحل فاصبحت الطرق التي كانت نجتازها القوافل السكثيرة العدد \_ شبيهة بالصحراء المقفرة حيث محت الرمال المكومة معالمها أو حلت بقايا جذور النبات في بعض نواحيها . وفي صدد ما نذكره يحسن بنا أن نضع بيانا للطرق التجارية الرئيسية الاربع

أولا — الطريق الاربعينية من دارفور الى أسيوط او من كردوفان عن طريق بيوضة الصحر اوية الى دنقله ووادى حلفا

ثانياً — الطريق من الخرطوم الى أسوان من ناحية بربر الى الى كروسكو عن طريق ابي حمد

ثالثاً — الطريق من الخرطوم الى سواكن من ناحية بربر أوكسلا رابعاً -- الطريق من القلابات للقضارف فكسلا فمصوع . أما الطريق الحالية ( عام ١٨٩٧ ) التى تجتازها جمال القوافل فمن بربر الى أسوان وسواكن بعد أن تم الاستيلاء على الخرطوم جلب التجار السودانيون الى أسوان مقادير كبرى من الحلى الذهبية والفضية وما زال التجار في عملية النهب والتصدير الى جهات خارجة من السودان حتى اضطر الخليفة الى اصدار أو امره المشددة للتجار بعدم حمل ذهب أو فضة معهم الى مصر مهما كان يعوزهم الانفاق وكل ما سمح به الخليفة لاو لئك التجار الحارجين عن السودان هو مقدار من المال يعينه بيت المال حتى لا تضيع حلى الشعب السوداني وكنوزه في سبيل انفاق غير مشروع في نظر الخليفة. ولم يكتف عبدالله بتحديد مقدار ما يأخذه التجار معهم بأمر بيت المال بل جعل العملة التي يحملونها من الطراز القديم على أن تحدد قيمتها في جواز سفر التاجر

أدت القبود والتشديدات التي أجراها الخليفة عبدالله معالتجار الى تضاؤل شأن التجارة بين السودانيين ولكن ذلك لم يستمر طويلا فانتعشت التجارة ونهضت بعد كسادها فعادت الى السودان حياته بتبادل أصناف تجارته الرئيسية كالصمغ وريش النعام والتمر الهندي وأوراق نبات السنامكي وما شاكل ذلك . وقد كانت العادة المتبعة في هذا التبادل التجارى جمع هذه الاصناف في بيت المال الى جانب ما فيه من العاج المحزون على أن تقدم جميعها للبيع في سوق المزاد العلني تبعاً للسعر المحلى ولكن عا أن الاصناف المذكورة تستورد من جهات السودان الغربية التي أصابت أهلها الحروب الداخلية والفاقة والامراض فمن المعقول فهمه أن مقدار المستورد يقل قلة عدد السكان المنتجين

لا شك في أن الصمغ السوداني احتكار لسكانه وهذا الصنف يختلف في أنمانه باختلاف انواعه المتعددة وانما نذكر ذلك لندل به على فائدته في المبادلة علما بان التبادل التجارى بين مصر والسودان لا يتم بالمال بل بالبضائع والذي نعرفه عن المصريين أنهم يقدمون بدل ما يأخذونه من السودان بضائع جاهزة من مانشستر لان الحاجة اليها في السودان كبيرة جداً

في حالة التعامل بالنقد في السودان يشترى بيت المال أى صنف تجارى بعشر بن ريالا من العملة الجديدة مثلا فيبيعه للشاري السوداني بثلاثين ريالا حتى يبقى المكسب في بيت المال وعند ما تتم المبايعة بين الطرفين الرسمى والشعبي في السودان يسمح رجال الخليفة لاولئك التجار السودانيين بالسفر الى مصر لبيع تجارتهم وقبل

سفرهم توضع بضائعهم في موازين الشحن لتقدير ثقلها بالضبط وفرض ضريبة خاصة عليها بعد ذلك هي في الغالب ريال على ما زنته قنطار فاذا رغب التاجر شحرت تجارته الى سواكن او أسوان اضطر الي دفع ريال آخر على كل مائة رطل ولكن الريال في هذه الدفعة يكون من العملة الجديدة واذن قد أصبحت الضريبة الاضافية سدس الثمن الاصلى .

يرد العاج الى السودان من أقاليم خط الاستواء بكيات كبرى مرة واحدة كل عام وفى الغالب تمر تجارته بسواكن وبما أن المناطق المذكورة خارجة أو تخرج تباعا عن دواثر نفوذ المهدى فقد كان من الظاهر جداً لدى عبد الله انالكيات المذكورة تتناقص في السنوات الثي تعقبه

أما ناب الفيل فلم تدكن الدوائر الحكومية لتظفر به كثيرا لان الوارد منه قليل يجلبه بيت المال من مناطق دارفور الجنوبية ومن الحق ان نقول بان الدراويش — مالم يعودوا الى احتلال بحر الغزال بالقوة مرة اخرى — لا يستطيعون الاحتفاظ بتجارة العاج احتفاظا يضمن لهم مقدارا مذكورا من الثراء

لا يستطيع السودان جلب البضائع من مصر الاعن طريقين همأأسوان وسواكن وقد كانت الحكومة السودانية فيا سبق تجلب مقدارا من تجارتها القادمة فى مصر أو ماجاورها عن طريق سواكن الى كسلا أو من كسلا الى مصوع ولكن حال دون استعال ذينك الطريقين احتلال السودان الشرقي بواسطة الايطاليين فليست البضائع المستوردة سوى اصناف من قيمة مالية طفيفة وتتكون فى غالبيتها من مواد خاصة بجلابيب النساء وجبب الرجال ومهما يكن الامر فان ذلك شيء غير جوهرى لدى سكان السودان الذين اعتادوا التعلق بكل ماله رونق خارجى زاه وما فيه التراويق الكثيرة بغض النظرعن تناسب ذلك مع الدوق السليم وبدون اهمام بالقماش المتين و وفي الحق يكاد يكون من العسير جدا او من المستحيل وجود مشترين من طبقة عالية أو متوسطة في نواحى السودان

بين الاصناف المستوردة الي السودان الروائج العطرية من جميع الاصناف كزيت خشب الصندل والقر نفل والحبوب ذوات الرائحة الطيبة والسبب فى استيراد ذلك النوع التجارى بكثرة هو استحسان السودانيات اياه وائن كنا اشرنا أخيرا الى عدم رواج البضائع الغالية القيمة بين أهل السودان فان ذلك لا يمنعنا من القول ان السكر والارز والانواع العادية من الحلوى والفواكه المجففة تجد جميعها شارين بين المصرية سابقا بمنع الحديد والقصدير والنحاس بنوعيه الاصفر والاحر من دخول السودان حتى أصبح عسيرا على الاوروبي في عام ١٨٩٧ أن يحصل على مقص أو موسى لحلق الذقن وقد كان من جراء هذا المنع ارتفاع أسعار أوانى الطبخ النحاسية الى حد كبير من القلاء لانه علاوة على منع التصدير استولت الثكنات العسكرية على النحاس القديم القابل للتصليح فاستخدمته في صنع الحراطيش للبنادق. واذن على السودانيون المعوزون الى الاستعاضة عن الاواني النحاسية بأوان خزفية في ضغير الطعام.

كان مفروضا على صاحب كل مجارة واردة السودان أن يدفع ضريبة عبارة عن عشر قيمة الوارد وقد ألزمت الحكومة اصحاب التجارة المستوردة بدفع الضريبة أما نقدا وإما بضاعة مبادلة وقد كانت الضريبة تؤخذ اكثر من مرة على طول طريق القافلة. فاذا ما وصلت التجارة الى أم درمان أخذت الى بيت المال ووضع عليها ختم الحكومة ومن ذلك الوقت تجي الحكومة عشرا جديدا . واذن وقف التجار امام ضرائب ثفيلة متعددة كا التزموا تقديم مايشبه الرشوة الى رؤسا، أما كن الحكومة السودانيه التجارية في المحطات المحتلفة أي أن التاجر كان يدفع من جديد ما يقرب من نصف ثمن البضاعة الذى دفعه اولا للبائع . وهم ازا الخارون على رفع من البصاغة وعلى الرغم من ذلك كله تجد مكاسبهم في النهاية قليلة بالنسبة لغيرهم من التجار في مختلف الجهات المجاورة السودان

ان كثيرين من التجار الاغنياء في السودان نزحوا الى مصر وغرضهم الاول ليس جلب التجارة منها أو بيع تجارة لها ولكنهم رموا قبل كل اعتبار آخر الى التخلص من جو السودان بضمة شهور يكونون فيها بعيدين عن سلطان الخليفة الشديد فان كل الذين قاسوا الامرين من ظلم هذا الحاكم لم يجدوا وسيلة للحصول على جواز

يهر بون به من السودان سوى التجارة فلم يكن مسموحا للحكومة السودانية ان تعترض أى راغب فى بيع أو جلب تجارة للخارج أو منه

كان الكثيرون من التجار مقيدين تأسرهم وزوجاتهم وببنيهم ولا يخالجني أي شك أو ريبة في أنهم لو كانوا خالصين من تلك القيود لما رجعوا مطلقا الى السودان ولفضلوا العيش في مكان هادى، كمصر — خارج وطنهم الاصلى — عن البقاء تحت نير العسف الشديد والاستبداد المطلق في السودان

لئن اصيبت التجارة بكساد عظيم في السودان فتم تجارة لقيت الرواج الكبير والتأييد الكلى من جانب المهدى والخليفة عبد الله وأعنى بذلك تجارة الرقيق وبما أن تصدير العبيد الى مصر ابيعهم أصبح أمر المحظورا ومعاقبا عليه فالخليفة بطيعة الحال معنى بتوسيع تلك التجارة في جيب المديريات والنواحي الداخلية في دائرة نفوذه . ولم يغب عن خاطر الخليفة بعد منع تصدير العبيد -- أن يحول دون استئثار مشيريه بالامر على حسابه .

كان من المستحيل بطبيعة الحال — رغم صدور الاوامر المشددة من حكومة مصر بمنع تصدير الرقيق — أن يحول الخليفة عبد الله دون تجارة الرقيق في مصر وبلاد العرب ولكن القوافل التي كانت فيما مضى تقل المقادير الوافرة مرف عبيد السودان قد وقفت وقوفا يكاد يكون كلياً

كان فى السنوات التى بين ١٨٩٠ ر١٨٩٧ برسل العدد الكبير من عبيد الحبشة بواسطة أبى النجا ومن فاشودة بواسطة زكي طومال ومثل ذينك المقدارين كان برسله عمان واد آدم من دارفور و جبال النوبة وكان او لئك المرسلون الى السودان يباعون علنا فى سوق المزاد العلنى على أن تودع أعانهم في بيت المال أو فى خزانة الحليفة الحاصة . وبمثل الشدة والقسوة التي كان يعامل او لئك الرقيق اثناء شرائهم كانوا يعاملون وقت تسغيرهم الى الجهات .

عرف الجميع عن إبي النجا انه استولى فى بلاد الحبشة على الآلاف من المسيحيين لبيعهم فى سوق الرقيق في السودان وكان أغلب اولئك من النساء والاولاد وقد بلغت القسوة بابي النجا ورجاله مبلغا دعمهم لسوق اولئك بالسياط اثناء مسيرهم على

الاقدام من بلاد الحبشة الى أم درمان فاذا ما ذكرنا انهم كانوا يؤخذون قهرا من عائلاتهم ويحرمون من الطعام الكافى لسد رمقهم في هذه المسافة الطويلة ويسيرون على اقدامهم العارية عرفنا أنهم كانوا أشبه بقطيع من الاغنام فليس بدعا أن يعرف القراء أن العدد الاكبر من اولئك العبيد كانوا يهلكون جوعا أو مرضا قبل الوصول الى أم درمان وأن الباقين منهم—أثناء وصول ابى النجابهم الى أم درمان—كانوا في حالة سيئة ضعيفة يتعذر معها وجود الشارين وازاء ذلك كان الحليفة فى كثير من الاحيان يتبرع بعدد من اولئك العبيد لبعض اخصائه

بعد أن هزمت قبيلة الشاول سعى زكى طومال فى الاستفادة من ضعف رجالها و نسائها فحمل العدد الكثير من صنادل — كانت معدة لنقل رجاله الحربيبن و نقلهم الى سيدى عبد الله فى أم درمان . وقد سمعنا فى تلك الاثناء الشيء الكثير عن اختناق المثات من جراء ازدحام الصنادل البحرية بهسم فاذا ماوفق الباقون للحياة اخذ الخليفة بعض صغار السن منهم لضمهم الى حرسه الخاص بصفة احتياطي أما النساء فكن يبعن مع الاولاد فى سوق المزاد العلنى الذى كان يستغرق عادة بضعة أيام فى أم درمان

كان اولئك المنكودو الحظ يجلسون في غالب الاحيان عراة خاوى البطون أمام بيت المال فاذا ما قدر لبعضهمأن يسدوا رمقهم اعطاهم عمال الخليفة اعوادا قليلة من اللهرة دون تسوية فكان من الطبيعي أن يصاب المئات منهم بالمرض مما يعرضهم الى عدم عناية أسيادهم الشارين بهم وقت العرض

في كثير من الاحيان كان يبلغ الضجر والتعب بعشرات او لئك التعساء حدا يفضلون معه القاء أجسامهم في ماء النيل حتى يريحوا أجسامهم العارية و بطونهم الحاوية من عذاب لا يعرفون مداه فكانوا يموتون هناك وبما أنه لم يوجد من يعني باخراج جثتهم فان النتيجة المنطقية هي اكتساح الجثث بقوة التيار الى الشاطيء. فاذا ما ظهرت جثة القيت خارج الشاطيء مما يدعو الى نشر رائحة كريهة في الجهات المجاورة

هذا فيا يختص بالقريبين من شاطيء النيل أما الذين كتب عليهم الشقاء الاكبر

فكانوا يدفعون فى الصحراء . حيث لاماء ولازرع . على طول الطريق بين دارفور وأم درمان وقد كان أو لئك البائسون تحت امرة رجال غلاظ القلوب يدفعونهم الى أم درمان نهاراً وليلا دون المن عليهم بشىء . ولو قليــل جداً . من الراحة , وقد أكون عاجزاً الآن عن وصف ما يرتكبه أو لئك الرجال المتوحشون المفترسون اثناء سبرهم بالنساء الى سوق العبيد فى أم درمان .

كان من عادة أو المك المتوحشين الهمج أن يقطعوا آذان من يعجز من الاولاد أو الرجال أو النساء عن السير الى أم درمان . بمناسبة ما نزل بهم من الكلال . ليقدموا الآذان المقطوعة للخليفة علامة على مقدار من ماتوا من سباياهم وسط الطريق وقد أخبرني أحد أصدقائي أنه شاهد في مرة من المرار احدى النساء مقطوعة الاذنين ولكنها لم تكن قد فارقت الحياة بعد فدب دبيب الشفقة في قلمه فأحضرها الى الخليفة الى الفاشر وبعد أيام من الله عليها بالشفاء في حين ان أذنيها قدمتا الى الخليفة دليلاعلى مونها

وقف تيار القوافل المماوءة بالعبيد الى أم درمان لأن القسم الأكبر من الاجزاء الموردة للعبيد. كدارفور. قد هجرها ساكنوها وفى أحبان أخرى كان يقدم رجال القبائل. كقبيلتى تاما ومسالت. فروض الخضوع الى الخليفة ليعفيهم من خطر الاسر. ومع ذلك استمر لغاية عام١٨٩٥ ورود الكثيرين من الرقيق الاسود من الرجاف الا ان بعد المسافة بينهما وبين أم درمان كان يحول دون وصول الكثيرين أحياء الى بيت المال

اضطر الخليفة عام ١٨٩٦ — حيال نقص او انعدام المأسورين من الرقيق الاسود في القلابات وكردوفان ودارفور — الى اصدار أوامره للامراء التابعين له ببيع ما يصل الى أيديهم من العبيد لزعماء القبائل المتجولين بحيث يضطر كل من أولئك الزعماء الى كتابة ورقة يذكر فيها اسم العبد ومقدار ما دفعه للامير عنا له . وقد كان يسمح لهم الخليفة باعادة بيع من اشتروهم من العبيد بالطريقة ذاتها

لاريب في ان بيع الرقيق فى أم درمان ذاتها يجرى يوميا ولكن من الححرم رسميا الآن (١٨٩٧) بيع رقيق الجهات والقوافل والسبب فى السماح ببيع النوع

الاول هو اعتبارهم ملك الخليفة وحكراً له على أن جميعهم أو أغلبهم كانوا يعتبرون ضمن الجنود. واذا سلمنا بأن شخصا خارج أم درمان جلب معه سراً أحد العبيد السذج فقد كان من الميسور أن يبيعه بيعا اسميا لبيت المال على أن يورده الى صفوف الجند مقابل قيمة مالية لمن جلب العبيد وذلك في حالة تمتع الرقيق بالصحة أما اذا كان الاخير غير لائق للخدمة فيبتى فى دائرة نفوذ سيده على أن يعمل فى أراضيه الحاصة

أما فيا مختص ببيع النساء والاولاد فأمر مسموح به فى أية ناحية من نواحي السودان بشرط أن يمضى على ورقة البيع اثنان من الشهود ويحسن أن يكون أحد الاثنين قاضيا وفى تلك الورقة يقر الاثنان بان المرأة التي بيعت حق مكتسب للسيد السوداني الذى اشترى والسبب في تنفيذ ذلك العمل والسماح به هو أن كثيراً من العبيد كانوا يهر بون من بيوت ساداتهم فيمسكهم آخرون ويبيعونهم لغير ساداتهم الاولين مما أدى الى انتشار فكرة سرقة العبيد في أم درمان وكان أو لئك العبيد في كثير من الاحيان يؤخذون بواسطة أشخاص ظاهرين لضمهم الى منازلهم أوكان يغريهم أو لئك بترك الحقول والاراضى التي يعملون فيها و بعد ذلك كانوا يقيدون بالسلاسل لترحيلهم الى جهات نائية حيث يتم بيعهم بأعان بخسة جداً

تنصالشر يعة الاسلامية على عدم الاعتراف بشهادة العبيد الذين تتم المساومة على بيعهم في سوق الرقيق فكان أولئك البائسون واقفين على حقيقة حالمهم المزرية فاذا علمنا بان بعضهم عوملوا من أسيادهم معاملة حسنة فان ذلك لم يكن ليرضي الرقيق على وجه عام

أنشأ الخليفة في أم درمان ذاتها في ساحة فسيحة على مسافة قريبة من الجنوب الشرقى لبيت المال بيتاً عاديا مبنياً بالطوب وتعرف الساحة المحيطة بهذا البيت بسوق الرقيق وقد كنت في كثير من الاحيان أدعى باني أرغب في شراء أو استبدال بعض الرقيق وبهذه الحجة وحدها كان يسمح لى الخليفة بالتوجه الى سوق الرقيق فسنحت لى بذلك فرص متعددة للوقوف بنفسى على كيفية اجراء عملية المساومة في تلك السوق كان يقف الاختصاصيون بتلك التجارة لبيع ما لديهم من سلم

بشرية بحيث يقف حول سور البيت الطيني عدد كبير من النسا، والاولاد وبجلس البعض الآخر فهناك برى العاجز والعاربة والمزخرفة والمسرورة وبطبيعة الحال أسعد المذكورات حظا هن المحظيات اللاتي يبعن بثمن طيب ، وعا أن تجارة الرقيق أمر جائز ومشروع جداً في السودان فمن حق الباعة والشارين أن يفحصوا رقيقهم فحصاً دقيقا من هامة الرأس الى باطن القدم بدون أقل تقيد كا لو كان هذا الرقيق من طبقة الحيوانات الدنيئة .

فكان الشاري يفتح قم المرأة ليرى حال أسنانها وأضراسها ثم يأمر البائع برفع ما عليها من غطاء في النصف الاعلى من جسمها ليفحصها الفحص الدقيق ويعني فى ذلك عناية خاصة بتفحص ذراعها و بعد ذلك يطلب الشارى من المبيعة ان عشي الى الامام او الخلف بضع خطوات ليتعرف كيفية مشيها ثم تلتى بعض أسئلة من الشارين على النساء والاولاد للوقوف على مقدار ما يعلمونه ويعلمنه من اللغة العربية وفى الحق يظل كل من أفراد الرقيق خاضعاً لرحمة الشارى فى كل ما يلقيه عليه من أسئلته.

ذكر نا قبلا أن بين الرقيق نسوة يسمين بالمحظيات فنعود الى القول بان أنمانهن تختلف اختلافا كبيراً وهذا لا يمنع دخولهن فى دائرة الاسئلة العامة الموجهة للرقيق فان ذلك أمر عادي جداً ولم يكن يخطر فى بال واحدة منهن أن تعترض على طريقة البيع المذكور رغم ما فيها من شدة فى كثير من الاحيان . وكل مافى الامر أن بعض النساء أو البنات أو النساء يشعرن بانهن لدى أسعارهن فى كثير من الاحيان أفصل مركزاً من الرقيق و بعبارة أخرى يجدن أنفسهن خادمات وقد يذهب بالواحدة حظها السعيد الى درجة تشعر معها أن مركزها لدى سيدها كمركز أفراد الاسرة التى تخدمها بعد أن كانت في حالة سيئة عند سيدها الاول الذى كان يعاملها معاملة وحشية قاسية . و بعد أن ينتهي الشارى من استقصاء انه يتساوم مع البائع فيسأله عن تمنها ثم يردف هذا السؤال بالاستفسار عن امرأة أحسن من التى أمامه ليبيعها له وقد كان يردف هذا السؤال بالاستفسار عن امرأة أحسن من التى أمامه ليبيعها له وقد كان الشارى فى كثير من الاحايين يشكو للبائع عدم تمتع المبيعة له بجمال كاف وعدم ظهور مخايل الحسن على جسدها بوجه عام كاكان يشكو أحيانا من جهلها اللقة ظهور مخايل الحسن على جسدها بوجه عام كاكان يشكو أحيانا من جهلها اللقة

العربية حهلا تاما الى غير ذلك من الشكاوى التى لم يكن يقصد منها سوى تخفيض عن السلعة الآدمية التى تباع له بينها نرى البائع من الناحية الاخرى باذلا أقصى ما فى وسعه لاظهار محاسن تلك المرأة المنكودة الحظ والاطناب فى جمال أخلاقها مما لا داعى الى تفصيله في هذا المقام

هناك نقائص فى المرأة أو البنت أو الولد تضطر البائع الى تخفيض التمن وفي مقدمة النقائص المذ كورة الغطيط والسرقة والكذب ومهما يكن أمر البيع فالذى نعرفه أنه عند الانتها، من المساومة والوصول الى اتفاق يخرج البائع ورقة يوقع عليها هو والشاري الذي يدفع الثمن في الساعة التى أصبح فيها سيداً السلعة البشرية التى اشتراها و كان الدفع دا عا بالعملة المحلية السودانية (عملة الريالات الجديدة) ويمكن على وجه الاجمال تقدير الثمن بما يأتي:

كان ثمن العبد العامل الكبير السن يتر اوح بين خسين وثمانين ريالا وثمن المرأة المتوسطة العمر بين ثمانين ومائة وعشر بن ريالا أما البنت ما بين الثامنة والحادية عشر من عمرها فكان يقدر ثمها تبعاً لمنظرها وهو على وجه عام بين مائة وعشرة ريالات ومائة وستين ريالا. ويجدر بنا أن نشير الى أن الأثمان الاخيرة ذاتها تختلف باختلاف سعر السوق أو باختلاف الطلب لفئة خاصة من الرقيق

لا توجد من الوجهة العملية صناعات خاصة فى السودان ومع استثناء المواد التى ذكرتها فى الصحائف السابقة لا تجد بضائع مصدرة من السودان

كان فيا مضى (قبل عام ١٨١٧) برسل العمل المزركش بالذهب أو الفضة الى مصر ولكن بعد أن قل ورود ذينك المعدنين النفيسين - بتضاؤل الابدي العاملة من الرقيق - وبعد أن أصدر المهدي أوامره المشددة ضد لبس الجواهر والحلى نقص أو وقف التصدير للنواحي المجاورة عامة ولمصر خاصة. ومع ذلك لدى السودانيين تجارة رابحة في الحراب الطويلة والقصيرة والحدايد المستعملة لسروج الحيول والحير والمدى القصيرة التي توضع على الاذرع. هذا الى ما اكتسبه السودانيون من بيع الآلات الزراعية. ولم يكتف السودانيون بذلك بل اشتركوا في عمل

السروج الخشبية للخيول والجمال والبغال وصنع ( العنجريب ) والصناديق الخشبية لشحن الملابس ثم اعداد الابواب والشبابيك والغرف البسيطة

كان السودانيون في السنين السابقة لا نقضاء القرن التاسع عشر يعملون عملا جديا في بناء المراكب ولكن حال دون الاستمرار في ذلك العمل المنتج تدخل الحليفة ومصادرته جميع المراكب الموجودة في النيل ومع ذلك نهضت هذه الصناعة قليلاعام ١٨٩٦ بعد أن أذن الحليفة بتسيير المراكب. ومهما يكن الامر فان الرغبة في بناء السفن قد ضعفت ضعفا كبيرا بعد أن فرض بيت المال الضر اثب الثقيلة على كل مركب جديد

من الصناعات التي عنى بها السودانيون عمل الاحذية الصفر ا. والحمر ا. والسروج المحتلفة الانواع والاحجبة الجلدية لصغار الاولاد والبنات وأعمال السيوف وقر ابات المدى أما الكر ابيح فتصنع بمقادير وافرة جداً من جلد فرس البحر .

علينا ألا ننسى زراعة القطن و تجارته فى السنين الاخيرة في القرن التاسع عشر فى السودان فقد كال مصرحاً لكل امرأة أو بنت أن تغزل لحسابها الحاص والى جانب هذا العمل الحاص وجدت فى كل قرية أما كن صغيرة للفازلات اللاتى يقمن بمختلف أنواع النسيج . اما أرض الجزيرة ففيها ناسجات و ناسجون لانواع مختلفة من الملابس القطنية كالاتواب والدمور والجنجس التى يبلغ طول كل قطعة جزئية منها عشر باردات فاذا ماتم نسج الاقمشة المذكورة جلبها أصحاب المحال الصغيرة الى الاسواق بكيات كبيرة على أن يشتربها أفراد الطبقة العامية من رجال ونساء . ولا شك فى أن أعلى نوع من الغزل ينسج فى مديرية بربر فنى تلك الناحية تنسيج النساء أغطية وجلاليب من الحرير الملون ويغزلن قطعاً حريرية تستعمل حكمائم الاغنياء و بعض الاحزمة التى يلفها لابسو العائم الاغنياء فوق كساواتهم الحريرية القطنية وفى هذا الصدد نذكر الشيلان الحريرية التي تروج في مختلف الانحاء القطنية وفى هذا الصدد نذكر الشيلان الحريرية التي تروج في مختلف الانحاء رواجا عظها .

تقوم مديرية دنقله بمقدار كبير من نسيج القطن ولكن هذه الدائرة مشهورة شهرة خاصة بصنع أغطية قلوع المراكب وانه لواجب علينا في صدد تقرير الحق أن

سهد لرجال كردوفان بمتانة نسيجهم نفض النظر عن بعد ما يصنعونه عن الحال في المنظر الى حالب غزل القطن تجد النساء والبنات عملا آخر رايجا هو ضفر الحصر من جميع الاشكال و الحجوم من أوراق شجر الدوم التي تباع بكثرة في جميع نواحي السودان ولا مشاحة في أن أمتن نوع من هذه الخصر هو الذي يضفر من الخوط الضيقة من الاوراق المذكورة ومن قش الشعير والقطع الجلدية الرفيعة . ولا تستعمل الحصر المذكورة في فرش الغرف فحسب بل تحت أطراق الاكل أيضا بحيث تكون الحصيرة في السودان غطاء المائدة بدلا من أغطية القماش المستعملة في الغرب .

وقد تبلغ حودة عمل الحصر حداً ترسل معه مقادير كبيرة الى مصر كتحف وطرائف للاوربيين الذين يقصدون القطر المصرى في شهور الشتاء

ان نسا، دارفور على مهارة خاصة فى صنع الحصر المدكورة التى تُوضع بين ثناياها بعض الخرازات الزجاجية مما يؤدى الى اكتسابها رونقا جمبلا جدا .

4 4 4

اجتهدت في الصحائف السابقة أن أصور للقارى، حياة الخليفة العامة وشؤون السوداز في عهده و لكن ذلك التصوير لا يأخذ شكلة الدقيق بدون الاشارة الدحالة السودانيين الحلقية فاقول ان المهدى سعى جهده في ترك انتعاليم والعوائد الدينيسة الرئيسية وانشا، فظم دينية جديدة فت أوامره في صنوف الشعب ودعا ذلك نطبيعة الحال الى افساد الاخلاق لان الناس اضطرما في الظاهر الى مجاراة المهدى بينا هي الواقع متم كون بتعاليم الدين الاصلية وفي هذا الاختلاف بين ما يعتقده المروما وما يدعى امام الخليفة لاحترامه اغراء على الكذب وهذا الاغراء الجزئي ينتهي الى شر خلق مستطير ، وعلمنا أن نذكر بان الناس خافوا بطش الخليفة من ناحية وعسكوا عصالحهم وشهواتهم من الناحية الاخرى فدعا ذلك الى فساد حلقي عظيم لا أستطيع وصفه للقراء ، ومهما يكن الامر فقد كان أغلب سكان السودان غير مرتاحين الى الحالة العامة في السودان عامة وفي أم درمان — حيث يقيم عبد الله — خاصة لانهم أشفقوا على حرياتهم الشخصية من تعسف رجال الخليفة عبد الله فقضلوا حين خالة الشفقوا على حرياتهم الشخصية من تعسف رجال الخليفة عبد الله فقضلوا حين خالة الانصراف الى اهوا نهم وملذاتهم والاسراف فيها بقدر ماتسمح لهم أجسامهم الانصراف الى اهوا نهم وملذاتهم والاسراف فيها بقدر ماتسمح لهم أجسامهم

نستطرد الآن الى نقطة حيوية هامة وهي عدم وجود حياة اجتماعية أو تبدادل بين النفوس فكان الحل الوحيد الذى أجمع عليه السودانيون أمرهم هو الاغراق فى بحار الشهوات والميل الى حب النساء حبا بهيميا لاينتيى عند حد . ففكر حينئذ كل سوداني فى الحصول على أقصي عدد من النساء كزوجات له الى جانب محظياته وسر اريه فكان الحليفة — من هذه الناحية — مشجعا لرعاياه على السيرفى طريق اللذة المفسدة ومن دلائل ذلك التشجيع أنه أمر بتخفيض مصاريف الزواج الرسمية تخفيضا ظاهراً فبعد أن كان صداق البنت عشرة ريالات أصبح خسة وصار صداق الارملة أقل من ذلك ومعه لباس عادى وحذاء ان و بعض روائح عطرية .

اذا رغب سوداني في الاقتران ببنت وجب على والدها أو ولي أمرها أن يعلن مصادقته وفي العادة لا محول دون هذا القبول سوى مانع قوى جداً. وعلى أية حال قالاً با، وأو ليا، الامور مسئولون دائما عن زواج بناتهم أو من يتولون رعايتهن محيث يصبحن ذوجات متى بلغن عمراً مناسباً.

ذكرنا قبلا اغراق السوداني في لذته واذن لاعجب أن نرى بأن حصول السوداني على أربع زوجات — وهو أقصي ماصرح به القرآن من عدد للزوج — أمر عادي جداً حتي أن السوداني في ذلك الحين عد الحصول على الزوجة حصولا على متاع بسبط. هذا الى أن السودانيات كن يرغبن رغبة شديدة في هذا الزواج إما للحصول على بعض ملابس وكمية صغيرة من المال. وإما للرغبة في نظام جديد من الحياة لم يكن يعرفنه في منازل آبانهن وأوليا، أمورهن وفي الوقت ذاته كن على علم بانهن يكن يعرفنه في منازل آبانهن وأوليا، أمورهن وفي الوقت ذاته كن على علم بانهن على المناء كبير

في حالة الطلاق تستبقي السودانية صداقها الا في حالة واحدة هي كراهيتها لزوجها فيتحتم اذ ذاك رد الصداق الى الزوج وقد عرفت في بعض الاحيان أن الزوج كان يترك المهر لزوجته المطلقة بمحض اختياره واني أقرر عن ثقة واطلاع أن من السودانيين من يتزوج في بحر عشر سنوات باربعين أو خمسين سودانية ( مع مراعاة أن هناك طلاقا مستمراً في حياة مثل ذلك السوداني ) كما أن من النساء من تزوجت في هذه الفتر، الحسة عشر أو العشرين زوجا على أن قانون الزواج الاسلامي

ينص على انقضاء فترة بين الطلاق والزواج الجديد لاتقل عن ثلاثة شهور . أما فيما يختص بالمحظيات فيبيح القانون السوداني الديني تمتع السوداني باي عدد بزيد منهن ولا ريب في أن اباحة التمتع بالمحظيات أدت الى انتشار الفساد الحالتي مع انتشار الامراض السرية الحطرة

قلنا ان المحظيات السودانيات خطر على الاخلاق وجالبات للامراض الخبيثة ولنفصل ذلك نقول انهن لا يعشن جميعاً فى المنزل الذى يعيش فيه سيدهن مالم يكن لذلك السيد أولاد من احداهن فانها (المحظية) تضطر للبقاء في منزل قانيها ولايجوز مطلقاً بيعها لا خر ولكمهن فى أغلب الاحيان يبعن لاسيادهن على أن يبقين في حوزاتهم فترات قصيرة جداً على أن يبعن بعد ذلك لغيرهم بأرباح جديدة ولا ريب فى أن هذا الانتقال المستمر من بيت الى آخر يعرض الاخلاق والصحة لخطر جسيم والى جانب ذلك تذبل زهرة شباب المحظية وتضيع معالم جمالها فاذا أضفنا الى ذلك أن المحظية تباع لسيدها فى أول مرة وهي فى سن صغيرة عرفنا ماتقاسيه من الآلام الحقيقية التى لا تحفف منها لذة بهيمية غير منتجة

من المعروف عن تجار الرقيق في السودان أنهم في سبيل الحصول على مكسب نقدي لايبالون بمايصيب النساء والبنات من ضعف في القوة وفساد في الخلق و تعرض لأخبث الامراض فكانوا يشترون البنات الصغيرات ويسمحون لهن بالحربة المطلقة في اختيار المنزل الذي تعيش فيه البنت والحياة التي تحياها ولم يقف الفساد عند حد أو لئك التجار بل تعداه الى الشارين أنفسهم فني كثير من الاحيان كانوا يسمحون للتجار ببيع محظياتهن لغيرهم على أن يتعاطى أو لئك الاسياد مقداراً معيناً من الربح الحدد .

لاريب في أن شر ماينتج من فساد خلق تجده في دواثر الضباط السودانيين وجنودهم حبث يقرى أو لئك الحربيون الكثيرات من النساء والبنات للعيش معهم في ثكناتهم بصفتهن زوجات لهم فاذا مادخلن الشكنات أصبحن كالسلع يتبادلهن جميع الضباط بلا استثناء وبحرية مطلقة ولم يكن الخليفة عبدالله ضد هذه الفكرة الاخيرة بل على النقيض من ذلك كان يشجعها اعتقاداً منه أن انهماك الصباط في

اللذة وتماديهم في ارضاء شهو اتهم يجعل مكانا للخليفة في نفوس ضباطه فوق كل مكانة و بذلك يضمن ولاء رجال الحرب له ورغبتهم في عدم ثرك سيادته عليهم

لاحاحة بنا الى القول ان الساح بتلك الاباحة المنكرة قد أدى الى انتشار أخبث الامراض بين جميع طبقات الامة سواء في ذلك الاحرار والرقيق الرجال والنساء. فادا ذكرنا حرارة السودان وأثرها السيء في أى مرض سرى خميث استطعنا ادراك الابحطاط الخلق الذي هوى اليه السودان في ذلك العهد. وعلينا ألا ننسى أن السودان كان محروما من جميع الادوية التي تعالج تلك الامراض مما أدى الى تعريض الصحة على وجه عام لخطر عظيم.

وجد في المودان في أوائل حكم الخليفة عبدالله قوم أمعنوا في ضروب الفساد وأعلقوا العنان لشهواتهم فعاقبهم الخليفة في مبدأ الامر بنفيهم وتشريدهالي الرجاف ولا كنه عدل عن ذلك بعد قليل من الزمن وانتهى الى حل حاسم في نظره وهو ظهور سهولة كبرى — في معاملة شعب بعيد عن الاخلاق الموعة — في استعمال التعسب والشدة وصعوبة الجور مع شعب متمسك باهداب الاخلاق القويمة وتبعا لذلك كان الخليفة عبدالله في آن واحد بكره ويخشى اجعليين الذين سيكنوا على شاطيء النيل بين حجر العسل وبربر لان أو لئك كانوا اله، ب الوحيدين في السودان الذين مقتوا الفساد والرذائل الحبيثة واحتفطوا بالاسر الفاضلة البعيدة عن الشهوات الشائنة . كا اعتاد أو لئك الحمليون النظر الى الاخلاق بسفتها حجر الزاوية في بناء المعاة القومية والركي الاساسي في تأسيس صحة قوية

كان تشديد المهدي على بسائه (زوجاته) بالغا أقصى حدولم يقب أمر صيانهان عند حد الحوف من المهدى في حياته بل تعداه الى الاحتفاظ باشرف بعد مماته فكان محرما عليهن وهن أرامله ( بعد و ته / أن يسرن سبرة المحظيات وأن يعشن عيشة الفجور وقد ساعد عبدالله على دلك قبلغ احترامه لذكرى المهدى حداً دفعه الى انشاء بيوت خاصة للارامل المذكورات حيث تحيط بالمناذل أسوار مرتفعة على مقربة من ضريح المهدى وقد عين عبدالله على ذلك عدداً من الحسيان لمراقبة الارامل المذكورات انفاً.

شدد الخليفة على زوجات ومحظيات سلفه المهدى بعدم الزواج وسن قانونا حرم به عليهن أى زواج جديد فكان ذلك ضدرغبتهن ولم يكتف بذلك بل حرم البنات ( وأغلبهن من بنات موظني حكومته السابقين ) من طلب الزواح بعد أن بقين في منزله اعداداً لاقترائه بهن في المستقبل . وعما يذكرعن عسف الحليفة عبد الله في معاملتهن أنه لم يكن يسمح عقابلة رجل إياهن حتى ولو كان من ذوى قرباهن وكل ما من به عليهن هو الساح لفريباتهن من النسوة بزيارتهن مرة واحدة في السنة . ومع كل ذلك التقييد لم يكن يفسح عليهن في العيش فكان يقدم لهن ما يكفيهن بالجهد من القوت واللباس فلا عجب اذا عرفنا أنهن كن يتطلعن دا عا الى التحرير من ربق عبودية الخليفة .

أدرك عبد الله أن عسفه وجوره يؤديان بلا نزاع الى زيادة الحاقدين عليسه والساعين الى الفتك به فكان تبعاً لذلك كثير الخوف على حيانه فطرد بعنف وقساوة جميع السكان النازاين في منازل صغيرة مجاورة لبيته وأحل محلهم حرسه الخاص الذي استمر في تنميته يوما بعد يوم . وبعد ذلك بني سوراً ضخها حول مسكنه والمساكن الصغيرة الحجاورة وجمع اليها كل أقر بائه على أنه عاد بعد ذلك فأظهر ريبة وضالجه الشك في بعض أقربائه فاثر ابقاءهم خارج مسكنه المسور ولعدم الظهور دفعة واحدة بهذا الشك جعلهم الي جانب منازل الحرس الخاص ورغم ذلك كله لم يكن الساكنون في دائرة الخليفة على وفاق وتم ارتياح تام لان أوامر عبد الله كانت شديدة على حرسه الخاص مما أدى الى تبرمهم واستيانهم الشديد كما أنهم تذمروا من مرتباتهم الضئيلة وشكوا لرؤسائهم مراراً من تضييق الخليفة على حريتهم الشخصية وكان عدد الحيطين بالخليفة بضعة آلاف ينتمي أغلبهم الى العرب الخلص ولم يكن مسموحا لهم المطلاق الاقتراب من ذويهم كما أن الخليفة حرمهم من ترك مساكنهم ولم يكن مسموحا لهم يصفح عن هفواتهم الصغيرة فكان ينزل بهم العقاب الصارم

عني عبد الله عناية خاصة بحيانه وكان شديد الرغبة في الاحتفاظ بها من عبث الحاقدين عليه فكان لا يخرج في النهار أو الليل الا وفي معيته أفراد معينون مرحرسه الحاص واثنان أو ثلاثة من خدمه الاماء له وفيا عدا ذلك لم يكن يرافقه أي

شخص آخر — حتى أقرب أقربائه — ولم يكن يسمح الخليفة لاحد — خلاف الحرس والحدم — بمرافقته

كان من المقرر أن كل من يسمح الخليفة بمقابلته إياه يتجرد من سلاحه (الذي كان يحمله السوداني دائما) ثم يفتشه أحد رجال الحرس قبل دخوله الى غرف الاستقبال الرسمية فكان ذلك العمل من جانب الخليفة دليلا على سو، ظنه فى رعينه فاذا أضفنا الى ذلك كراهية الشعب له استطعنا بسهولة ادراك ما كان يتحدث به الناس عن ظلم الخليفة و تعسفه وعن مخاوفه الشديدة

على الرغم من هذه الشدة النادرة و تلك القسوة المؤلمة لم يوفق الخليفة في اكتساب جانب أية قبيلة حتى أن أفراد قبيلته الخاصة فروا منه وهذه بطبيعة الحال نتيجة منطقية معقولة

عند ما وصل أفراد قبيلة عبد الله الى أم درمان بعد القاء مقاليدالخلافة اليه مضوا فى الاعتداء على أصحاب الارض فأخذوا غلالهم واغتصبوا نساءهم ونكلوا بأولادهم فاشتد .نكرب اشتداداً اضطر الخليفه لاصدار أوامره بعدم خروج تعايشي من أم درمان الا باذن خاص ولكن أوامره تجوهلت ثم دب دبيب العصيان في قلوب السكان حتى انتشرت فكرة التمرد انتشاراً لم يكن معروفا من قبل

أما فيما بختص باخلاق أو لئك العرب فحميدة فى ذائها و لكنهم في الوقت نفسه ميالون الى الكبريا. والاعجاب بأنفسهم فحسب رذلك راجع الى صلتهم وقرابتهم بالخليفة فكانوا يدعون دائما أنهم أسياد البلاد وأصحاب الشأن الاعلى فيها لالشيء سوى صلتهم بالخليفة

وقد انتهى بهم ذلك التعسف الى وضع أياديهم على خيرات الارض وغلالهــا وماشيتها وخيولها فكان هذا الاستئثار مدعاة الحسد فى القبائل الغربية السودانيــة حيث الافراد الذين لم ينظروا الى التعايشى ورجاله نظرة ودبة

كل ذلك الاضطراب سبب من أهم الاسباب فى حذر الخليفة وخوفه مما يجرى حوله و لكنى لاأعتقد أنه على علم دقيق بمقدار كراهة الشعب إياه وحقده عليه وعلى أبة حال فقد كان هم الخليفة متجها الى ارضاء أمراء القبائل بارسال الهدايا الماليــة

والعبيد سراً اليهم فى أوقات الليل من الايام المختلفة.أما الامراء فلم يكونوا يترددون في قبول الهدايا المذكورة وهم على ثقة من أنها جمعت ظلما وعدوانا. وقد يكور من دواعي الاشفاق على الخليفة أنه لم يكن متمتعا بولاء الامراء الحقيق رغم ما يبعشه اليهم من الهدايا

من أعجب ما يروي عن الخليفة عبد الله أنه لم يفارق أم درمان الى الضواحي مرة واحدة في أكثر من عشر سنين لانه كان يخشى ترك تلك العاصمة التى استجمع فيها كل ما لديه من قوة وذخيرة ووضع تحت رقابته فيها جميع الذين خاف شرهم بعد أن اضطرهم الى القيام بالصلوات الحنس يوميا في حضوره وسماع خطبه الدينية .

صرح الخليفة بان أم درمان هي مدينة المهدى المقدسة وقد يكون غريبا على القراء أن يسمعوا عن أم درمان قبل عام ١٨٩٠ بأنها كانت مدينة صغيرة ضئيلة الشأن يسكنها بعض قطاع الطرق وكل مالهما من شأن أنها واقعمة تجاء الخرطوم . غريب عليهم أن يسمعوا ذلك فى الوقت الذى علت فيه كلة هذه الجهمة وأصبحت أضخم وأعظم شأناً من الخرطوم وقد سبقه اليها المهدي . فبعد أن كانت الارض حقيرة غير منتظمة مدت اليها الاشجار الوارفة الظلال وأسس الجامع الكبير وبيوت الخليفة عبد الله والخليفتين محد شريف وعلى واد هلو أما عبد الله فقد وضع يده على جميع الاراضى الواقعة جنوبى المسجد وأما القسم السمالى فاقتسمه الخليفتان محمد شريف وعلى واد هلو واد هلو

مما يذكر عن المهدى في حيانه أنه صرح علنا فى المسجد الكبير بان أم درمان علم وقتية لان رؤيا النبي التى ظهرت له فى احدى الليالى أمرته بنقل الحلافة الى الشام بعد التغلب على مصر وبلاد العرب ولكن موته المبكر قد شتت جميع مشاريعه وقضى على آماله وآمال أتباعه

بعد أن نقلت العاصمة الى أم درمان تم تنظيمها وتخطيطها وقد بلغ طولها السعلحي من الشمال الي الجنوب مايقرب من ستة أميال انجليزية وقد أصبحت نهاية الحد الجنوبي مقابل الطرف الغربي للخرطوم

أنجهت الرغبة من باديء الامر الى السكني على مقربة من شاطى. النيل أملا في

نسهيل الحصول على الماء الكافى فنجم عن تلك الرغبة ازدياد فى ناحية وقلة الناحية الأخرى فلم يبق مكان خال واحد فى مسافة ثلاثة أميال عرضاً مع خلو أميال ممتدة طولا

أنشئت فى بادى، الامر فى تلك الناحية آلاف من الاكواخ المصنوعة من القش فلم يكن ظاهراً منها سوى المسجد الكبير الذى أحاط به حائط من الطين طوله أر بعمائه وستون ياردة وعرضه ثلاثمائة وخمسون ياردة ولكن ذلك لم يرق فى عينى الحليفة فاستماض عنه ببناء من الطوب المحروق الذي تم تبييضه بعد ذلك بمعرفة بنائين من العرب. و بعد ذلك أقام الحليفة لنفسه ولا خيه وأقربائه بيوتا من الطين ثم حذا الامراء حذوهم و تبعهم في ذلك أغنياء أم درمان.

ذكرت فى فصل سابق وصفالضريح المهدى ولكني لم أذكر أني شاهدت ولا قل مغادر آبي الاخيرة لام درمان — ضياع لون القشرة البيضا، التي على الضريح ولا بأس من العودة إلى التفصيل فأقول بأن فوق قبة الضريح ثلاث كرات نحاسية فارغة الواحدة فوق الاخرى ويربط هذه الثلاثة رمح مقوس فى آخره حلية رئيسية تزين الضريح . ومن أغرب ما سمعته من السودانيين أن الخليفة وضع هذا الرمح حول الكرات الثلاث ليعلن استعداده لمحاربة الطبيعة اذا حدث ما يحول دون تحقبق رغبانه

كان عبد الله في كثير من الاحيان يقضى ساعات من المهار منفرداً داخل ذلك الضريح ( مزار المهدى ) والمعروف أن غرضه الاساسى من ذلك هو تلتي الوحى الحاص منه ولكن قلت عنايته بهذه الزيارات الدينية بعد أن قتل الكثيرين من أقرباء المهدي وزعما، أتباعه وبطبيعة الحال كان من العسير بل من المريب أن ينقطع عبد الله هذا الانقطاع الفجائي فاضطر الى انتحال المعاذير وتبعا لذلك أوعز الى رجال حرسه الحاص أن يذيعوا بين الناس أن السبب الحقيقي لانقطاع عبد الله عن زيارة سيده المهدى هو خوفه من البقاء بمفرده داخل الضريح وقد كان منتظراً أن يرد بعضهم على ذلك بأن يستصحب الخليفة معه من يذهب عنه الفزع ولكن عبد الله لم يعجز عن الرد فكان يقول إنه من غير المرغوب فيه أو من الامور غير المسموح بها بقاء أي شخص خلاف الخليفة داخل ضريح المهدي .

هذا ما كان يعتذر به عبــد الله الى الشعب السوداني في حين أنه ( عبــد الله ) خالف وصايا سيده المهدى لا بالقول فحسب بل بالفعل ايضا

كان من المتبع فتح جميع الابواب المؤدية الى الفريح يوم الجعة السماح الشعب بالحج الى ضريح المهدى وعا أن القانون الدينى كان يحتم على كل رجل من أتباع المهدي أن يردد صلوات الترحم على جمان المهدى وروحه فقد كان من الميسور على المشاعد أن يرى الآلاف من الناس متفقين في الغرض ومختلفين في طريقة تلاوة الصلوات والادعبة ولم يكن قصدهم محصورا في الصلاة المهدى و لكنه تعداه الى طاب الحماية والرحمة من الله الرحمن بشفاء الشهيد (٩) الذى قد رقد في قبره الاخير ولكنى في الحقيقة كثير الريبة في أن الصلوات المذكورة خارجة الترحم فاني أقرر وفي قولى على ما أعتقد كثير من الحق أن لم يكن الصدق كله — أن أغلب الصلوات المصادرة من قلوب او لئك المتحمسين الى مقام العرش الالمي تتطلب من الله انقاذ الشعب السوداني من ظلم وعسف عبد الله المستبد الذي خلف سا كن الضريح الطيب في نظر السوداني من ظلم وعسف عبد الله المستبد الذي خلف سا كن الضريح الطيب

يقع بيت الخليفة الرئيسي في الناحية الجنوبية من الضريح وعلى اتصال بالمسجد الكبير ويحيط بهذا البناء الرئيسي حائط ضخم مبني بالعلوب الاحمر ومقسمة تواحيه الى مبان صغيرة متلاصقة و بطبيعة الحال أقرب المباني الى المسجد هي التي يسكنهاهو وأفراد بيته المقربون وفي الناحية الشرقية من مسكنه بيوت زوجاته وأماكن الخصيان ومخازنه الحاصة . ومما يسترعي الانظار في الجهة الشرقية من مسكنه المركزية المسجد الكبير قيام باب خشبي ضخم ( لاتوجد أيواب في داخل المسجد من النواحي الثلاث الاخري) يجتازه المسموح لهم بالوصول الى غرف الخليفة الخاصة ومكان الاستقبال الرسمي . اذا ما رغب انسان في اجتياز المر الرئيسي كان علبه أن يمر بما يشبه الدهلين ومن ثم بسير الى ردهة صغيرة فيها غرفتان لا يوجد على جانب أيهما ما يمنع من ظهور الناس المخليفة الذي يستقبل الناس في هذه البقعة . يوجد في الجهة الجنوبية من غرفة الاستقبال باب خاص يقفل بين تلك الغرفة وبين غرفة المخدع ولا يسمح لأحد باجتيازها سوى الشبان من حرس الخليفة

أما المساكن التي سبقت الاشارة اليها فمكونة على شكل قاعات متصلة بين كل والاخرى رواق صغير . وقد تمكن الحليفة من انشا. دور ثان على سقف مجموعة من تلك المساكن ووضع في ذلك الدور المبنى على الطراز الجديد (عام ١٨٩٥) منافذ يتمكن الناظر من احداها من مشاهدة منظر عام واضح لأم درمان

امتازت غرف استقبال الخليفة بالبساطة الكلية والبعد عن الزخرفة وكل ما في الغرف من زينة هو أعمدة العنجريب الممتدة في كل غرفة وعلى الواحد منها حصيرة من أوراق النخيل أما غرف الخليفة فمزخرفة بكل مايستطيع الحصول عليه من زينة وتزويق في السودان . فني كل الغرف الداخلية أسرة نحاسبة وحديدية تعسلوها ناموسيات ( للوقاية من الناموس الذي يعد نكبة السودان وبلاءه ) كما أن أراضى الغرف مفروشة بالسجاجيد وفوق المراتب النظيفة أغطية حريرية ووسائد موشاة أطرافها بالحرير الخالص وفوق الابواب والنوافذ ستاثر من الالوان والانسجة ولا ريب في أن ذلك أقصى مابطمع اليه الخليفة من زخرف وأبهة في السودان أما الاروقه فمتلئة بالخصر المصنوعة من أوراق شجر الدوم ثم بمقاعد العنجريب . فاذا قارنا ذلك يما الزخرفة مااستطاع الى ذلك سبيلا

تكلمنا كثيرا عن بيت الخليفة ومساكن رجاله والمقربين اليسه والآن نذكر شيئا موحزاً عن بيت ابنه عمان فنقول إنه يقع في الناحية الشرقية من تلك المساكن ويكاد يكون هذا البيت مفروشا بالفراش والاثاث الموجودة في منزل أبيه ولا نغالى اذا قلنا أنه أفخم وأكثر نزوعا الى النروة من مسكن أبيه . فقد يمتاز هذا البيت عن بيت الخليفة بالنجفات النحاسية المدلاة من سقوف الفرف والتي أحضرها عمان خصيصا من الخرطوم . هذا الى أن بيت عمان واقع وسط حديقة كبيرة يمتد اليها طبى النيل ويشتغل فيها يومياً مئات من الرقيق الاسود وقد عنى أو لئك عناية فائقة بعرض الحديقة في أحسن وأجمل منظر لسيدهم عمان الذي كان طول حياته مولعا بكل ما هو جميل . ومن الغريب في أمر او لئك العبيد أنهم كدوا واجتهدوا في بكل ما هو جميل . ومن الغريب في أمر او لئك العبيد أنهم كدوا واجتهدوا في

ذلك راضين مختــــاربن رغم التعب الذى لاقوه ورغم القوت الذى لم يكن يكغيهم في عملهم الشاق

صرف الخليفة عبد الله وابنه عمّان أغلب أوقاتهمافى البناء وتجديد نظم ما أقاماه قبلا وقد بذلا أقصى ما يستطيعان من جهد فى سبيل البقاء في حياتهما على الارض متمتعين بأقصى ما تنزع اليه نفساهما من بهجة وسرور

وقد حذا يعقوب أخو الخليفة حذوهما فلم يكن غريباً والحالة هذه أن يتدفق يومياً مئات من العال ( وأغلبهم من الرقيق ) الى بيتي الخليفة وابنه حاملين الحجارة والطوب وكل ما يتعلق بالبناء.أما بيت الحليفة على واد هلو فصغير من ناحية وبعيد عن معالم الزينة والزخرف من ناحية أخرى .

كان لعبد الله — الى جانب بيت الخلافة الرئيسى — بعض منازل في الناحيتين الشمالية والجنوبية من أم درمان ولسكن المنازل الاخيرة مبنية بنا، بسيطاً عاديا لا شيء من الزخرفة فيه والفرض من بنأمها هواستعمالها كأما كن استراحة له والمقربين اليه عندما يرسل بعثات من جنوده الى الجهات المجاورة لام درمان أو عندما يخرج لاستعراض الجنود القادمين حديثا الى أم درمان ولم يكن يستطيع (عبد الله) البقاء في منزل من المنازل المذكورة أكثر من يوم أو يومين في المدرة التي يخرج فيها

بني عبد الله خلاف المنازل المذكورة منزلا على مقربة من نهر النيل مجاوراً لحصن الحكومة القديم بعد أن ردم الخنادق التي كانت متاخمة للحصن المذكور. وقد كان يذهب الى هذا المنزل عندما تشرع السفن البخارية فى مغادرة أم درمان الى الرجاف وغرضه الرئيسي من ذلك الوقوف بنفسه على كيفية سيرالسفينة ومقدار سرعتها الى جوار بيت الامانات (الترسانة) المكون من بناء ضخم حجري جمعت فيه المدافع والبنادق والذخيرة وكل ما يختص بالحرب والى جوارها (فى البناء نفسه) خس عربات كانت ملك الحكام السابقين والبعثة الكاثوليكية وقد عنى عبدالله عناية فائقة بحراسة ذلك البيت فوذع على مسافات قصيرة حراساً خصوصيين (ديدبانات)

وأعد لكل واحد كشكا صغيراً ومهمة أولئك هي منع جميع الخارجين عن هيئة الجيش من الدنو الى الترسانة

وجد فى الناحية الشمالية للنرسانة مباشرة بناء لحفظ رايات الامراء المقيمين فى أم درمان والى جانب ذلك البناء محل نصف دائرى ( يبلغ ارتفاعه نحو عشرين قدماً ويصعد اليه الصاعدون بسلالم مدرجة ) لحفظ أبواق وطبول الخليفة الحربية . فاذا ماسرنا الى الناحية الشرقية قليلا وجدنا مخزن الخراطيش والاسلحة الصغيرة

ذكرنا في الفصول السابقة شيئًا عن بيت المال فنقول الآن أنه يقع في شمال أم درمان على مقربة من نهر النيل ويمتازهذا البنا. بضخامته وانقسامه الى أجزاء بارزة تكاد تكون أروقة متساوية الحجوم وفى تلك الاروقة تجمع البضائع الواردة لام درمان من جميع نواحي السودان ومن مصركا أن فيه ( بيت المال ) مكاناً لخزن ا لرقيق يسمى ( سوق النبيذ ) وقد أنشأ عبد الله جوار البناء الاخير بيتا سماه ( بيت المال الحربي ) بعد أن استقرتخلافة عبد الله وسلفه المهدى في أم درمان ثم تنظيم المدينة وهيءلىالعموم قأنمة فوق أرضمستوية ولكنا نجدفي بعضالنواحي هناوهناك تلولا صغيرة تعترض ذلك المستوى . أما تربة أم درمان فمجموعة طبقات صلبة حمراء تكاد تكون حجرية في مجموعها وتتخللها في أجزاء متفرقة أراض رملية . وممايذكر عن تعسف عبد الله أنه — في سبيل راحته والتمتع بما يرضي شخصه — أنشأ الطرق والشوارع الجديدة وهذا العمل حيد في حد ذاته الا أن الخليفة في سبيل هذا البناء قد هــدم بيوتًا كثيرة ولم يدفع لاصحابها المنكودي الحظ قرشًا واحدًا فدل بذلك على أنه يرمي من ورا. تنظيمه الحيد في ذانه الىمنفعة خاصة هيالذة النظر الى شوارع نظيفة بغض النظر عما يصبب الناس من هدم منازلهم دون تعويض.

علا شأن أم درمان وتقص قدر الخرطوم فى زمن خلافة عبد الله فأصبحت الخرطوم عبارة عن أنقاض وخرائب ولم يبق فيها من المباني الظاهرة سوى المرفأوقد ظلت المواصلات بين أم درمان والخرطوم بواسطة الرسائل التلغرافية التى أحسن استعمالها موظفو إدارة التلغراف فى الحكومة السابقة

أبقي عبدالله قسما كبيراً من السور المحيط ببيت المال والمؤدي اليه (لم يكل هذا البناء في زمن عبد الله) وعلى طول هذا البناء امتدت حوانيت لبيسع المواد التجارية المختلفة والى جوارها حوانيت منفصلة وأماكن صغيرة مستقلة للحلاقين والنجارين والقصابين والخياطين ومن شابههم . هذا الى أن عبد الله عنى بنظام المحتسبين الذبن كانوا مسئولين عن حفظ النظام في المدينة . وانه لما يفزعني ال أذكر المشانق والات الاعدام التي كانت موزعة في جميع نواحي أم درمان فقد كانت أكبر دليل على حالة المدينة وموقف السودانيين من حكومهم

كان سكان أم درمان موزعين في مساكنهم تبعاً لقبائلهم فكان العرب التابعون للقبائل الغربية بسكنون غالبا في المحلات الجنوبية أما القسم الشمالى فكان مخصصاً لسكان وادى النيل ورغم وجود المحتسبين والمحافظين الرسميين على نظام المدينة كان مفروضا على كل قبيلة أن تعين من بين رجالها من يقومون بحفظ الامن والسلام في القبيلة ذاتها على أن يبلغ أو لئك عن أى اضطراب أو خلل في القبيلة الى رجال الحفظ المعينين من قبل الحكومة

اذا استثنينا الشوارع المنتظمة التي أنشأها وخططها الخليفة عبد الله ارضاء لراحته ومزاجه فحسب وجدنا المدينة عبارة عن منحدرات وعطفات مملوءة بقاذورات وبطبيعة الحال أجد شخصى عاجزاً عن وصف الاضرار الصحية المنبعثة مرت تلك القاذورات السكريهة الرائحة في الاماكن الوبائية التي تجمعت فيهاكل أوساخ أم درمان . ويكفيني القول بان جثث الخيول الميتة ترمي في تلك النواحي وأن الجال والحمير والماعز تزحم الطرق الضيقة وتملأها بأوساخها وقاذوراتها وكل ما يعمله الخليفة هوأن يصدر أوامره قبل أيام أعياد مخصوصة في كلسنة باكتساح هذه الاوساخ وتنظيف الطرق الضيقة فلا يتعدى التنظيف حد القاء الجيف المنتنة في ذوايا الحارات فاذا ما جاء فصل الشتاء الممطر حمل الهواء ( المشبع بالروائح الكريهة المنبعثة من قاذا ما جاء قبل المنت من السكان المساكين

كانت المدافن قبل عهد الخليفة عبدالله قائمة وسط المدينة ولكن تبرم الاحياء ومذورهم من الروائح التي أصيب بها السكان من ذلك النظام اضطر عبد الله الى انشاء مكان فسيح خاص واعداده لدفن الموتى وقد وقع اختياره على الصحراء الواقعة شمال مكان استعراض الجنود

سهل على القارى، أن يتصور انتشار الامراض في السودان بعد أن عرف الشيء غير القليل عن الروائح الكريهة وأوساخ البهائم في جميع نواحي أم درمان تقريبا إلا أن ذلك الانتشار لا يمنعنا من نخصيص الامراض الخطيرة السائدة هناك فنقول ان الحي والدوسنطاريا هما شر ما يبلي به ساكنو أم درمان ولا تكاد تنقطع حمى التيفوس الوبائية بين نوفير ومارس من كل عام

نتكام الآن قليلا عن مياه أم درمان فنقول ان الآبار المفيدة والينابيع المعدة لجلب المياهُ الصحية انشئت قبيل عام ١٨٩٥ وتلك العيون الصحية أقيمت في الناحية الشمالية من المسجد الكبير. أما الآبار المحفورة في نواحي أم درمان الجنوبية فاؤها أجاج في غالب الاوقات. وهي في مجموعها تختلف في العمق بين للاثنين وتسعين قدما وقد تم حفرها بواسطة المسجونين نحت رقابة الحراس الغليظي القلوب. ومما يذكر في صدد السجن والحراس أن المرء في أم درمان يسمع كثيراً من المارة قولهم ( لقد أخذوا صاحبنا الى السعير ) ومعنى السعير عندهم هو السجر للذى يلاقى فيه المغضوب عليه عذابا شذيداً . ان مجرد لفظ هذه الـكلمة ( السعير )يولدالاضطراب والفزع في نفوس جميع سامعيها . أما السجن فقائم في الناحية الجنوبية الشرقية من أم درمان على مقربة من نهر النيل وهو مسينج بحائط ضخم . وللسير الى السجن يمر الانسان بردهة خارجية فسيحة يحرسها نهاراً وليلا جنود من السودانيين الحيفين فاذا ما عبر المر. تلك الردهة وصل الى ساحة داخلية مكونة من غرف طينية صغيرة لاقامة المسجونين المنكودي الحظ الذين اعتادوا -- وهم في السلاسل والاصفاد الثقيلة - قضا. سحابة اليوم في ظل ذلك البناء وهم في سكون وجمود كاملين لا يتخللهما من الاصوات سوى رنين السلاسل والاوامرالقاسمية الصادرة من الحراس الغلاظ القلوب وصراخ وتأوهات بعض المسجونين المضطهدين من جراء ما ينزل على

أجسامهم من سياط الجلد والتأديب والويل كل الويل لمن تعرض لسخط الخليفة ومخالفة أمره فامثال أو لئك برسفون فى أثقل الاغلال بعد أن يحتم عليهم مراقب السجن البقاء في أصغر الفرفوالامتناع عن الاختلاط بباقي المسجونين

وفى الغالب كانوا يأخذون من الطعام ما يكنى لبقائهم أحيا. أي أن أمر مراقب السجن كان صادراً ببقائهم دائماً فى حالة الجوع الشديد التي لا تعرضهم للموت مقابل الكية القليلة التي يتناولونها للغذاء اما المسجونون العاديون فلايتناولون مقداراً منظماً من الطعام ومن المسموح لهم جلب الطعام من منازلهم وقد حدث في كثير من الاحيان أن الحراس السلابين النهمين النهموا الجزء الاكبر من الطعام الوارد من منزل أحد المسجونين قبل إيصاله الى غرفة المسجون وفي أحبان أخرى كان أولئك المسجونون التعساء يحرمون من كل ما يرد البهم من بيوتهم الخاصة عند حلول الليل

كانالسجانون يقودون المسجونين كقطيع من الغتم الى غرفهم الحجرية التى كانت خالية من النوافذ خلوا كليا وبالتالي كانت محرومة من الشمس والهوا، النقي ولم يكن أو لئك السجانون القساة يسمعون تضرعات أو توسلات من المسجونين فكانوا يسوقونهم ليلا الى الغرف الحجرية شذر مذر وفى الحقيقة كان أو لئك المنكوبون يساقون الى قبور لا فرق بينها وبين قبور الموتى سوى ان النازلين فيها أحيا، أشقياء بجور قوبهم على ضعيفهم رغم كونهم فى المصاب سوا، وقد كان الحراس فى كثير من الاحيان يذهبون فى الصباح المبكر الى تلك الغرف السودا، المظلمة فيجدون بعض من الاحيان يذهبون فى الصباح المبكر الى تلك الغرف السوداء المظلمة فيجدون بعض جميع نواحيها ولعدم تمتعهم بالغذاء الكلى من الناحية الاخرى ، وانه لمن المفزع حقاً أن يشاهد المرء عشرات من أو لئك المونى فى أجسام الاحيا، خارجين من كموفهم الى فضا، السجن كل صباح بعد أن قضوا ليلتهم منهوكي القوى غير قادرين على النوم فى ذلك الوسط الحيف المضر بالصحة

اذا ما بزغ نور الصباح خرجوا من غرفهم الصغيرة وهم أقرب الى الموت منهم الى الحياة — واستظارا بظل حيطان السجن وقضوا بقية النهار في السعى الى راحة

أجسامهـــم من ألم الليلة السابفــة وعمدوا الى اكتساب قوة جديدة بستطيع بها كل مسجون مواجهة ما ينتظره فى يومه من أتعاب وآلام

من المعقول جداً أن كلا من أو لئك الاحياء التعساء كان بفضل الموت على تلك الحياة الشاقة المؤلمة و لكن الواقع خلاف ذلك فقد سعى كل الى البقاء فى الحياة مهما قاسى من ألم وضنك وقد كانت دعواتهم الى الله محصورة فى انقاذهم من الشدة التى انتابتهم ومع أن السجن كان مزد هما ومعرضا المسجونين للاختناق، ومع أن المسجونين كانوا يلاقون من العسف أهوالا ومصائب وآلاما مبرحة — مع ذلك لم أسمع مدة اقامتى في السودان أن واحداً من المسجونين سعى الى الانتحار

وأذكر الآن تشار اس نيوفاد الذي قضي بضع سنوات في ذلك السعير السوداني معرضا للمرض والعسف والاضطهاد فقد كان من المتوقع موت هذا الرجل بين آن وآخر ولسكنه بقي على قيد الحياة بواسطة المساعدات التي وصلت اليه بواسطة خادمه الاسود الامين الذي أحضره معه من مصر والى جانب تلك المساعدة كان الاوربيون المقيمون في أم درمان يقدمون ما يستطيعون من عون الى هذا المسجون الاوروبي البائس.

فضل تشاراس البقاء على قيد الحياة رغم كونه كان راسفا تحت سلاسل ثقيلة حول رقبته وقدميه وبما نذكره عنه أنه رفض فى ليلة من اللياليالبقاء فى غرفة حجرية وصفها بأنها « آخر مرحلة مؤدية الى نار الجحيم » فجوزى على تعنته هدذا بالجلا بسياط السودان الموحعة ومع ذلك تحمل آلام الجلد بصبر مدهش فلم يشك لحظة واحدة حتى اضطر الجلادان الى سؤاله فى دهشة وذهول « ما الذى يدعوك الى عدم التذمر وما الذي يمنعك عن طلب العفو \* » فأجابهما نيوفلد بجرأة غريبة ( وقلب حديد ) نالت احترام و اعجاب السجانين ( هذا التذمر و ذلك الطلب الذى يندل يصدران من الآخر من أما أنا فلن أذل نفسى بشى من ذلك )

بعد أن قضى هذا اليائس ثلاث سنوات فى السجن خففت السلاسل التى كان يرسف فيها ثم نقل الى الخرطوم ولم يبق من الاغلال الا ما كان حول الساقين . وعندما وصل الى سجن الخرطوم أمر بتكرير وتنقية ملح البارود المعد لعمل البارود

وكان ذلك التكرير نحت مراقبة وادحامدين الله وفى ذلك الحبن نحسنت حالتمه كثيراً وقد كان عنح مكافأة شهرية ضئيلة مقابل هـذا العمل فكانت تلك المكافأة مساعدة له فى الحصول على حاجاته الضرورية للحياة

كان معمل تكرير ملح البارود مجاوراً لبناه الكنيسة التابعة للارسالية الدينية في الخرطوم فساعد ذلك التوفيق زميلنا تشارلس على النجاة مر مخالب الضنك والتعب حيث كان مسموحاً له (نيوفلد) بعد الانتها، من عسل النهار الشاق المؤلم أن يقضي ليسلة في حداثق كنيسة الارساليسة . وليس من شك في أن أفكاره حينئذ كانت متجهة الى أسرته في انجلترا ولا ريب في أنه كان فيا بينه وبين نفسه يلعن ذلك اليوم الاسود الذي أغراه هواه فيه بترك مصر الى السودان حيث وقع في قبضة الخليفة عبد الله

كان من العسير جداً على هــذا الرجل أن يذوق الموت ويلتي حتف دون إثم ارتكبه وقد يكون من توفيق هذا الرجل في وقت قريب أن يجتمع باصدقائه وأقربائه الذين تاقوا الى رؤيته حراً طليقاً من الاسر المفزع ولئن كان من اليسير وجود العدد الكبير من الاصدقا. ( الذين يريدون مساعدة تشارلس ) في أوربا فان الحقيقة هي أن تخلص هذا الاسبر البائس من يد الخليفة العاتي لا يتم الا بعون الله وحده

ان قلبي ايتوحع وايكاد يتمزق حزنا وألما كلما شرعت في كتابة شي، عما يقاسيه المسجونون في سجن (سد) أم درمان ورغم ذلك سأذكر شيئا عن الرجل البائس الشيخ خليل الذي أرسل من مصر ومعه رسائل خاصة الى الخليفة عبدالله فيها بيان عن عدد أسماء الاسرى الذين سلموا في واقعة توسكي والذين عوملوا معاملة حسنة لم يكن الخليفة يجهلها كما أنه لم يجهل قرب الافراج عنهم وقد ورد في احدى الرسائل المذكورة طلب من أولى الامر الحربيسين في مصر تسلم سيف ومداليات الجنرال غردون الشيخ خليل لان أصحاب الشأن في مصر لم يشكوا في أن الاشياء المذكورة موجودة عند عبد الله

كان يرافق خليلا هذا شخص مصري اسمه بشاره فبعد أن أطلع سكر تير الحليفة الحناص على الرسائل وقرأها لعبد الله أمر الاخير بعودة بشاره لمصر دون اجابة على

الرسائل أما خليل البائس ( وهو مصرى المولد ) فقد قيدت يداه ورجلاه بالسلاسل الثقيلة بعد أن اتهمه الخليفة بتهمة الجاسوسية

أسيئت معاملة خليل الى أقصى حدود الاساءة وحرم من الغذاء الكافي فأصبح هزيل الجسم الى حد لم يستطع معه القيام من الارض وقد بالغ معذبوه فى اهانته حتى أنهم لم يسمحوا له بما، للشرب وأخيراً نفذ قضاء الله وحكم الموت الهادىء في خليل فتلقاه بسرور وهو على ثقة من أن موته أعظم منقذ له من آلامه المبرحة

نتكلم الآن عن بائس آخر اسمه صالح وهو تاجر بهودي من تونس فقد جاء هذا البائس الى كسلا باذن من أبي حرجه فلم يكد يصل اليها (كسلا) حتى صدر أمر الخليفة باعتقاله وترحيله الى أم درمان حيث ظل معذبا فى السعير (السجن) لغاية كتابة هذه السطور (عام ١٨٩٧) وهو عبارة عن هيكل عظمى لا أمل له فى الحياة الا بمساعدة زملائه ورجال فرقته الذين اضطروا الى اعتناق الدين الاسلامي للتمكن من أيصال كميات قليلة من الطعام الى صالح هذا

بين المسجونين اثنان من العرب العبابده اتهما محمل رسائل الى الاوربيين فى أم درمان فاعتقلا وماتا فى السجن بعد أن هلكا جوعا فليس بدعا أن بضطرب الاوربيون المقيمون في ام درمان ازا اسو و معاملة الخليفة معهم من ناحية غير مباشرة ولكن من حسن الحظ اتضح أن الرسائل واردة الى رجل قبطى من أقربائه في مصر كان عبد الله كثيرا لميل الى الوشايات وتصديقها ومما نرويه في هذا الصدد أن عسكر أبا كلام شيخ قبيلة جمعه الكبيرة كان مشهوراً بصداقته للخليفة عبد الله ولاييه من قبل ولكن تلك الصداقة لم تجده شيئا عند ما وصل الى أذنى الخليفة أن عسكراً هذا تكلم بشدة ضد الحالة فى السودان فنى ذلك الحين أمر عبد الله بالقاء عسكر فى السجن راسفا في الاغلال الثقيلة تأديبا له وزجراً لغييره و ولم يقم الام عند هذا الحد مل نني الى الرجاف وحملت زوجته « التى كانت مشهورة بجمالها واحدة من بين ذراعي زوجها « اثناء توديعه قبل نفيه » الى دار عبد الله لتكون واحدة من حرعه

سبق في الفصول السابقة ذكر الشيء الكثير عن الامير السوداني الشهير زكي

طومال وهذا نقول أنه عندما صدرت أوامر الخليفة باعتقال هذا الامير عومل معاملة سيئة جداً تدل على الغلظة القاسية والانتقام الشنيع فقد بنيت له غرفة من الطين شبيهة بالقبر وأغلق بابها على من فيها ولم يسمح له بشىء من الطعام على الاطلاق وكل ما من به الحليفة هو مقدار صغير من الماء سلم له من كوة صغيرة في الغرفة الحجرية وقد عكن زكي طومال الشجاع من البقاء ثلاثة وعشرين يوما حياً بواسطة الماء ألا أن الجوع أنهكه لدرجة الموت ومع ذلك لم يشك طومال لحظة واحدة ولم يطلب عفوا من عبد الله رغم بقائه في ذلك القبر الشنيع . فقد كان زكي طومال من ناحيته شديد الاباء بعيداً عن التذلل ومن الناحية الاخري كان واثقاً من عبث السمى الى هذا المعفو من رجل اشتهر بانتقامه المربع وقساوة قلبه وقد ظل على تلك الحال الى اليوم الرابع والعشرين من سجنه حتى حمله الموت الى مقره الاخير ليرتاح من قساوة معذبيه في السجن وانتقام عبد الله في الحارج

في فجر اليوم الرابع والعشرين سمع بعض الحراس الفلاظ القلوب زفر التالموت من غرفة زكي طومال وعندما سكن الصوت وتحفق أولئك الطفاة من موت الامير أسرعوا لزف البشري الى سيدهم عبد الله فأمر الاخير بحمل جشة الامير ( زكى طومال ) الي الناحية القريبة من أم درمان وهناك دفن على كومة من الحرق البالية وظهره مقابل مكة ( دفن زكي على هذه الصورة يرمي الى تحقيره بابعاد وجهه عن القبلة ) فان الخليفة عبد الله لم يكتف بتعذيب غريمه طومال في الحياة بل أداد مواصلة التعذيب والانتقام منه في موته بابعاده عن مكة ليحرمه من السلم والراحة في القاضي كان عبد الله شديد الخطر على الجيم حتى انه لم يتأخر عن الشك في القاضي الحد الذي يعد أقرب المتصقين به فقد اتهمه بخيانته فأمر الحراس بالقائه في الغرفة التي ألقوا فيها ذكي طومال من قبل وبعد يومين من سجن احمد هذا دخل اليه في غرفته قاضيان بأمر من الخليفة وهناك سألا زميلها البائس احمد عن المكان الذي خبأ فيه أمواله فأجابهما احمد بجرأة: « أخبرا سيدكاعبد الله الخليفة أني زهدت الدنيا خبأ فيه أمواله فأجابهما احمد بجرأة: « أخبرا سيدكاعبد الله الخليفة أني زهدت الدنيا ولا أعرف مكانا أجد فيه الذهب او الفضة »

تحايل القاضيان كثيراً على زميلها السابق وسعيا جهدهما فىالوصول الى معرفة

المكان الذي يوجد فيه ماله وعندما فشلا عادا أدراجهما مطأطأى الرأسين الى الخليفة وقد كان ذلك الامر كله قبل مفادرتي أم درمان ببضعة أيام. وقد تأكدت عقب رجوعي الي مصر أن القاضي احمد توفى بعد أيام في سجنه على الصورة التي توفى بها زكي طومال

ان المرء يستطيع ملء مجلد كامل بفظائع وقسوة الخليفه ضد المسجو نين في السعير ( السجن) و لكن من العبث اتعاب القارى، بذكر فظائع وحشية ارتسكبت بأمر هذا الظالم المستبد الغليظ القلب عبد الله .

## الفصل السامع عشر وسائل النجاة

كنت أرمى من ورا، بقأي الى جانب الخليفة عبد الله والتصافي به الى غرض مزدوج الفائدة فقد رغبت فى تعرف طباعه من ناحية ومن تعرف أحوال السودان من الناحية الاخري بطريقة تكاد تكون رسمية أما الخليفة عبد الله نفسه فكان بتقريبه اياي يقصد شيئين متقار ببن وبرمى الى فائدتين فقد كان على ثقة من أني الموظف المصري الاجنبى الوحيد الملم بشؤون السودان إلماما كلياً دقيقاً وأني جئت البلاد السودانية ودرستها وأصبحت على معرفة كاملة بلغة التخاطب الداخلية وسأذكر الغرض الثاني بعد قليل العرف الغرض الثاني بعد قليل العرف الغرض الثاني بعد قليل العرف الناس الماكلة التحاطب الداخلية وسأذكر

كان عبد الله على جهل فاضح بالشؤون السياسية وقد ذهب به فكره الى أن خروجي من السودان خطر داهم عليه هو شخصياً لانى اذا وفقت الى النجاة فمعنى ذلك اني أعكن بسرعة من اغراء الحكومة المصربة أوأى حكومة أجنبية عن السودان الي دخول تلك البلاد واسقاط نفوذ عبد الله وفي ذلك الحين أعكن من ايجاد صلة متينة ورابطة وثيقة بين الحكومة الجديدة وبين أفراد وزعماء القبائل الذين يكرهون حكم عبد الله أشد كراهة واذن ينتهى الامر الى انشاء حكومة نظامية في السودان . قلت انغرض عبدالله الاول من بقائي هو الماي بشؤون السودان أما الغرض الثاني

بيرجع الى تزعة نفسية فقد رغب عبد الله فى ارضا. كبريائه باستخدام الرجل الذى تمتع كان فيا مضى حاكم اقليم دارفور باكمله وحاكم قبيلته فني استخدام الرجل الذى تمتع فيامضى بهذه السلطة يعد عظمة لعبد الله فى عيون السودانيين خصوصا اذا بقي الرجل لمذكور (مؤلف الكتاب) كأسير بين يدي الخليفة ومن المدهش أن عبد الله لم يتأخر لحظة واحدة عن الظهور بهضة العظمة الكاذبة فكان بين آن وآخر يقول رجال القبائل الغربية « انظروا هذا الرجل الذي كان فيا مضى سيدنا وحاكم بيلتنا والذى قاسينا الآلام تحت حكمه الجائر انظروا اليه اليوم تجدوه خادمي وسلمم وامري والملمزم تنفيذ ما أشير به اليه في أية لحظة . انظروا الى الرجل الذي انفمس يجدوه اليوم لابسا جبته القذرة يسائراً حافى القدمين فلا ريب اذن فى أن الله رءوف رحيم »

كان عبد الله كثير الحذر والحوف منى ولم يعن كثيراً بغيرى من الاسرى لاوربيين الذين عاشوا عيشة بسيطة قوامها الاتجار في المواد المختلفة في حي قريب بن ميدان سوق أم درمان حيث بنوا غرفا خاصة لتجارتهم ظلوا فيها آمنين لايعكر سفوهم أى تدخل من الاهالى

كان الاب اوهر والدر نساجا يعيش هو وأهله مما يكسبه من نسجالقطن وعاش لاب روزينولى وبيوروجنتو ( وكلاهما من طائفة الارسالية الدينية المسيحية ) بياعين ساعات في الدائرة المركزية للسوق وقد عاشت السيدات الاوربيات الى جانب ولئك الاوربيين حتى نجون معهم وقت تدبير الهرب مع استثناء الاخت تريزه بوبجو لتى

يتبقى بعد ذلك جوست حويزى أحدالكتاب الاجانب ثم طائفة أخرى من يونانيين والسوريين والمسيحيين والاقباط ويبلغ مجموع اولئك خسةوا يعين رجالا إنسا. تزوجوا وتزوجن من مسيحيين ولدوا فى السودان أو مصريبن ومصريات

نسمى المنطقة الداخلية لاولئك المسيحيين المسلمانية ( تطلق على المتناسلين من ير المسلمين بوجه عام وقد أطلقها اتباع المهدى على كل من لم يدينوا بالاسلام )وقد شتغل اولئك بامورهم وانتخبوا من بينهم أميراً ائتمروا بارشاداته وأوامرهوقد كان

دلك الرئيس المسيحي مسئولا لدي الخليفة عن كل مايجرى في دائرته وعن كل شخص غير مسلم في أم دومان واسم الامير الحالى ( في عام ١٨٩٩ ) نيكولا وهو رجل بوناني يطلق عليه السودانيون اسما عربيا بماثلا لاسم الخليفة عبد الله ومها يكن الامر فلم يكن مسموحا لاى شخص من او اثلث المسيحيين بمفادرة أم درمان وقد كان مفروضا عليهم أن يضمن الواحد منهم الآخر ومن نتائج ذلك أنه عند ما سافر الاب روزينولي صدرت الاوامر بالقاء زميله وضامنه بيبوفي السعير ( السجن ) وقد زادت المراقبة واشتد الاضطهاد على او لئك المنكوبين بعد فرار الاب أوهر والدر . فقد انشأ الخليفة خصيصا مكانا حصينا لحجزهم فيه من الناحية الشمالية الشرقية من المسجد الكبير حيث كان مفروضا علمهم أن محضر وا الصلوات الحس ومياً وقد كان الحليفة عبد الله داهية في ذلك الامر فانه أمر بأن يذهب الشخص من أو لئك كان الحليفة عبد الله داهية في ذلك الامر فانه أمر بأن يذهب الشخص من أو لئك مراقبا يقدم بعد نهاية الصلوات الحس وميا تقربرا الى عبد الله يتمكن بواسطته من مراقبا يقدم بعد نهاية الصلوات الحس وميا تقربرا الى عبد الله يتمكن بواسطته من معرفة المتغيب واذ ذاك برتاح ضميره لانه يثق من بقاء جيسم او لئك المحجوين في معرفة المتغيب واذ ذاك برتاح ضميره لانه يثق من بقاء جيسم او لئك المحجوين في معرفة المتغيب واذ ذاك برتاح ضميره لانه يثق من بقاء جيسم او لئك المحجوين في الحيهم الجديدة

كانت مساكنهم الصغيرة متلاصة وتبعا لذلك كان من اليسير جدا اتصال الواحد بالآخر بما خفف عنهم آلام الوحشة والاضطهاد اما أطفال او الله الاشخاص وأولادهم الصفار فكأنوا ملزمين بالبقاء في التكايا السودانية حيث يتعلمون القرآن قد وصفت فيا مضي كيفية سكنى وما أحاط به في الحياة السودانية وبتي على أن أضيف لما تقدم أنه كان مسموحا لى أن اتكلم مع قلائل من الحرس الحاص الذين كأنوا — مثلى — اما تحت الرقابة واما — وهذا خلافي طبعا — كجواسيس للخليفة براقبون الاجانب ويكتبون التقارير الوافية عن أقوالهم وحركامهم ثم يرفعونها كل مساء الى دار الخليفة أما دخول المدينة ( ام درمان ) فكان غير مسموح به الا في النادر هذا الى أني منعت منعا كليا من زيارة المنازل أو زيارة الناس ليتي الصغير ومعا أرويه عن ميول الخليفة الشخصية أنه كان مولعا جدا بالساعات الصفيرة وساعات المائط على اختلاف حجومها وقد وضع علي الخليفة — فيا وضع من معات

- مهمة تنظیف الساعات الكبیرة واصلاح ثلاث ساعات الحبیب یتناوب حملهاوقد مكنت بواسطة هذه المهمة من زیارة ساعاتی ارمنی یدعی ارتین بدعوی أن ساعة من ساعات الحائط فی دار الحلیفة تحتاج الی الاصلاح

كان بيت الخليفة عبد الله قائما على مقربة من ميدان سوق أم درمان حيث كنت أتقابل بين حين وآخر مع أفراد مخصوصين كنت أرغب رغبة صادقة في مقابلتهم . والتحدث معهم أما فيا بختص بموقفي مع أرتبن بائع الساعات فلم أكن أثق فيه على الاطلاق وكل مادعاني الى التوجه اليه في أو قات مختلفة هو نزوعي الى الالتقاء بالاشخاص المعينين ولئن اضطررت الى الكلام معهم فلم يكن ارتين يسمع ما يدور بيننا من حديث .

كان أغلب وقتى مقضيا فى الفسحة الكبرى المواجهة لدار الخليفة حيث يتلى القرآن ولم يكن مسموحا على الاطلاق كتابة أى شى، لان عبد الله كان برى من العار أن اعمل شيئا أو أتعلم جديدا لم يكن هو يعرف عنه قلبلا ولا كثيرا . ورغم ما أبداه عبد الله من حدر وريبة كان يضطر الى دعوتي لاصطحابه فى المسجد الكبير أو فى بعض الرحلات الداخلية الخاصة وكانت وظيفتى معه شبيهة بوظيفة مستشار حاكم الدولة . وازاء أتعابي هذه كلها لم أكن بمن يتناولون مرتبا من الدولة فكنت تبعالدلك على خفض من العيش فكان طعامي عاديا جدبا يتكون غالبا من العصيدة والبقول الحقيرة وفي يوم أو يومين من الاسبوع كنت أتناول قطعة صغيرة من اللحم بعد شرائها خصيصا من السوق

تأكد عبدالله رغبتي فى الحربة و تطلعى الي الفرار من قيد الاسر ورغم مابذلته لتحويله عن ذلك الفكر لم أستطع ننى مافي مخيلته من شكوك وريب وفي الوقت نفسه كان يخشأنى و يتعلقني فقد وهب لى الكثير من العبيد وعرض على الزواج من بنات أسرته واجتهد في تقديم هدايا كثيرة لى ليحول بيني و بين الفرار بطرق لطيفة ولكنى أصروت على الرفض إباء فزاد ذلك مخاوفه وشكوكه و تأكد اني أتطلع لاول فرصة أعكن فيها من مغادرة أم درمان الى الخارج وفى ذلك العمل خطر عظيم عليه خاصة وعلى بلاده عامة

بعد سقوط الحرطوم سمى أفراد أسرني فى أوربا جهـدهم للوصول الى معرفة أخبارى الوثيقة ولكنهم تأكدوا أن الظهور بهذا المظهر خطر داهم على ازاء عسف الحليفة وشكوكه

لم يدخر فون جسلر (قنصل النمسا والمجر في القطر المصرى) جهداً في استقصاء أخباري وقد وجد هذا الشخص الكبير المقام تعضيداً ظاهراً من جانب الضباط الملحقين بالجيش المصرى وغيرهم من الموظفين . ومما أذكره عن أو لئك الاخيرين أنهم كانوا الواسطة في وصول الاخبار الي أفراد أسرتي عن طريق حاكم سواكن عام ١٨٨٨ فاني شخصياً لم أكن استطيع إيصالها الى الضباط لاني — كما قلت في الصفحات السابقة — كنت محروما من الاختلاط بأى شخص أجنبي والتزاور مع أي موظف رسمى

مما تقدم يقف القارى. على مقدار فزع الخليفة وسو. ظنه وقد زاد ذلك الريب وصول خطاب من الهرفون روستي ( الذي خلف الهرفون جسلر في القنصلية النمساوية في القطر المصرى ) الى الخليفة يطلب منه فيه التصريح بقبول قسيس يعظ الرعايا النمسويين المقيمين في السـودان . وأظن أن أكبر ما أثر في الخليفة وحول وحهته ضدى هو ورود خطاب من القنصل النمساوى يستعلم فيه عن الحالة في السودان. ومن المدهش أن الخليفة عبد الله اســـتطاع كظم غيظه فطلب منى كتابة بيان عن الموقف الاخير في أم درمان خاصة والسودان عامه و بطبيعة الحال لم يبال الخليفة بخطاب الهرفون روستي وكل ما عني به هو أنهامي بالخيانة من ناحية والكذب من الناحية الاخرى لاني كنت أخبرته قبلا أن حيم الرعايا الاوروبيين في السودان،ن الايطاليين مع استثناء الأب أوهروالدر النمساوى فقد جاء طلب القنصل النمساوى مخطئاً ومكذبا لبياني . ومن الحق لم أرم منورا، ادعائي أن الاجانب في أم درمان جميعهم غير نمساويين الا الى شيء واحد هو الخوف بما قد يحيق بهم من سوء عبدالله في حالة غضبه على شخصي ففد يخيل اليه في اليوم الذي يريد فيه الاقتصاص مني أن بهلك جميع الاوربيبن لانهائهم الى الجنسية التي أنتمي اليها في حين أني كنت أسعى جهدى لحلهم على النجاة كان الخطاب الوارد من الهر روستى ضربة قاضية على جميع تدبيراني التي قمت بها لصالح اخواني . ومع ذلك سعيت الياقناع الخليفة بان الغرض من كتاب روستي هو ضم جميع الاوروبيين المقيمين في السودان تحت الشعار النمسوى و لكنى عبثاً حاولت اقناعه فقد عمد الى مواجهتى بعد أن كان مكتوما من قبل ثم المهمنى بالكذب الصريح ومحاولة غشه .

وضع أوراد أسر يمقداراً من المال تحت تصرف قنصل النمسا الجنرال ليستعمله وقت الحاجة لمساعدتي وقد تمكنوا من ايصال مقادير مالية مختلفة لى بواسطة العرب وذلك بعد التسهيلات الشديدة التى تفضل بها على كثيرون من الضباط الملحقين بالجيش المصرى مع سعادة الماجور ونجت مدير الادارة الحربية ولا أنسى في هذا الصدد أن أقول للقراء باني فى كثير من الاحيان كنت استلم مقادير أقل من المدكورة فى الرسائل التي سلمها الى أو لئك العرب و لكنى كنت مضطراً الى تقرير حصولى على المبالغ كاملة ومهما يكن الامر فقد كنت شاكراً لمن أرسلوا لى المال بقدار شكرى لمن أوصلوه الى يدى لان الاخيرين ساعدونا مساعدة كبرى في حمل بهدال و تقادير سرية الى أفراد أسر في دون وصول الجواسيس المها

كنت شديد الحيطة في صرف المبالغ فقد اجتهدت في الظهور عظهر البائس الذي لا يجد ما ينفقه حتى لا تتطرق الريبة الى نفوس العسس وحتى لا يقف الحليفة على حقيقة اولئك الاعراب الذين تفضلوا بمساعدتي و تبعاً لذلك عشت أبسط عيشة ودفعت ما وفر ته لاصدقائي المعوزين .

وثق أصدقائى المقيمون فى القاهرة — بعد أن حرمني الخليفة من أى انصال بالخارج — أنه من المستحيل عليهم الغمل على انقاذى ولذلك فكروا مليافى الطريقة التى أعكن بها عند سنوح الفرصة من الفرار والنجاة من عسف عبد الله . وفي الحق كنت عارفا من اللحظة الاولى التي وقعت فيها في الاسر أن نجاني لا تتم الا بواسطة الفرار في الفرصة المناسبة وعلى الرغم من قضاء اثنى عشر سنة فى عذاب وتحت نير الاضطهاد لم يذهب الامل لحظة واحدة من خاطرى فقد كنت على ثقة من الفؤذ بأمنيتى فى النهاية بعد صبري العجيب

قصيت السنين ولم يعلم انسان حقيقة مافى نفسي وما اعتزمت تنفيذه ولكنى ذكرت عرضاً عرض لابراهيم عدلان وقد وعدني الاخير وعــداً صادقا بانه سيبذل أقصى مافى وسعه لانقاذى

ولكن من سوء الحظ قد وقع غضب الحليفة على ابراهيم عدلان هذا بعد أيام من وعده الشريف فنني من أم درمان وخسرت أنا بذلك النني صديقاً مخلصاً وحامياً شجاعا نبيلاً .

عندما مات ابراهم عدلان أفضيت بسرى الى شخصين أثق ثقة كلية في أمانتهما وقدرتهما على كُنَّمان السر ورغم كوني على ثقة — بالنسبة الى ميلها لى من ناحية والى كراهيمهما الشديدة للخليفة من الناحية الاخرى - من رغبتهما الشديدة فى تخليصى من قبضة عبد الله لم أوفق فى سعيي ولم تصــل مفاوضتى معهما الى نتيجة ولم يكن ذلك لقلة وجود المال الكافى لانقاذى واستعاله في هروبى وأنمأ برجع الى خوف ذینــك الشخصین من افتضاح أمرهما وظهور اسمیهما بعد فراری وبمــا أنهمـا صاحبًا عائلتين في السودان فلم يكونا يرتابان في أن العمل الوحيد الذي يعمله الخليفة أولادكل من الرجلين وهذا بلا ريب قصاص فظيع وعقاب لا تحتمله النفس . فى الوقت نفسه لم يكن أفراد أسرتي ساكتين بل كانوا يدبرون كل الوسائل المكنة لانقاذي ودعاهم حبهم اياى الى بذل كل مايستطيعون من عون وتعضيد . وبما أنهم كانوا على جهــل كلي بما يجري فى السودان وعاجزين عجزاً مطلقاً عن مد أيدى المساعدة من فينا الى في أم درمان لم تبكن أمامهم وسيلة سوى دفع قيم مالية تستخدم لحسابي عند قنصل النمسا في مصر وقد كانت تصدر الى الاخير تعليمات من وزير خارجية النمسا باستعال الاموال المذكورة على أحسن صورة بمكنة لانقاذى وانه لمن الواجب على أن أذكر بالثناء البارون هدلرفون اجبرج ( سفير النمسا المفوض فى احدى دول اوروبا الآن عام ١٨٩٥ — والذى كان فيما مضى قنصلا للنمسا فى مصر ) فقد سعى جهده لانقاذي في الفرصة الملائمة وبطبيعة الحال لم يكن من الحكمة التوصل لمساعدتي بواسطة أى شخص فأمر الهروب خطير يستدعى الاستناد الى الوثوق منهم ثقة تامة ولذلك عمد القنصل المساوى الى اختيار أفراد مؤتمنين يسعون لى من جانب موظنى الحكومة فانتدب القنصل لهذا الغرض الكولونل شيغر بك وبعد مدة غير كبيرة استعان بالماجور ونجت الذى أظهر في ظروف كثيرة عطفاً كبيراً ولا ريب في أني مسدين بحريتي لكل من الماجور ونجت والباروب هول فبدونهما لم يكن ميسوراً الحصول على أشخاص أمناه من العرب يوصلون الي المقادير المختلفة من المال وسأظل طول حياتي شاكراً لذينك الرجلين الكبيرين جهودهما المتواصلة في سبيل نجاح مسعاها وتسهيل أمر الغرار على شخصى العاجز امام الخليفة الشديد السطوة . ومع أن الجيع فشلوا في مساعمهم وبدا منهم لمساعدي ما أدخل الربية في قلب الخليفة وفي قلوب جواسيسه المنتشرين حوله فاني لا أزال أذكر تلك المهارة الفاثقة التي بدت من جانبي الرجلين الفاضلين الاخيرين حتى أن عبد الله لم يدر في خلاه حولهما أي شك

في الايام الاولى من شهر فبرابر عام ١٨٩٧ وصل الى أم درمان من مصر الشيخ بكار ابو زبيبه رئيس فرقة جال دنقلة وقد كان هذا الرجل من العرب العبابدة فلم تكد تطأ قدماه أرض السودان حتى احضر امام الخليفة وهناك قال لمولاه انه فر من مصر وقدم عن طريق اسوان طالباً عفو الخليفة والساح له بالاقامة في بربر وقد سهل له مهمته هذه جلة خطابات توصية الى ذكي عمان أمير بربر ولم يكد هذا الرجل بمر في ساحة المسجد الكبير ويلتقي بي حتى أسر لى في أذبي « أنى أتيت لمساعدتك فاجتهد في مقابلتي » فأجبته « أن المقابلة تمكون غدا بعد صلاة المغرب في هذا المسجد » وبعد النهاية من جوابي اختفى عن نظرى وعلى الرغم من وثوقي في النجاة وارتياح ضميرى الى اني سأنجو يوماً من ذلك العش فاني لم أكن شديد الإيمان بذلك القول الاخير لاني اختبرت أقوال السودانيين والعرب فوجدتهما في غالبيتها وعوداً كاذبة وأقوالا لا ترمي لغير تبرير موقف قائلها وقت وقوفه أماى وتبعاً لذلك وعوداً كن آمل تحقيقها وفي حين حدوثها لم يكن يذهب بالى الى أن نجاني ستحقق بعدها مياشرة

بعد الانتها. من صلاة المغرب في اليوم التالي مر بكار في طريقه الى الخارج بياب المسجد الذي تقابلنا فيه اليوم السابق. فتبعته بحذر شديد تم دخلنا معا الى القسم المحجوب عن الانظار من بنا. المسجد وعندما غابت عنا عيون الناس وبعدت عن مجلسنا آذان السامعين سلمني كار صندوقا من الصفيح يبدو من رأمحته انه يحتوى على كمية من البن وقد قال لى صاحبي العربي « لهذا الصـندوق قاع مزدوج فافتحه واقرأ الاوراق الموجودة في آخر القاغ الثاني وسـأقابلك هنا غداً في الباب نفسه » أخفيت الصندوق تحت عباءتي ثم رجعت الىمكانى وكان مقدراً لي أن أنناول العشاء في تلك الليلة مع الخليفة فارتجف قلبي عندما سمعت تلك الدعوة لاني كنت أحمل صندوقا كبير آلحجم الى حدما بحيث يمكن ظهوره تحت ملابسي بكيفية بارزة ومن سوء الترتيب أنى وضعت أمام الذي كان يحــدق في طول وقت العشاء ولكن من حسن حظى - الى جانب ذلك - أن الخليفة كان شديد التعب طول يومه فدار كلامه حول مواضيع عامة وهذا كله لا يمنع استمرار ريبت وعدم تردده في انزال العقاب الصارم بي وقت سنوح الفرصة . ألا أني لم أتردد في كل مرة أقابله فيها في اظهار ولائي واخلاصي له وبطبيعة الحال كررت ذلك فى ليلة العشاء ومرن الغريب أني استطعت بعد أخذ قطع صغيرة من اللحم وكمية من الفرة المسلوقة ادعاء المرض فأذن لى الخليفة بالانصراف الى حيث أقضي ليلتى كل يوم . فأسرعت الي المنزل وهناك أشعلت المصباح الزيتي الصغير وفتحت الصندوق بمديتي فوجدت ورقة صغيرة كتب عليها بالفرنسية المكلمات الآتية:

« بَكَارُ وَادَ أَبُو زَبِيبُهُ رَجِلُ مُخْلَصُ امْيَنَ » ( الْكُولُونِيلُ شَيْفُر )

جعلنا (أنا وأحمد) نتساءل عما أصاب الرجال المرسلين لانقاذنا وأغلب ماأنجه اليه ظن كل منا هو أن الدراويش قابلوهم فقبضوا عليهم بعد أن شكوا فى أمرهم وارتابوا . ومهما يكن الامر فقد وصلنا الى حيث كنا ممتلئين مخاوف وآلام مبرحة وعند مافارقت احمد عند ساحة الاستعراض طلبت منه أن يخبرني فى المساء عما يحدث وفى الوقت نفسه أكدت له انى مستعد لمحاولة الفرار فى أنة لحظة

لم يكد يبدو السحر حتى وصلت الى كوخى الذى تركته منذ ساعات قليدلة وأظن أنه من الحير أن أترك للقارى، تصور شـعورى وحالتى بدلا من السعي الى وصفها فهذا الوصف بما لاأستطيعه ومن حسن الحظ انى وصلت قبـل قدوم أحـد الضباط ( واسمه عبد الكريم ) برسالة من الحليفة يسألني فيها عن سبب تغيبى عن صلاة الفجر فأجبته باني كنت مريضا وفى الحق كانت ملامحى كافية لاغراء الضابط وقوعي فى قبضة المرض الموجع

عبثا انتظرت الاخبار من احمد فى ذلك المساء ولم أعلم منه الا بعد يومين عن العرب الذبن كانوا معبنين لانقاذى فقد رأى أو لئك أنه من العسير جداً تخليصى من الاسر ومن الحجازفة الخطيرة التقدم لانقاذي فعمدوا الى الرجوع من حيث أتوا وعدم الوفاء بوعدهم. وإذن عجزنا عن تنفيذ خطتنا وقد حمدنا الله حمداً عظيما ازاء منه علينا بالرجوع الى أما كننا دون مراقبة أحد ودون وقوف الخليفة وجواسيسه على سر تغيبنا فى الساعات القلائل المذكورة سالفا.

بعد أن رجعت سالما لمكانى فى أم درمان كتبت الى صديقي فى مصر شارحا لهم كل ما وقع لي فلم يقنطا واستمرا فى تدبير وسائل المساعدة وهنا انجهت أنظارهما الى الاب أوهر ولدر الذي — عند ما كان فى مسينا زار أفراد أسرتى وأخذ منهم أقراصا من الاثير تقوى الانسان على احتمال السفر الطويل وتطرد النوم عن المرم وقد جهز الاقراص المذكورة أوتو كارشيارى وبعد اعدادها وصلت لى كاملة آمنة وقد وضعت تلك الافراص فى زجاجة صغيرة تمكنت من دفنها بعناية تحت التراب فى بقعة لا يعرفها أحد غيرى

أصبحت واثقا الثقة كلها فى عبد الرحمن واد هرون الذى أرسلته الى مصر برسالة الى البارون هـدلر ليعين له ( عبد الرحمن ) الوسائل التى يراها قافعة ومشرة في طريق فراري . وقد تم للمرة الثانية اتفاق بين السفارة النساوية في مصر وبين هذا التاجر -- وقد تدخل في هذا الاتفاق الماجور ونجت وملحم بك شقير ونعوم افدى شقير - على أن يأخذ عبدالرحمن ألف جنيه تعطى المكافأة ( ١٠٠٠ جنيه ) لعبد الرحمن فى حالة واحدة هي وصولى الى القطر المصري مالما وقد سلمت

السفارة النساوية هذا الرجل مائتى جنيه لاعداد الاشياء اللازمة قبل الشروع في الفرار. فى ذلك الوقت عين الماجور ونجت حاكما لسواكن وقد خشي عدم نجساح عبد الرحمن فأجري اتفاقا شبيها بالسالف مع رجل عربى اسمه الشيخ كرار وكار المتفق عليه معه السعى الى الفرار بى عن طريق طوكر أو كسلا.

فى يوم من الايام سلمني تاجر في أم درمان (قدم ذلك التاجر من سواكن) ورقة كتب علمها ما يأتى:

« مرسل اليكم الشيخ كرار الذى سيسلمك يعض ابر الخياطة كدليل على أن الذى يكلمك هو الشيخ و تأكد أنه رجل أمين وشجاع فثق فيه ثقة تامة وتقبل أصدق التحيات من ونجت » الامضاء: (أوهر ولدر)

عرفت بعد ذلك بقليل من أحد أقرباء عبد الرحمن واد هرون أن الاخيروصل الى بربر من مصر وأنه بدأ يجرى المعدات اللازمة لغراري ولكنه اعتزم –فى سبيل ابعاد الريب والشكوك عنى — عدم العودة الي أم درمان فكان هذا القرار من جانبه سبب كدر لى .

بدأ اليوم الاول من شهر يناير عام ١٨٩٥ بعد أن قضيت سنوات شدةو اضطهاد الى جانب عبد الله المستبد الظالم فهل بمر ذلك العام كا مر أسلافه وهل نأمل فى خير جديد تحصل عليه فى عامنا الجديد ?

على أبة حال كنت فى مستهل ذلك العام شديد الثقة وقد جال بخاطرى هاتف ينادينى بقرب الافراج عنى من ذلك الاسر فكان قلبى بحدثنى بأن أصدقائى المخلصين الكثيرين فى الخارج سيوفقون لامحالة الى اتقاذي وانهم سيكسرون أغلال الاسر ويمكنوننى بفضلهم وكرمهم من مشاهدة أفراد أسرتي مرة أخري على الاقل قبل موتى وأني سأنهم بالعودة الى الوطن ومشاهدة رفاق الصبا وأماكن سروري القدى .

في ليلة من ليالى النصف الاول من شهر يناير عام ١٨٩٥ مر بي فى الشارع شخص لم تقع عليه عيناى من قبل وقد أشار لى هذا الرجل اشارة فهمت منها أنه يقصد سيرى حيث يسير فخشيت أن يكون جاسوسا فأظهرت له علامة التذمر والاستياء

فأجابني بعد ذلك « انى الرجل الذى يحمل الابر الصغيرة » فلم أكد اسمع ذلك حتى عنى البشر والسرور فقدت الرجل الى زاوية مظلمة صغيرة مجاورة لكوخي وهناك رجوته أن يسرع في شرح مهمته لى . فبسداً بتقديم ثلاث أبر صغيرة وورقة صغيرة ثم قال لى بعد ذلك « ان الفرار مستحيل في الوقت الحالى » . وأضاف الى ذلك قوله « قد أتيت بعد أن اعترمت عزما أكيدا حملك معي الى كسلا ولكن الفرار الي تلك الناحية أصبح في الوقت الحالي عسيراً بعد انشاء محطات حربية في كل من الفاشر وأسويرى وخور رجب والعطبرة المتصلة بعضها ببعض انصالا مباشراً الى كسلا » وزاد على ذلك قوله بان أحد جماله قد مات وأنه خسر كثيراً من ماله بالنظر الى كساد الشئون التجارية واذن ايست لديه وسائل كافية لانقاذى في الوقت الحالى و تبعا لذلك طلب منى أن أعطيه خطاباً للماجور ونجت أسأله فيه تسليمه الرجل المذكور) مقداراً جديداً من المال وقد وعدني هذا الشخص وعدا أكيدا بأنه سيرجع الي في محر شهرين

أما أنا شخصيا فقد وثقت أن الرجل لن يسمح بتعريض حياته للخطر في سبيل انقاذى وبما أنه أخبرني بعزمه الاكد على السفر وعدم تمكنه من التأخير طلبت منه بالحاح أن يقابلني في المسجد الكبير مسا. اليوم التالى . وعند ثذ افترقنا فرجعت الى مكاني العادى عند باب الحليفة .

أما الورقة التي سلمها الى الرجل من سواكن فتحتوى على توصية ومدح فيسه ( الرجل ) من الاب اوهر ولدر وقد أجبت على هذه الورقة اجابة مختصرة شرحت فيهاكل ما وقع لى وعند ماتقابلنا في الليلة التالية سلمت شيخنا هذا خطابى فأسرع في ضمه الى جيبه أملا منه أن فيه مايضمن له الحصول على مقدار جديد من المال حسب طلبه . وفي الحق كنتشديد الفزع كثير القنوط وعلى هذه الحالة عدت الي منزلى حيث مررت فجأة بمحمد ابن عم صديقي عبدالرحمن . وكأ عاقدرت الاتفاقات أن يسير الى جانبى في تلك اللحظة حيث هس في اذني « نحن على استمداد » وأضاف الى ذلك « اشترينا الجال واحضر نا المرشدين في الطريق والوقت المعد لنجاتك هو الربم الاخير من القمر في الشهر القادم . فكن مستعداً » ولم يضف الى لنجاتك هو الربم الاخير من القمر في الشهر القادم . فكن مستعداً » ولم يضف الى

ذلك شيئًا . وقد شمرت هذه المرة شمورا صادقا بانه من الواجب الابتعاد عرف اليأس الذي يتخلل الامل في فترات مختلفة .

قبل أن ينتهي شهر يناير من عام ١٨٩٥ وصل الى أم درمان حسين واد محمود مزودآ بتعليمات وتوصيات البارون هيدلر والماجور ونجت وقد أخبرني هــذا الرجل العربي الجديد أنه على أهبة الاستعداد لحملي على الفرار وقد رجاني حسين هــذا أن اكتب لاصحاب الشأن في مصر بحقيقة ما عمله (حسين) وأن يحمل ما أكتبه الى مصر أحد أشقاء حسين اثناء رحيله للقطر المصري . وعا أني كنت مقيداً باتفاقي مع عبد الرحمن اضطررت الى الانتظار للوقوف على ما يعمله لعله يوفق الى النجاح فني حالة فشل مساعيه (عبد الرحمن) عولت على الاستناد الى حسين هــذا . وحتى لا أصدم الاخير - بدلا من تقديم الشكر له على الاقل - أخبرته بأني في الوقت الحالي أرى صحتى غيير قادرة على موالاة رحلة كبيرة وأنى سأخبره بعزمي النهائى في آخر شهر فبراير . وفي الوقت نفسه أعطيته خطابا لاصدقائي في مصر ذكرت لهم عامة ولهيدلر خاصة بأني عولت على الفرار مع عبد الرحمن متمنيا في سعيي هذا توفيقاً تاماً . وفي حالة فشلي – وقد دعوت الله الرحمن أن يحول دون هــذا الفشل – لا أجد غير (حسين) وسيلة لفرارى . وأنى لا أكم القارى، حقيقة ما دار في نفسي بعد أن كثر عارفو سرى والواقفون على رغبتي فقد خشيت أن يفتضح السر عند الخليفة وإذ ذاك تنزل علي صواعق عسفه وغضبه فاني لم أكن أتردد لحظة واحدة في الثقة بان الخليفة في حالة ريبة جزئية وشك بسيط في مسعاى سيقدمني الى أشق صنوف الموت بعد أن يلقيني في السعير (السجن) وبطبيعة الحال كان عبدالله يتلمس أى ظرف الفتك بى لانه كان فيما بينه وبين نفسه يخافني كثيراً:

أخبرني محمد بوم الاحد ١٧ فبراير سنة ١٨٩٥ فى كليماته القليلة أن الجمال المعدة للفرار ستصل فى اليوم التالي على أن تستريح من تعبها يومين وفى ليل ٢٠ فبراير نتم مشروعنا الخطير وزاد على ذلك أنه في مساء الثلاثا، ١٩ فبراير سيشير الي أشارة أفهم منها أن كل شيء قد انتهى على أحسن صورة وأدركت أنا سنقوم بالرحلة الطويلة الشاقة التي تحتاج الى صبر طويل وعزم ثابت.

ظلات انتظر بأمل وخوف فالامل يدفعنى اليه ما قضيته من أعوام طوال في عيش مرير قد ينتهي بعد يومين الى حربة مطلقة وأما الخوف فما قد يعسنرضنا في سبيلنا وعلى أية حال كنت شديد الشوق الى مساء الثلاثاء حتى جاء ذلك الليل والتقيت بمحمد علي باب المسجد الحكبير حيث همس في أذني بسرعة داعيا الى الاستعداد للسفر ثم افترقنا على أن نتقابل الليلة القادمة

اني أعترف القراء أنى قضيت القسم الا كبر من تلك الليلة فى حالة اضطراب شديد فكنت بين آن وآخر أقول « هل يفشل ذلك الندبير كسابقه ? » وما زلت أردد القول « هل يعتبرض سبيلنا حادث غيير منظور يقضى على كل ما لدى من آمال ؟ » وازاء ذلك الاضطراب الفكرى لم أستطع النوم لحظة واحدة حتى بدا الفجر فهن شدة التعب اغرقت فى النوم العميق ساعتين أو ثلاث ساعات تمنيت بعدها أن أكون فى نشاط مكننى من الابتداء فى رحلتى الحظيرة

حان صبح اليوم النالي الذي كان معداً لعملنا الخطير فبدأت في تنفيذالمشر وع بالحيلة الوحيدة المعقولة وهي ادعاء المرض فوقفت لدى باب الخليفة وهناك ظهرت عظهر الضعيف المريض وطلبت من رئيس ضباط حرس عبد الله السهاح لي بالتغيب عن صلاة الفجر في يومنا هذا بعد أن أخبرت هذا الضابط المذكور أني تناولت مقداراً من الشاى والتمر الهندى لتخفيف ما بي من ألم على أن أبق هادئا في منزلي في اليوم التالي . وقد حمدت الله لاني تمكنت من الحصول على الاذن بالتغيب عن الصلاة وزيادة على ذلك وعد عبد الكريم بأنه سيعتذر عني لدى الخليفة في حالة سؤال الاخير عن تغيبي ولم أكن في شك من أن الخليفة عند ما لا يراني في صلاة الفجر سيسال عني بطريقة ماكرة بريد بواسطتها الوقوف على حقيقة علي والتثبت من وجودي في الممزل الا أنه سيدعي طلب الاستعسار عن صحتي بارسال من يراني من قبله واذن فالمسألة خطيرة ومهما يكن الامر فلم تكن اماى أبة وسيلة خلاف هذه للاعتذار عن الامتناع عن صلاة الفجر

قبل غروب شمس ذلك اليومجمعت خدى و بعد أن أقسم أو لئك على الاحتفاظ بالسر وعلى عدم ذكر ما أقوله لهم لاي شخص آخر أخبرتهم أن شقيق الرجل

الذى أحضر لي رسائل و نقوداً مالية وساعات صغيرة من أقربائي منذ سبع سنوات قد وصل أخيراً باشياء أخرى جديدة وبما أنه وصل بدون علم الخليفة فقد اضطررت الى عدم افشاء سر مجيئه الاخير حتى لا تحوم حوله أية شبهة بدون وجه حق وعلاوة على الكلمات السابقة قلت لخدي إني اعترمت زيارة الرجل المذكور فى تلك الليلة لاني اعترمت الافضاء اليه باقوال يذكرها لاقربائي بعد عودته الى مصر ومقابلة قنصل النمسا فى القطر المصري وللاسراع فى تنفيذ الرغبة وابتعاد الرجل عن عيون الرقباء فضلت الافضاء اليه بما عندى فى أقرب ساعة ممكنة من الليل. و بطبيعة الحال صدق الخدم أقوالي لانهم اعتادوا في السنوات الطويلة التى قضوها معي سماع الاقوال والانباء الصادقة منى وعلاوة على ذلك طمع أولئك الخدم فى الحصول على أشياء من الطرائف التي أحضرها الرجل معه من الخارج . واذن اضطروا الى الاحتفاظ عا سمعوه وعدم اذاعة سر ذلك الرجل .

فى سبيل تنفيذ مشروعي الخطير طلبت من خادي الامين (احمد) مقابلتى فى صباح اليوم التالي في الطرف الشهالى من أم درمان على مقربة من ميدان فير على أن تكون بغلتي مع هذا الخادم في الوقت الحدد . وزدت على ذلك ان تصحت له بعدم الاضطراب أو القلق في حالة تأخيرى عن الميعاد لان العمل الذى رغبت في انجازه يقتضى بطبيعة الحال وقتا كبيراً وعلى أية حال ألحجت عليه (احمد) بعدم مغادرة مكان المقابلة حتى أسلمه المال الذى آخذه من الرجل العربى الذى حضر من الحارج وبعد أن يستلمه احمد يوصله الى منزلى ويأخذ مكافأة على ذلك

أما الحدم الآخرون فقد شددت عليهم فى الاحتفاظ بالسر والنزام الصمت الكلى لئلا يصيبنى خطر جسيم من جراء افتضاح الامر المكتوم

أفهمت كلا من خدامي على حدة أنه في حالة استفسار أحد الضباط عنى من أيهم ( الحدم ) يكون جوابه على الضابط بأني قضيت ليلة شاقة جداً اضطررت ازاءها الى مفادرة فراشي ( المؤلف ) ليلا فى صحبة خادمي احمد لسماع نصيحة طبية من شخص لا يعرف أحد مقره . ولكن الذي يعرفه جميعنا ( الحدم) هو ذهابه الى شخص خبير بالمرض وملم يوصف الادواء الناجعة

رغبت بعد كل ذلك التضليل أن أسبك حيلتي وأحسن تمثيل روايتي الخيالية فافهمت خدى باني « مضطر للحصول على مقدار كبير من المال في صباح اليومالتالى فلا حاجة بي الى قسم كبير مما معي لذلك أرى أن أحسن وأفضل مكان يفرق فيه ما معي هو أيدى خدى الامناء » وحققت القول بالفعل فنفحت كلا منهم ببعض ريالات وكلما رميت اليه من تضليلي هو تأجيل الميعاد الذي يذاع فيه خبر فراري فقد كنت على ثقة من أن سر تغبي سيعرف لا محالة سواء أذكر خدى حقيقة على أم لم يذكر وها ولكني الى جانب ذلك عرفت أن تكتم أولئك الحدم سيؤخر انتشار الخبر بضع ساعات تساعدني في الابتعاد مسافة جديدة عن المكان الذي فررت منه. أما خادي أحمد فكان ينتظرني في المكان الذي عينته له راكبا بغلتي وأما الحدم منه. أما خادي أحد فعلى انتظار المال الجديد الذي يوزع عليهم بسخاء اا

ادعيت واختلقت من الاقوال كلمايستطيع العقل النحايل به على أمثال اولئك الحدم السودانيين ولكني وجدت — الى جانب ما قلته ورتبته — الحاجة ماسة الى حساب تدخل الخليفة واستفساره عنى فادرك أن الحليفة سيسأل عنى فيلتى من خدى اجابة مدعو الى الريبة والشك وحينئة يأمر الحليفة أحد الحدم للبحث عن احمد وهذا البحث يستغرق زمنا بطبيعة الحال فاذا ما وصلوا اليه ذكر احمد للخليفة حكاية الشخص المنتظر قدومه لتسليم ما هو خاص بي (المؤلف) وتلك العملية الجديدة تستغرق وقتاً آخر يعقبه فشل الباحثين وعند ثذ فجسب ينقب عني العسس والجنود والضباط بعد أن أكون في الواقع اكتسبت الوقت المساعد للفراد.

بعد أن أدركت ذلك عدت الى افهام خدمي بما ينطقون به عند الحليفة في نترات مختلفة

بعد أن أديت صلاة العصر عدت الى منزلي فجمعت خدمي مرة أخرى وشددت عليهم بالاحتفاظ بالسر الهام ثم وعدتهم الوعود الكثيرة بما سأقدمه لهم من هدايا وأموال و بعد ذلك خرجت من عتبة البيت الذي سكنته اكثر من عشر سنين وقبل خروجي توسلت الى الله تعالى أن محفظنى في رحلني الشاقة وأن محمينى من حياة الاسر والعبودية:

## القصل الثامن عشر

## فر اري

بعد ثلاث ساعات من غروب الشمس أدينا فريضة صلاة العشاء مع الخليفة فى المسجد الكبير وبعد ذلك عاد (عبدالله) الى مخدعه في بيته الخاص ثم مرت ساعة لم يحدث فيها أى تدخل من أى جانب في سير الامور سيرها العادى وفى نهاية تلك الساعة ذهب سيدى ومولاى الخليفة عبدالله الى فراشه ولم أكد أثق من ابتعاد الخليفة عن حركاني حتي حملت الفروة النظيفة التى تعودت استعالها فى الصلوات الخس يوميا ثم ارتديت معطفا صوفيا لوقايتي من البرد ثم سرت فى طريق المسجد الى الناحية الشالية من أم درمان . ولكنى سمعت صوتا خفيفا فخشيت وقوف من بعوق فراري الا أنى تبينت الصوت بعد ذلك فعرفت أنه صادر من محد الذى عينته الظروف الحسنة واسطة لفرارى .

عند ذلك الصوت وقفت فوجدت الى جانب محمد الهادى، الصامت حماراً معداً لركوبي فامتطيت الدابة وأسرعت في مسيرى الخطير في ذلك الليل البهيم ، ومرف أحسن ما أذكره من دلائل توفيقي في هروبي الاخير أن الريح الباردة الشمالية اشتدت الى حد اضطر معه كل الآدميين الى الانزوا، في بيوتهم الصغيرة اتقاء خطر البرودة القارصة .

سرنا في طريقنا (انا ومحمد) فلم نصادف من الناس أحداً حتى وصلنا الى الطرف الاخير من أم درمان وفي قسم من ذلك الطرف وجدنا بيتا صغيراً مخربا قائماً على زاوية من الطريق الشهالية ومن تلك الدار الصغيرة خرج رجل عربى ومن وراثه جمل معد السفر فلم تكد تقع عينا الرجل على حتى بادرنى بقوله «سيعينك ذلك الجمل في رحلتك وسأرشدك في الطريق الى مصر»

قال لى محمد بعد ذلك : « اسم هذا الدليل زكي بلال وسيسير معك أولا الي الجال المعدة لاجتياز الصحراء بالراكبين في بقعة خاصة فاسرع تلق النجاة وأنى

شخصياً أتمنى لك سفراً سعيداً واسأل لك من الله الوقاية والامن » ذكر زكي بضع كلمات للجمل دعته ( الجمل ) الى البروك على الارض فامتطي ( زكي ) صهوته ودعانى الى الجاوس على جزه من السرج وراه مباشرة لعدم وجود جملين في تلك اللحظة وبعد ساعة من رحلتنا وصلنا الى بقعة اختبأ فيها بعض الجمال تحت الاشجار الصغيرة وعلى أية حال كان كل شيء على استعداد تام وكنت أنا شخصيا خاضما لأى أمر يصدر لى من زكي مرشدى في تلك السبيل الخطيرة واذن سمعت كلاه عندما أشار على " بركوب جمل خاص

قلت لزكي قبل متابعة رحلتنا « هل أعطاك محمد الدوا. » فاجابني ( زكي ) لم استلم شيئا . وأى دوا. تعني ? فأجبته بان الدوا. الذى أعنيه هو ما يسمونه أقراص الاثير التي تمكن المسافر من مطاردة النوم وعنحه قوة على مواصلة السفر الطويل الشاق .

ضحك زكي بعد ذلك وقال لى « النوم ١١ النوم لا تفكر في هذا الموضوع فان النوم لا يجد الى عينى سبيلا وان الله من فوقنا رحيم قدير يمكننا من مطاردة النوم دون الاستعانة بدواء انسانى »

لم أجد جوابا علي ذلك سوى قولى « لقد أصبت أيها الصديق كبد الصواب وانى مشترك معك في الدعاء الي الله عد العون الاعلى »

واصلنا السير في طريق شالية وقد كان من الممكن أن تسرع بنا الجال في طريقنا الا ان أمرين حالا دون ذلك هما شدة مافي الليل من حلوكة وبرودة من ناحية وانتشار أعشاب الحلفا وشجر الميموسا في طريقنا من الناحية الاخرى . وعلى أية حال لم يقف بنا جملانا طول الليل وظلنا ندءو الله أن يمن علينا بالسلامة حتى أشرق نور الصباح البهييج فوجدنا أننا (أنا وزكي) عند أول وادي بشره حيث أشرق نور الصباح البهييج فوجدنا أننا (أنا وزكي) عند أول وادي بشره حيث بجد المسافر واديا ممتداً الى مالا يقل عرضه عن ثلاثة أميال . وتلك الناحية مزروعة بذور الدخنة من فصل الشتاء حيث يجد أفراد قبيلة الجعليين الساكنون على شاطى النيل ريا كافيا من مطر السماء

انضم الينا بعد أن غادرنا طرف أم درمان الشرقي قائد آخر صفير السن اسم

حامد بن حسمين واذن وصلت الى وادي بشره فتمكنت من ضوء الصباح من مشاهدة زكي بلال فاذا به شاب صغير السن مسترسل اللحية والى جواره حامد بن حسين وهو شاب في مقتبل العمر . غندما وقفت الجال الثلاثة صباحا سألت الرجلين قائلا « من أية قبيلة أنها ؟ »

فاجابا متضامنین « نحن من جبال جیلیف آیها السیدولتکن و اثقا أن ارادة الله وحدها هی التی تساعدنا علی ارتباحك الینا »

طال الحديث بيننا نحن الثلاثة بعد أن اطمأننت الى ذينك الرفيقين وانتهز أكبر المرشدين سنا ما لقيه في من صراحة وبساطة فقال لي « الى أى مدى بعدنا عن أعداثنا وبعدكم من الزمن نصل الى الجهة التى يضل فيها أعداؤنا عن الوصول الينا. به »

أجبته على الفور «سيبحت عنى رجال الخليفة بعد الانتها، من صلاة الفجر ولكن ثق أنهم سيبدأون أولا بالشك فى فرارى ثم يعقب ذلك البحث عن الجال التي يركبها الجنود للبحث عني وكل ذلك يستلزم وقتا فثق أن لدينا ما لا يقل عن أربع عشرة ساعة»

فرد على حامد قائلا « ليس هــذا بالشيء الكثير جداً و لكن اذا ساعدنا الله وقوى جمالنا في مسيرها فان لدينا إذ ذاك أملا قويا فى قطع شوط بعيد أمين. »

اضطررت عندئذ الى القاء السؤال الآتي على حامد «هل لاتمرف قوة جمالنا على السير وهل لم تختبرها قبلا \* » فوجلت عند ما أجابني قائلا « انى فى الحق لا أعرف عن تلك الجمال الثلاثة شيئا لانا اشتريناها على عجل فى الوقت الذى سمعنا فيه خبر رغبتك فى الفرار ولكن الذى نثق منه هو أن الذى اشترينا منهم الجمال قوم مشهورون بامانتهم من ناحية وبمتانة جمالهم من الناحية الاخرى»

ومهما يكن من شي وفقد تابعنا فرارنا بأسرع مانستطيع وقد عدونا بالجمال عدوا لانتصور في الارض سرعة لحيوان كتلك التي قام بهاجمالنا الامناء على أنافي الحق أشفقنا على تلك المحلوقات غير الناطقة لما انتابها من شدة و تعب ومما خفف الامر انبساط الارض وسهولة تربتها دغم ما تخللها من اكوام وحفر وبعض التلال الحجرية الصغيرة

ويمكننى التصريح دون مبالغة أنا والينا العدو دون وقوف الى ظهر يومنا ذاك حيث ناداً في مرشدى فجأة قائلاً . « قف حالاً !! ولنبرك جمالنا فى تلك اللحظة ولنكن سريعين في عملنا هذا »

خضعت للامر فوقفنا وبركت الجال . إلا أني دهشت جداً وتولاني الفزع لوقوف الجال في حين أني اشاهد الجال وجوادين في مسافة بعيدة ولم أكن اشك في ان الاعداء قادمون للانقضاض على وعلى المرشدين اللذين معى وقت الهجوم وعند مسدسي ( من طراز رمنجتون ) للدفاع عن مفسى وعمن معى وقت الهجوم وعند ذلك قلت لمن معى « اذا كنا الآن مكشوفين أمام عيون اعدائنا فلنسر في متابعة الهروب بهدوء ونظام لان بروك جمالنا ووقوفنا متجاورين ممايبعث الشكوك والريب الى او لئك الجنود الذبن يتعقبوننا واذن فني أبه طريق هم سائرون ؟ »

أجابني حامد بن حسين « انك على حق في كل ماتقول اما الطريق التى يسيرون فيها فهي الشمالية الغربية »

تيقظنا بعد ذلك من غفلتنا وغيرنا طريق سيرنا فجعلناها الشهالية الشرقيةوكنا مطمئنين كثيراً وواثقين بأنا سرنا غمير منظورين من اولئك المراقبين . ولكنا فزعنا جداً عند ماشاهدنا على بعد الني متر تقريبا أحد الجنود التابعين للخليفة مسرعا امتطاء جواده ومتجها الى ناحيتنا

قلت لحامد بعد ذلك « اخبرك ياحامد بانى ساسير جنبا مع زكي فهل تستطيع ايقاف ذلك الرجل القادم الينا و اجابته عما يلقيه من أسئلة ؟ وعلى أية حال فاطلب منك أن تمنعه »

لم يكد يصل حامد اليناحتى قال بصوت مرتفع « أشكر لله فضله شكراً جزيلا على نجاتك فان الرجل الذى كان يتعقبنا صديق خاص لى اسمه الشيخ موضال وقد كان سائراً فى طريقه الى دنقله ليحضر كيات من البلح الى أم درمان وقد استفسر مني الرجل عن سبب مرافقتى للرجل المصرى الابيض صاحب العينين الشبيهتين بعينى الصفر . »

عندما انتهي حامد من كلامه أجبته ( المؤلف ) على الفور « ماذا كان جوابك على سؤال ذلك الشيخ " »

فقال حامد بأنه طلب من ذلك الشيخ بصفته صديقا مخلصا له أن محتفظ بالسر وأعطاه في سبيل ذلك عشرين ريالا من عملة ماريه تريزه تم أردف ذلك بقوله لي « نحن العرب ميالون كثيراً الى اقتنا. المال فلم يكد يحصل منى صـديقي على ذلك المبلغ حتى أقسم لي قسما غليظا بانه لن يغشى سرنا بحال من الاحوال وأنه سيمسك لسانه عن الكلام في حالة التقا. متعقبينا به » أما في ما يختص برفاق صاحبي الشيخ فمرخ الغباوة بدرجة لا يميزون معها بين الابيض والاسود ولا يعرفون الفرق بين العربي السوداني والاوربي الابيض ما دام المطلوب عييزهم مقنعي الوجوه . هذا الى أن الوقوف مع أو لئك مكن زكيومكنني (المؤلف) من قطع مسافة بعيدة عن الانظار عندما غربت الشمس تجاوزنا تلال هوبيجي ثم نزلنا عن جمالنا للاستراحة في الخلاء وبقينا هناك نحواً من ساعة وتلك الناحية التي عسكرنا فيها تبعد مسير يوم غربي شاطيء النيل ولم نكن في راحتنا الصغيرة نرمي الى اراحة اجسامنا بلكنا أولا وأخيراً نقصد استراحة جمالنا صاحبة الفضل في حملنا الى حيث نتمتم بالحرية .وأظن أنه لم يكن ميسوراً لنا الاستمرار في العدو بعد أن واليناه احدى وعشرين ساعة دون انقطاع منذ غادر نا طرف أم درمان الشمالي . ولم نأكل طول يومنا وكلماتمكنا من تغذية أجسامنا به هو قليل من الماء لكل من الثلاثة العاديين

فى تلك الساعة التى ارتحنا فيها وأرحنا جمالنا كنا شديدى التعب ولكنا على الرغم من ذلك أكانا بلذه وشهية مفتوحة مقداراً من العيش القفار وكمية من البلح. بعد أن أكانا قال لى مرشدى حامد « لنقدم الاكل لجمالنا وبعد ذلك نوالى السير السريع أما أنت فاظنك فى أشد حالات التعب »

أجبته بسرعة « لست أشعر بشى، من ذلك التعب الذى تعبته لانا في أوربا نعد الوقت من ذهب فاذا كنت فى صغرى تعلمت دلك فانى أزيد عليه فى حالتي هذه بان الوقت حياة كاملة فلنسرع جداً في عملنا »

تولانا الجزع عندما رفض كل من الجال الثلاثة تناول شيء من الاكل لانا قدرنا في الحال أن الجمال لن تستطيع السير وأن المانع لها من الاكل هو شدة ما انتابها من تعب الاجهاد في العدو وعلى أية حال عمدنا في تلك اللحظة بعد أخذ مشورة حامد الى ايقاد نار قليلة الكمية فوق مقدار كبير من الخشب المحروق وصببنا على الخشب والنار جزءاً من الراتينج

بعد الانتهاء من تلك العمليــة وضع حامد الحشب والنار فوق قطعــة خشبية مستطيلة ومر بها حول الجمال ذاكر ا بعض كلمات لم أفهم منها شيئاً

تساء لت عند ثذ بشىء من الدهشة ماذا تصنع ياحامد فأجابنى « أني أخشى جداً أن يكون فقها، وقضاة الحليفة عبد الله قد رقوا جمالنا بما يعرقل سيرنا وينجح مقاصد الحليفة وهذا الحوف يدفعني الى استعمال الترياق العربي الذى يفسد سم الحاسدين »

أما ذلك القول فلم بجد مكانا في خاطرى بالطبع وكل ما أجبت به عليه هو «اني أخشي أن تكون الجمال من الفئة الثانية في السوق وأخشى الى جانب ذلك أن تكون قد تعبت وينبغى أن يترك قسط آخر من الراحة لها عسى أن تتفوى وتنهض يعد ذلك »

انتظرنا نصف ساعة فى مكانناظنا بأن الجمال ستأكل بعد ذلك ولكنهاامتنعت عن تناول أي طعام فخشينا ضياع الوقت وتمكن اعداثنا من الوصول الينا فاضطررنا الى اعداد جمالنا للركوب وبالفعل قنا على ظهور جمالنا لمواصلة العدو . أما الجمال فامتنعت عن الجري وكل ماسمحت لنا به هو سير عادى جداً فالمتزمنا مطاوعة الجمال في رغبتها و بقينا فى سيرنا البطي، هذا حتى وجدنا أنفسنا وقت شروق الشمس عند الارض المرتفعة شمال غربى متمة

شعرنا عند ثذ بضعف الجال وتضاؤل قوتها فولد ذلك فى نفوسنا جزعامستمر آ وأصبح من المؤكد لدينا أن الجال ان تستطيع الوصول الى المكان الذى تريد الانتهاء اليه . - وهذا المكان هو الواقع على مسير يوم شمالى بربر في طرف الصحراء -حبث اقتضي الاتفاق السابق تغيير الجال

عند ما أقبل الظهر أرحنا جمالنا فى ظل شجرة باسقة واتفقنا على السيرالى ناحية جيايف -- الواقعة على مسير مايقرب من يوم في الطريق الشمالية الغربية -- حيث مسير مايقرب من يوم في الطريق الشمالية الغربية -- حيث

أظل متخبئا فى التلال غير المسكونة وغير المطروقة حتى يتمكن مرشداى زكي وحامد من احضار جمال صالحة لاتمام الرحلة

عند غروب الشمس كانت الجمال صالحة للسير السريع بعد أن ارتاحت قسطا وافراً من الزمن فركبنا الجمال ذاتها ووصلنا في فجر اليوم التالى اليسفح جبل جيليف حيث لا ساكن من بني آدم على الاطلاق

شكرنا لله فضله عند ما بلغنا تلك البقعة ثم نزلنا عن جمالنا وسقناها أمامنا فى رحلة شاقة سرنا فيها على الاقدام مايقرب من ثلاث ساعات فى واد لا تتخلله غير الصخور المرعبة المنظر

ينتسب مرشداى زكي بن بلال وحامد بن حسين الى قبيلة كبابيش فجبل جيليف معروف لديهما حيث ولدا الى جسواره فهما اذن على معرفة تامة بكل ممر في ذلك الجبل فاستحسن رفيقاى فى تلك البقعة خلع السروج عرب الجمال ووضعها على صخرة بجانبنا.

قال لى حامد بن حسين عند مابلغ ثلاثتنا هذه الصخرة « لقد وصلنا الى وطننا ولا ريب في أن الوطن يحيى ابنه الذى يلوذ به فاطمئن أيها الضيف وكن واثقا أنه لن يصيبك أى أذي مادمت فى أرضنا . فاسترح هادئا ولازم تلك البقعة حيث لايشاهدك متعقب أو مراقب خارجى . وها هي على بعد أقل من مائة متر عين الما الشهيرة المتفجرة بين الصخور فسأذهب اليها بالجال لاسقيها منها وسيحضر لك زكي قربة صغيرة مملوءة من ماء تلك العين وفوق ذلك سأخنى الجال في مكان أمين بحيث لن يستطيع الجن ذاته الوصول الينا والى جمالنا واذن فلننتظر هنا حتى انتهى من التفكير فيا سنتبعه بعد ذلك »

بقيت وحدى ولا أكتم القارى هحقيقة اضطرابى ووجلى فى ذلك الفقر الموحش وعلى أية حال استسلمت الى المقدادير ودعوت الله أن ينقذني ففكرت فى السمير السريع الى الحدود المصرية وأخذت أفكر وتتساورني الهواجس من كل ناحية وبقيت على تلك الحال ساعتين كاملتين حاء بعد انتها شهما صديقي ذكي بن بلال حاملا قربة الماء على كتفه ولم يكد يصل الي فى وحشتي حتى نادانى قائلا:

« ذق طعم ما، وطنى العزيز تلقه نقيا خالصا هنيئا للشاربين ولتثق أيها الضيف العزيز أن وطنى الذى حملك سالما سيودعك سالما حتى تصل الى الارض الامينة حراً وتأكد أن كل شى، سيجرى فى أحسن صورة بعون الله ولطف وأن النهاية ستبدد جميع ماحاق بك من آلام ومصائب لا في تلك الرحلة فحسب بل في السنوات الماضية الطوال التى قضيتها أسيراً في أم درمان »

شربت مقداراً قليلا من الماء فوجدته شهياً جداً مصداقاً لقول زكي الذي أعجبنى منه حبه الشديد لوطنه رغم ماهو الوطن فيه من فقر ووحشة على النازحين اليه

قلت لزكي « أني على ثقة من الفوز و لكننى أخشى التأخير فأجابنى على الفور «معلهشي» كل شي. بارادة الله وعسي أن يبعث الله لنا الخير في هذا التأخير واذن فلننتظر حامد بن حسين صابرين واثقين في لطف الله

وصل الينا حامد بعد مرور بضع دقائق على ظهر اليوم المدكور وبعد مجيته تناولنا نحن الثلاثة حامد زكي وأنا طعامنا البسيط العادى المكون من الحبز والثمر وبينما نتناول طعامنا استصوب زكي ركوب جمله والوصول الى الاصدقاء الواقفين على سر نجاتي على أن تستغرق تلك الرحلة يومين متواليين يتمكن ذكي بواسطتهامن الحصول على جمال جدد .

قال لى زكي قبل رحيله سأركب الجمل بشارن لانه أقوى الجال الثلاثة ولم يصب بعد بالكلال الذي يحول دون مواصله الرحلة الجديدة . وهانحن في مساء السبت فسأ واصل رحلتي طول الليل وسحابة يوم الاحد حتى اذا أحياني الله الى صباح يوم الاثنين وصلت الى البقعة التى اتفقت مع أصدقائي على الالتقاء فيها. وقد اضطر الي البقاء هناك يوما أو يومين في حالة عدم وجود جمال مستعدة لمواصلة الفرار وعلى أية حال — مالم يعقني مانع قهرى جداً — سأرجع الى مكاني هذا — الذي انا فيه الآن — يوم الخيس أو يوم الجمعة على أكثر تقدير

أجبت صاحبى زكي بن بلال قائلا أرى الخير في تأجيل المواعيد المذ كورة وتأكد انا في انتظارك هنا لغاية يوم السبت أما اذا وصلت الينا قبل ذلك فلا مانع وعلينا أن نضاعف الشكر لله في تلك الحال و لكن الشيء الوحيد الذي نرغب دا عا فى أن تذكره هو أن مصيرنا بين يديك بعد اذن الله فلا تمهل فى شىء على الاطلاق وأطلب اليك الى جانب ذلك أن تكون حذراً أشد الحذر في احضار الجمال يحيث تنتقي أجودها وأقدرها على مواصلة السبر حتى لا يصيبنا فى المرة الجديدة ما أصابنا فى سابقتها.

وضع زكى يده في يدى بعد سماع اقوالى وودعنى قائلا « ثق فى حظنا الحسن ثم اعتمد على نيتى الحسنة واخلاصى الشديد »

فاجبته شاكراً وقلت له « الله وحده قادر على أن محميك ويرحعك الينا عاجلا في سلم وعافية » . وضع زكي بعد ئذ قليلا من التمر في قطعة من القماش ليأكل وقت جوعه أثناه رحلته القصيرة ثم حمل سرج الجمل على ظهره ثم وصف له حامد المكان الذي اختباً فيه الجمل بشارن الذي استعان به صاحبنا زكي في سيره وقبل عدوه شدد علينا في أن نضلل افكار الناس — اذا وجد أناس في ذلك القفر — عنه وما هي الا دقائق حتي اختنى زكي عن أنظارنا . ثم عمدنا بعد ذلك الي ابعاد الاحجار الصغيرة عن الارض التي قررنا قضاء ليلتنا نا يمين عليها حامد وانا وقد وفقنا في علنا هذا توفيقا عظها . »

بقينا حامد وانا صامتين فترة طويلة شغل فيها كل منابا لنظر الى الطبيعة والتفكير فها راق له أن يفكر فيه وبيها أجول ببصرى فى ذلك القفر الواسع قال لى حامد « عندى افتراح أود عرضه عليك ويتلخص ذلك الافتراح في أن لي قريبا اسمه ابراهيم باشا له النفوذ الكلى على منطقتنا الجبلية هذه بصفته شيخها ولهذا الشيخ منزل في سفح التل على مسافة أربع ساعات من مكاننا الذى تحزفيه الآن وائن كنا الى الآن محجوبين عن انظار الآ دميين فمن الخير أن نعلم شيخنا ابراهيم بوجودنا حتى يكون على بينة وبدلى الينا بما براه ملائما لنا في عزلتنا هذه وسأذكر له موقفنا بالصبط بدون ذكر اسمك وهو مضطر ادبيا على الاقل – بما لى عليه من حق بالصبط بدون ذكر اسمك وهو مضطر ادبيا على الاقل – بما لى عليه من حق النسب – أن يؤويني ويجد لى ولك مكانا أمينا وينصبح لنا بالمفادرة فى الوقت النسب وذلك في حالة تمكن دارس الأثر ومتعقبه من اقتفاه خطواتنا عند سفح التل المناسب وذلك في حالة تمكن دارس الأثر ومتعقبه من اقتفاه خطواتنا عند سفح التل المناسب وذلك في حالة مكن دارس الأثر ومتعقبه من اقتفاه خطواتنا عند سفح التل المناسب وذلك في حالة تمكن دارس الأثر ومتعقبه من اقتفاه خطواتنا عند سفح التل المناسب وذلك في حالة عكن دارس الأثر ومتعقبه من اقتفاه خطواتنا عند سفح التل المناسب وذلك في حالة عمل دافع وافقت على رأبي فانى اسير اليه في جنح الليل حتى أراه

وأنا فى أمن من عيون المراقبين وبعد مقابلته أرجع اليك قبل صباح اليوم التالى » لا اكتم القاري، حقيقة ماجال في خاطري من سرور يداخله شى، من الخوف وعلى أية حال أجبته بالموافقة قائلا له « ان المشروع حسن ويحسن بك أن تحمل معك عشرين ريالا تقدمها هدية لصاحب المنزل ولا أزيدك توصية فى الامتناع عن ذكر ذلك لاحد كاثنا من كان . »

تركنى حامد عند غروب الشمس فبقيت وحدى هدفا للافكا ر المتضارية والمواجس المحتلفة فتذكرت أفراد أسري وأصدقائى العديدين « فى أوربا ومصر » وذكرت بصفة خاصة أصدقائى العرب والسودانيين الذين لم يحل اختلافهم فى الجنسية والدين دون اعترافى لهم بالشكر الخاص وتقديرى ما قاموا به في سبيل راحتى ونجائي وأنى لن أنسى جهاد اولئك الاصدقاء الذين لم يرهبهم رجوعهم بعد نجائي الىحيث يقاضهم أعداً فى ومحاسبونهم حسابا عسيراً. تذكرت فى عزلتي القصيرة هذه أعز من لى في الدنيا وأقصد بهن وبهم شقيقائي وأصدقائى المقربين وكنت أسأل الله فى كل لحظة أن يمن علي بنعمة العودة الي وطنى العزيز وما زات علي حالتي هذه حتى غلب علي النوم فالقيت بجسمى الضعيف على الارض المتربة ولم أستيقظ من نومى اللذيذ — رغم خشونة الارضالتي عت عليها — الا قبل الفجر وبعد قليل من صحوى اللذيذ — رغم خشونة الارضالتي عت عليها — الا قبل الفجر وبعد قليل من صحوى وقال لى « تسير الامور في أحسن أحوالها فان نسيبي الشيخ ابراهيم يرحب بضيفه الذي لا يعرفه ويسأل له الوقاية وعون الله فلتتدرع ابها الصديق بالصبر لان هذا الذي لا ما علكه الآن و لعله خير ما عملك الانسان في محنته »

جلس حامد بعد عودته من منزل الشيخ ابراهيم على حجرين كبيرين قاتمى اللون بحث أصبح من العسير أيجاد فارق في اللون بين بشر به والصخر الذي بحمله . أما غرض حامد الاساسى من جلسته هذه فهو مراقبة الناس بطريقة تبعد أنظارهم عنه بقي حامد في مكانه هذا وأما أنا فجلست على الارض الى جواره مستظلا بشجرة ممتدة الفروع تصادف وجودها بين الصخور السوداء ولم يكن لنا حديث في تلك الفترة سوى ماضي وحاضر البلاد الصحراوية التي ظللتنا وقد سعى حامد جهده

فى شرح حالة وطنه الذى كان يذكره بالاعجاب ويعطف عليه عطف المحلص للارض التى ولد فيها

بعد أن مر وقت الظهر بساعات قلائل سمعت من الخلف وقع أقدام فادرت وجهى الى ناحية الصوت فرأيت على بعد مائة وخمسين باردة رجلا يتسلق المنحدر المقابل لمكان جلوسنا عاملا على وضع فروة مستطيلة فى بده على حزء مر ذلك المنحدر وفى الوقت نفسه شاهدته وهو يضع عمامته على رأسه وقد أدركت فى الحال — بعد التيقن من الجهة التي كان قادماً منها — أنه يقصد الوصول الينا من ناحية وأنه رآنا من الناحية الاخري

كنت في حالة اضطراب فبادرني حامد بقوله « مهما يكن الامر فان القادم أحد أبناء وطنى فقد سمعت صوته ووقع نظرى على سحنته وعلى أية حال فاني أفضل التقدم اليه والتكلم معه فهل توافق على رأيي هذا ؟ » فاجبته « لا ريب في أنى معضدك فى كل ما تراه ملانما لنا في تلك الحال فاسر علقابلته واذا اقتضي الحال تقديم شىء من المال لا تتأخر عن ذلك »

ترك رفيق حامد مقعده الصخرى وسار الى الرجل بخطى سريعة متلاحقة نم وصل الى قمة التل واختني عن بصرى ولم تمر بعد ذلك بضع دقائق حتى شاهدتهما كليهما (حامد والرجل الآخر) قادمين الى مكاني بثغربن باسمين وقبل أن يصل حامد إلى قال بأعلى صوته وهو في حالة بشر واغتباط « أنا موفقان سعيدا الحظ فالرجل واحد من أنسباني الاقربين لان والدته ابنة خالة والدتي »

أقبل الرجل نحوى وقدم يده السلام على فصافحته مغتبطا ثم قال لى عندماجلس على الحجر الحجاور لمكاني « السلام عليكم أيها الصديق ولتكن واثقا أنك لن تصاب بأذى من ناحيتى »

أعطيت هذا الصديق السودانى الجديد كمية من البلح وطلبت منه فى رفقوأدب أن يذوق هذا الطعام البسيط الذى أعاننا على الجوع فى رحلتنا الشاقة ثم سألته بعد ذلك عن اسمه فاجابنى قائلا « يدعوني الناس على واد فيض وأظن أنه من الوفاءلك أن أخبرك الحق »

أسرعت بعد ذلك في استيضاح الحقيقة فاجابني بمنتهى الصراحة « لم أكن متجها الى الحير في تصرفي معك ولولا الالتقاء بقريبي لكان الشر لاحقاً بكلامحالة وتفصيل ذلك آبي غيرت الارضالتي كانت ترعي فمهاماشيتي فوصلت منذ أيام قلائل الى سفح التلال التي تراها الآن منحدرة الى الجنوب وبعدذلك أنجهت الى الثقوق القائمة بين الصخور عساني أجد ماء وفيراً نقيا أشرب منه كالرنوى منه جمالي وبقية ماشيتي لان الماء الذي كان لدينا قبل ذلك غير كاف لمن يعيش الاسابيع والشهور مع عدد غير قليل من الماشية . ولم أكد أصل الى تلك الشقوق حتى شآهدت آثار خطوات جمل فتعقبت الاثر وبعد مسافة مئات من اليارداتوجدت آثار قدميرجل أبيض مبتدئة من مكان بعيد عن الانظار فتحققت أن رجلا غريبا دخل تلك الارض واختبأ بين صخورها رغبة في الفرار دون شعور المراقبين بمروره فعــدت أدراجي مصماعلى العودة ليلا ومعي بعض رفاقي لنسهل عليك رحلتك الباقية بالانقضاض عليك واراحتك من الدنيا وما فيها من تعب ومشقة فالحمد لله الذي حال دون أعام عملى الاجرامي حيث أرسل الي ابن خالتي -- حامد الذي أفهمني الامر كله في وضح النهار وأكرر الشكر لله لاني لقيته في الصباح فلو أن ذلك كان ليلا لما عروت حامداً ولانتهي الامر شر انتهاء »

أنصت حامد لكل ما قاله ابن خالته باهيام وسكون وبعد الانتها، قال حامد «سأخبرك ياعلى واد فيض قصة صغيرة فانصت! كان والدى منذ سنوات طويلة وقت أن كنت شابا صغير السن وايام حكم الاتراك لهذه الجبال — شيخ المنطقة انتي نحن فيها وكان المحتكون اليه من الرعايا كثيرى العدد . وفي ليلة من ايالي ذلك العهد وصل الى ببت أبي رجل هارب طلب منه الامان وقد كان هذا الرجل مطاردا من جنود الحكومة لانه اتهم باللصوصية والاعتداء عني حياة بعض التجار فتمكنت الحكومة من أسر زوجاته أما هو فوجد عضداً قويا و نصيراً أمينا حيث أظله أبي واحتفظ بالسر

مرت بعد ذلك الحادث سنوات انتقل فى خلالها والدى الى منطقة بربر فتمكن بعد دفع المال وتقديم ضمانات متنوعة من اصدار العفو عن هذا الرجل المطارد الذى لم يستطع منهموه انجاد جرعة معينة يحاكم بمقتضي ارتكابها ولم يكتف والدى بذلك بل ذهب الى الجهات المحتصة وقدم نفسه كفالة عن زوجات ذلك الرجل وبذلك حصل على أمر ثان باطلاق سراح زوجاته بعد أن قاسين فى السجن الكثير من الآلام والاتعاب وبعد كلذلك بسري أن أخبرك بان الرجل المذكور اسمه فيض بيما يتابع حامد أقواله قاطعه على واد فيض قائلا « وأضيف الى اقوالك بان الرجل المذكور هو ابى الذي ولدني ورباني » ثم تقيرت ملامح وجهه واستمر في قوله « ولدت فى زمن متأخر وسمعت هذه القصة يا حامد من والدى العزيزة قبل موسها واذا و كر تلك الوالدة الطبية أغلب من الله الرحمة لها . وبعد وفاة والدي قال لى شقيقي الاكبر ان خبر ما أعمله فى الحياة هو القيام بالجميل نحو ابن الرجل الذى أدى شقيقي الاكبر ان خبر ما أعمله فى الحياة هو القيام بالجميل نحو ابن الرجل الذى أدى فتى أنى حاميك وحامي من معك بغض النظر عما تقومان به من خبر أو شر لاني فتى أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجميل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجيل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجيل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجيل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجيل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجيل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان أد كر شيئا واحداً هو اني مدين لك بالجيل فا تبعنى حتى ارشدك الى أحسن مكان

رجعنا بعد ذلك جنوبا الي ناحية التلول مسافة لا تقل عن الني ياردة ثم انتهينا الى بقعة شبيهة بالكهن تتخللها الواح صخرية تحجب من وراءها عن الانظار ولا ريب أن البقعة المذكورة كافية لاختفاء اثنين بالغين منضخامة الجسم ، ا بلغا .

اخذ على واد فيض يسدى الينا نصائحه وتعلياته بعد ذلك فقال « عندما يحين المسا، أحضر المتعتكما الى هذا المكان بالرغم من عدم وجود ما يدعو الى الحوف في أية ناحيه مجاورة لان التلول التي امامنا بعيدة عن اقدام الآدميين الا أن الحذر الشديد يدعوكما عندما يجن الليل أن مختارا بقعة أمنة هادئة ملساء لتقضيا ليلتكما عليها بعيدبن حتى عن رقابة الجن وقد تدعوني أمانتي الشديدة لكما الى القول بان من المستحيل أن تكونا واثقين الثقة كاما في أن بعض الانظار لم نقع عليكما وأن بعض الناس ما اعتزموا ما كنت معتزما تنفيذه قبل ملاقاة حامد وأعنى بذلك انتهاز فرصة ظلام الليل للانقضاض عليكما . »

بعد أن انتهى على من قوله الصادر عن اخلاص شديد قال « لقد أطلت في

حديثي وقضيت وقتا طويلا بعيداً عن مكانى فسأضطر الي العودة لتسقط الاخبار واستماع ماقد يدور حولكما من نبأ على أن أعود اليكما غداً في ساعة من ساعات الليل المظلمة وستعرفانني بصوت خفيف بشبه الصغير فالى الوداغ حتى ألفاكا في خير غدا»

أصغينا الى نصيحة على واد فيض فاخترنا مكانا للنوم وفى فجر اليوم التالى قبل شروق الشمس عدنا الى كهفنا ثم صعد حامد بن حسين قبل الظهر الى قمة أحد الناول لمراقبة الناس وكان عله هذا شبيها بالصابط الذى يقف في أعلى القلعة لمشاهدة طلائم العدو . ظل حامد ساعات في مكانه هذا ولم يأت الى المغارة الا عند ماأحس بالجوع الشديد وقد قدر لنا أن ينتهي ما معنا من خبز في ذلك اليوم فلم يبق في جرابنا سوى مقدار من البلح

بعد أن غربت الشمس بساعتين سمعنا صوتا خفيفا أشبه بالصفير فتأكدنا أن صاحب الصوت هو على واد فيض وقد تحقق ظننا لحسن الحظ حيث وفى صاحبنا وعده ووصل الينا في الميعاد المضروب من قبل . لم يكن على وفيًا في وعده فحسب بل كريمًا ايضا حيث أحضر لنا في عزلتنا هذه كمية كبيرة من اللبن في قوبة من جلد الفرال ( اعتاد العرب السودانيون دبغ جلود الغزلان الصغيرة واعدادهااواني للبن) والى جانب ذلك ، قدار من الخيز المصنوع من الذرة

قال لنا على عند ما وصل الينا وبعد أن سلم علينا « قلت لزوجتي إني خارج لمقابلة ركب الحجيج السائر الى أم درمان لزيارة قبر المهدي ولى الرغبة في اظهار شيء من الكرم العربي لاو لئك المسافرين في رحلتهم الشاقة وفي الحق لم يمنعني عن ذكر الحقيقة لها إلا خوفي من انتشار الحبر لان إمر أني ثرثارة »

ابتسمت فى وجه على وقلت له « يظهر أن الامر واحد فى جميع البلاد فان الكثيرين من الرجال فى بلادنا الاوربية يشكون مر الشكوى من نقل الحديث بواسطة زوجانهم » فارتاح كل من حامد وعلى الى قولى هذا و بعد الانتهاء قال على «جبت الوادى الضيق وسرت الى مجالس الكثيرين من العشائر ليلة الامس وصباح اليوم فلم أسمع ما يخيفكم فكلا وأشر با مر تاحين مسرورين لانى على ثقة تامة فى حظكما الحسن »

قبل أكل الحبر الشبيه بالكمك وشرب الابن قدمنا الشكر الجم لعلي إزاء هديته الثمينة ثم طلبت منه بعد ذلك، أن برجع الى بيته حتى لا يثير الريب والشكوك في نفوس أبنا. عشيرته بعد تغيبه الطويل عنهم ثم أسررت الى حامد أن يمنح عليا خسة ربالات قبل رجوعه الى بيته.

عند ما استأذن صاحبنا على فى الانصراف قلت له « نود أن نراك دائما أيها المخلص الوفى و لكن الحير فى أن ترتاح فى بيتك وأن تبتعد عما يثير أى شـك لان ذهابك وايابك يثيران الريبة بين رجال قبيلتـث وقد تترك خطواتك أثراً بارزاً على الرمال بستطيع بواسطته متعقبونا أن يهتدوا الى مكان اختبائنا هـذا ولا نطلب منك العودة إلا فى حالة سماع أخبار غـير سارة تستدعي هروبنا الى مكان جديد واذن فالوداع من أخ يشكر لك جزيلا ما قدمته له من ولا، واخلاص »

سار حامد بن حسين بعد ذلك مع صديقه على واد فيض بضع دقائق وبعد رجوعه قال لي « رفض على قبول الريالات الحسة رفضاً باتاً ولم أستطع التغلب عليه واقناعه بقبول الهدية البسيطة إلا بعد أن أكدت له بان رفض المبلغ يكدر خاطرك — المؤلف — »

بعد أن سافر علي الى بيته وعاد حامد الى الكهف قضينا ( حامد وأنا ) فترة صغيرة فى السكلام ثم سرنا الى مكان النوم الهادى، حيث قضينا ليلننا الى صباح اليوم التالي دون أن يعكر صفو النائم قلق او اضطراب، وعند اشراق الشمس عدت الى الكهف وسار حامد الى قمة التل لمراقبة الناس كما عمل في اليوم السالف. ومما أذكره عن ذلك اليوم أنه مر ساكنا دون وقوع أى حادث مزعج ولكنى أذكر الى جانب ذلك أنه كان طويلا علينا حتى خيل لنا أن ساعاته أطول مرن الساعات اليومية العادية . فكانت كل ساعة من ساعاته يوما كاملا حيث مرت الساعات اليومية العادية . فكانت كل ساعة من ساعاته يوما كاملا حيث مرت الافكار المتعاقبة وأخذت أذكر سنى الاسر وحوادث العسف والاضطهاد وفى الحق كنت صبوراً جداً على ذلك المضض وسواء أصبرت أم لم أصبر فلم يكن أمامي ما يعزيني فى نكبتي وما يفرج عنى بليتي سوى اعتقادى الراسخ فى لطف الله وفضله ما يعزيني فى نكبتي وما يفرج عنى بليتي سوى اعتقادى الراسخ فى لطف الله وفضله ما يعزيني فى نكبتي وما يفرج عنى بليتي سوى اعتقادى الراسخ فى لطف الله وفضله وثقتي فى قرب عتمى بحرية دائمة صحيحة هى تلك التي خلق الناس ليتمتعوا بها في الحياة.

قبل انها، كمية الماء التى فى قربتنا ذهب حامد الى الشقوق القائمة بين الصخور الحجاورة ليملا القربة وفى الوقت نفسه فكر في احضار الماء للجملين اللذين أنهكهما التعب من قبل والاكل الردى، الآن لانهما لم يجدا من الطعام سوى أوراق الاشجار والاجمات.قال لي حامد قبل ذهابه للشقوق « سأرجع بعد اربع ساعات تقريباً فالتزم السكون والهدو، فى كنك واذا ظهر في مدة غيابي القصيرة أى مخلوق آدمي \_ واسأل الله ألا يظهر في تلك الفترة أحد \_ فاخبره أن حامد واد شيخ حسين قادم بعد قليل من الزمن لان الشخص الذي يظهر سيكون من أبنا، وطني بلا جدال فان الشخص الغريب يخشى المجى، الى ناحيتنا ومهما يكن الامر فلا تخض مع الشخص \_ الذي يظهر لك \_ فى الحديث وأول ما أحذرك منه هو سفك الدما، فلا ترق دم أحد مهما ارتبت فيه وانتظر حتى أعود اليك »

أجبته على الفور «سأنفذ نصيحتك مهما تركن الحال وعلى أى حال فأناو اثق انك ستجدني في هدوء وأمن عند ما ترجع لي »

بعد أن غاب حامد عنى بضع ساعات عاد وقربته مملوءة بالما، ثم قال لي «لقد سرني وجود الجمال في حالة أحسن بكثير من الحالة التي كانت عليها وقت وصولنا الى ناحيتنا وعلى الاقل هي في راحة كافية » وبعد ذلك أظهر لي آله في جوع شديد ولم يكتم حاله حيث قال لي « اعطني كمية من البلح لاني جوعان وسأضطر الى العودة لقمة التل لمراقبة الناس »

م ما تبقى من يومنا فى هدو، وأمن ولكنه كان بطيئًا علينا كيومنا السابق وعند ما جن الليل سحب كل منا شخصه الى مكان النوم و بعد أن تحاد ثنا بصوت خافت جداً بعد أن دعو نا الله أن يبقى لنا نعمة الصبر نام كل منا مل، جفنيه حتى صباح اليوم التالي: ذهب حامد صباح الخيس الى مكان المراقبة المعروف وقبيل الظهر شاهدته ناز لا بسرعة من قمة التل فأسرعت الى تجهيز بندقيتي.

قبل وصوله اليّ سألته عن الخبر فأجابني « اني أشاهد رجلا متجهاً بسرعة الى مكاننا الاول الذي كنا فيه قبل مجروء على واد فيض فلا بد أن يكون هناكشيء مهم فانتظر في مكانك لاني سأذهب لملاقاة ذلك الرجل على أن أرجع اليك بعد ذلك»

جلست في مكاني وانتظرت مدة خيل الي ً ـ رغم قصرها ـ أنها الابد الطويل ثم رفعت بصرى بحذر فاذا بي أشاهـد رجلين من مسافة بعيدة قاصـدين مكاني . وقد تمكنت عيناى من تقرير أن القادمين هما حامد بن حسين وزكي بن بلال . فخرجت من مفاراتي وحينذاك أسرع زكي قائلا بأعلى صوته «السلام عليكم ياسيدى فابتهج بالا لانك ستسمع ما برضـيك ويسرك » وبعد أن سـلم علي يدا بيد قال « حضرت ومهى جملان جديدان كاملا القوة وقد خبأتهـما في مكان أمين مجاور لبقعتنا هذه وسأرجع الآن لاحضارهما »

لم نمض ساعة حتى أحضر زكي الجملين . فقلت له بسرور كلى « انك سر يبع جداً فى عملك العظيم فأخبرنى قصتك منذ غادرتنا »

أجابى زكي « غادرتك مساء السبت الفائت فركبت جلي طول الليل وسحابة اليوم التالي \_ الاحد \_ وقد كان جلى بشارن موفقا فى سيره السريع رغم وعورة الارض وفي صباح الاثنبن وصلت الى أصدقائي وفي الحال عنى أو لئك الاصحاب باحضار الجلين اللذين تراهما الآن ولبعد المسافة لم نتمكن من الحصول على الجلين قبل صباح الثلاثاء فغادرت المكان وقت الظهر وسرت سيراً بطيئاً فى عودتي حتى لا أتعب الجلين وتأكد أنا نستطيع الآن مباشرة رحلتنا . وقد سهوت أن أحبرك بأن أصدقائي بعد أن تكلموا مي ذهبوا الى الخيمة القائمة على رأس الصحراء لاعطاء التعليات لرجال يخصوصين للاستعداد وقت الطلب وقد أخبرتهم بانا قد نصل البهم مساء الجمعة أو بعد غروب الشمس يوم السبت على أقصى تقدير»

سألت زكي بن بلال بعد ذلك « هل أحضرت معك خبراً ? فاناً لا نملك من الطعام سوى كمية من البلح » فأجابني « اني شديد الاسف لنسيان ذلك الامر الحيوى وقد يرجع ذلك الى عجلتى الشديدة » فهونت عليه الامر عند ما شاهدته مطأطىء الرأس وقلت : « لا أهمية للخبز لانا نستطيع اتمام رحلتنا القصيرة هدفه حتى دون الاستعانة بشيء من البلح »

قال حامد لزكي « أسرج الجمل الحنفيف اللون ثم اذهب مع صديقنا وأخينا الى الصخرة العميقة واسق الجمال ما. ثم انتظرنى هناك وأما أنا فدأحمل السرج على ظهرى وأسير ورا. جملى الذى يستطيع بعد راحته أن يقطع المسافة القصيرة الباقية لفاية تلك الصخرة ولكن أرى من الحير ألا تذهب مباشرة الى عين الما. بل عليك ان تختنى فى يقعة مجاورة حتى تصل اليها فمن المحاطرة أن تسير مباشرة الى مكان الما. لانا لسنا موقنين بان المكان غير مطروق بأقدام الرعاة فني الارض جمال كثيرة تحتاج الى الما. »

سرت مع زكي وفي يدى قيادة احد الجلبن قاصداً معه (زكي) الصخرة التي تنبسق منها المياه ثم اختبأت في مكان أرشدني اليه رفيق .

قبل غروب الشمس بساعتين حضر حامد وزكي بثلاثة جمال ارتوت قبل حضورها وحمل كل من الصديقين قربة مملوءة بالما، وحال وصولها ركب ثلاثتنا الجال الثلاثة وسرنا في طريق شرقية شمالية معرجين الى الناحية الشرقية مخترقين التلال التي كانت فيا مضى وعرة جداً وعسيرا تسلقها ولم يكد برخي الليل سدوله حتى وصلنا الى المستوى الفسيح بعيدين عن أنظار الناس، واصلنا رحلتنا طول الليل بدون وقوف وكان سيرنا على الجال بطيثا شبيها بالسير العادي وعندما بدأ نورالفجر بشرنا حامد بأنا قطعنا ما يقرب من نصف المسافة في طريقنا الوعرة وفي رحلتنا الخطعرة.

أضاف حامد الى ذلك « انا اليوم في أخطر وأدق أيام رحلتنا لانا أصبحنا مجاورين لشاطي. النيل وسنضطر الى اجتياز مراع تابعة لقبائل النهر فنسـأل الله الله الله الله عيون المراقبين علينا »

فى طول رحلتنا هذه لم يتغير منظر البلاد الحلوية الصحراوية الا فى القليل النادر الذي نجد فيه بقاعا من الاعشاب يتخللها بعض أكات الميموسا. أماالارض في غالبيتها فرملية تنتشر الاحجار فى بعض نواحيها

سرنا فى رحلتنا الاخيرة دون وقوف فى الطريق ولم يكن لدينا من الطعام سوى التمر الذى أكلناه على ظهور جمالنا وعند ما بلغت الشمس سمت الرأس شاهدنا قطيعاً من الغنم يقوده بعض الرعاة فاضطررنا الى تحويل خط سيرنا حتى لا يرونا وعند ما شعرنا أنهم شاهدونا أسرع ذكي بن بلال بجمله اليهم ليلتقط الانباء وبعد

أن قابلهم رجع الينا فطمأننا بانهم لايعرفون شيئا عنا وعن هروبنا من أم درمان . تابعنا السير فشاهدنا آثار خطوات جمال وماشية وحمير فحشينا وقوعنا في قبضة المتعقبين ولكنا حمدنا الله لان الناس لم يظهروا في دلك الوقت وبعدقليل من رحلتنا وصانا الى جزء منبسط فسيح من الارض مرة أخرى

قال لى حامد « هل تشاهد البقعة الرمادية اللون القائمة على مثات من الياردات أمام خط سيرنا ? تلك طريق القوافل من بربر الى وادي حير ودار شيفية فاذا ما جيزنا تلك البقعة بعيدين عن الانظار فليس بعد ذلك ما يخيفنا لان كل ما بين تلك القعة والنهر عبارة عن أرض حجرية لا أثر اللاقدام فيها ولا شيء من النبات أو الاعشاب بين جهاتها واذن هي بعيدة عن أقدام الاكميين. وعلى أية حال مر الواجب عليك أن تنصت لكل تعلياتي من الآن وأولها سير الجال ببط، حتى اذا ما قطعت جمالنا خسمائة خطوة أو يزيد وصلنا الى مكان الاثر وبعد ثذ نتحول في الطريق المؤدية الى بربر سائرين بضع دقائق. ثم نفير سيرنا حرة أخرى الى الجهة الشيرقة كل على المها قلة . ثم نفير سيرنا حرة أخرى الى الجهة الشيرقة . ثم

بعد أن انتهي حامد من ذلك القول سكت سكوت الموافقة ثم قال لى «هلترى تلك الرابية الصخرية الواقعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا ? هناك سنجد مكانا أمينا هو الوحيد الذى نستطيع عنده تضليل متعقبينا بحيث لا يقفون على أى اثر لا قدامنا »

أصغينا الى تعاليم وأوامر حامد فاجنزنا طريق القوافل التى لا يجتازها الناس الافى القليل وأكبر امتياز لهما اختفاء آثار العابرين . وعلى أية حال تقابلنا في المكان المعين

ابتسم حامد فى النهاية وقال لى « حث الجال على المسير ولا تستغن عن أقصى مساعدة ممكنة من تلك الجال الامينة لانا الآن فى شديد الحاجة الىخدمتها.ومها يكن الامر فقد انتهي كل شى، على خير ووفقنا الله توفيقا عظيما »

منذ غادرنا أم درمان لم أشاهد ابتسامة واحدة في وجه حامد قبل هذه الاخيرة فأدركت في الحال أنا نجونا من الخطر بمحاذاتنا شاطي، النهر واصلنا السير وكل منا يضرب جمله الشديد التعب بدون رحمة حتي تركنا صفا من التلال الى عيننا ووصلنا الي قرابة .

أما قرابة هذه فعبارة عن نجد رملى التربة مغطاة أرضه بحجارة سودا، نختلف في حجومها من القطعة الماثلة لقبضة الرجل الى القطعة الماثلة لرأسه ومما تمتاز به تلك الحجارة فى الارض المذكورة أنها قائمة فى صفوف منتظمة يخيل لمن يشاهدها أن أفراداً عنوا برصفها على ذلك النسق البديع والى جانب الحجارة توجد صخور فردية يبتعد كل منها عن الآخر مسافة تكاد تكون واحدة فى جميع الصخور . ولا شك فى أن الجال تعجز عن السير بسرعة في مثل ذلك الحط الحجرى الصخرى وذلك مما يساعدنا فى خطتنا ومما نعده توفيقا جديداً لنا بعثه الله لتسهيل نجاتنا .

قبل أن تغرب الشمس ظهر لنا من بعيد ذلك النيل السعيد بمياهه العذبة فكان موقعه بين الاراضي المتجاورة شبيها بالخط الفضي اللامع وسط البقعة المعدنية بما فيها من ألوان قائمة وخضرا، ورملية.

تدرجنا من أعلى النجد فى طريق ملتوية يزيدها وعورة ظلام الليل وما زلنا فى سيرنا البطي، على الجمال حتى وصلنا الى واد قائم بين تلال حجرية . وبعد وصولنا وقفنا لاراحة جمالنا انتي أنزلنا السرج عنها وكنا راغبين فى السير على الاقدام ما يقرب من ساعتين حتى نصل الى شاطىء النهر .

جلس حامد وزكي على الارض بعد أنزال السروج عن الجمال الثلاثة وأخذا في عملية أكل البلح بذمة وأمانة وبينها هما يأكلان قالا لي معاً «قربنا الى الغابة التى سعينا البها منذ فكرنا في الهروب فانتظر هنا مع الجمال الثلاثة لانا (حامد وزكي) سنذهب الى بقعة مجاورة للنهر نعرفها جيداً وفى تلك البقعة ستلتقي باصدقائك الذين سيسهلون لك بقية رحلة النجاة. تركني الصديقان وبقيت وحدي متأملا في المستقبل وقد مرت أمام مخيلتي في تلك الاثنا، صور أفراد أسري وصورة مجسمة لوطني العزيز وبعد أن تعبت من التفكير انطرحت بجسمي المنهوك القوى على الارض فنمت ولم استيقظ الاقبل نصف الليل فلم أجد أحداً من الصديقين (حامد وزكي) فداخلتني الوساوس وتأكدت أن عدم حضورهما سيحول دون عبوري النهر في الفرصة

الملائمة ليلا. وعلى أي حال صبرت حتى سمعت قبسل الفجر بساعتين وقع أقدام فتبينت القادم فعرفت أنه حامد.

سألت حامداً عن الاخبار في حالة فزع وقلق فأجابني بما جلب لى اليأس قائلا « لاشي، مطلقا فانا لم نتمكن من العثور على أصدقائك في المكان المعين فرجعت اليك لانك لانستطيع البقاء هنا بمفردك بعد بزوغ الفجر لانك قريب جداً من مساكن الآدميين فليس بدعاً أن تقع عليك أنظار الرقباء . ولذلك عدت بعد أن تركت صديقي ذكي للبحث عن أصدقائك الجدد الذين سيسهلون لك مهمتك الجديدة النيلية فاحل القربة الماثية وجراب البلح على كتفك لاني من التعب بمكان لاأستطيع معه حمل شي، أكثر من جسمي الذي تحمله قدماي واعلم أنه يتحمم علينا الرجوع الى قرابة حيث نظل هناك الي انتصاف النهاد مختفيا بين الاحجار والصخور

أصغيت الى أوامر حامد ونفذتها فوصلت الى النجد بعد مسير ساعة مع حامد وبعد أن سرنا مسافة أخرى في الظلام وقف حامد فجأة وقال لى « قب هنا واصنع حلقة من الاحجار كنلك التي يصنعها رعاة الجال فى الشتاء لوقاية أنفسهم من البرد الشديد وبعد الانتهاء من صنع تلك الحلقة نم فى جوانبها الداخلية واني مسرور لانك متين في صنعها الآن حتى أنك تكاد تكون عربيا كأنك واحد منا نحن عرب السودان وأكد أني سأحضر اليك في المساء لارى الحال التى أنت عليها وأما الآن فسأرجع الى الجال و فلا تمتن في أي شخص قد يراك لان رجال الناحية التى أنت فيها يعرفونني جيداً فاذا سألتى أحدهم أي سؤال أجبته باني حضرت من شيفيه لمشاهدة بعض القيمين هنا . ومن حسن حظى وجود بعض أقارب لى في هذه الناحية )

رجع حامد الى الجمال وبقيت أنا وحدى فى بقعة منعزلة مخيفة النظر أقمت الدائرة الحجرية وكانار تفاعها نصف متر ولم أجعل فى الداخل مكانا لغير جسمى وقر بنى وبندقيتي فلم يكد يشتد وضح النهار حتى انسحبت الى مفارتى الصغيرة وحفرت في أرضها الرملية بقعة عميقة عكنت فيها من القاء ظهري ومد جسمي بحيث لم يرني أحد وفي ذلك الوقت تدفقت الى رأسي ذكريات الماضى وآمال

المستقبل وفكرت بصفة خاصة في الماضي القريب حيث غضب الخليفة عبدالله ونقمته الشديدة على بعد هروبي ولم يخفف عنى الفزع فى ذلك التصور سوي مرور صور أحباثي وأقرباثي بمخيلتي في الوقت نفسه . وما زلت أعلل النفس بالآمال والاماني رغم اشتداد العقبات وخطورة الموقف ولكني بعد ذلك وجمت فساءلت نفسي عن التغيير الذى حدا بي الىمظهر الخوف الجديد وعن الداعىالىعدم تمسكي بمبدأ الصبر ومهما يكن الامر فاني كنت في أشد أوقات الخطر بعيداً عن الاستسلام الكلي للقنوط كماكنت منذ غادرت أم درمان واثقا في حظي الحسن وتوفيق الله إياي الا أن ذلك لم يمنع شعورى اليوم شعوراً خاصا بالخوف وقد برجع ذلك الى الشبه القائم بين مغارتي الصغيرة هذه وبين القبر الذي قد يضمني في القريب العاجل. أعود فاقول ان القبر مصير كل حيّ وأن الناس بالغين من أعمارهم ما بلغوا سيصلون الى القبور التي ضمت أباءهم وأجدادهم من قبل. فسواء أطال عمر الانسان أم قصر فانه لن يصل فى النهاية الى غير تلك الحفرة الضيقة واذن سأموت كا مات الناس ويموتون ولكن الصعوبة في شيء واحد اذا مت هنا وذلك موتى منبوذاً مهجوراً غير مودع أعزائي واقربائى فيا ساكنالسماء ومسير الفلك الدوار لا تتخلعنى وكن رحما بعبدك في ذلك القفر الموحش. فارحم اللهم عبدك الاثيم ولا تعاقبني على ذنوبي فقد طلبت الغفران من جلالك وأنت الواسع الغفران . اللهم ارحمني ا والطف بي واسمح لي بمشاهدة أصدقائي وأعزائي والرجوع الى وطنى العزيز مرة أخرى قبل موى ! »

بعد أن ناجيت الماضي وذكرت آمال المستقبل النزمت الصمت مرة أخرىوفى أنهاية الامر فكرت في الامر — على الرغم من تأخير صاحبي — فانتهيت الى أن الذى انقذني في بداية رحلة النجاة قادر على القاذى في الحتام

مرت بمخيلتي الآمال فذكرت أني سأعبر النهر هـذه الليلة ثم أجتاز الطريق وأصل الى الصحراء غداً وفي مدى يومين أو ثلاثة سأجتاز كل خطر وأصبح في أمن كلى محيث استطيع الاسراع بملاقاة من تمنيت السنين الطوال ان حظى بهم في خير بعد أن انتهيت من ذلك التفكير ابتسمت مرة أخرى ابتسامة مملوءة بالثقة والامل من عطف الله وعونه ثم مسكت معطني الصغير ولففت به وجعي حتى أقي

نفسي من حرارة الشمس ومن أنظار المراقبين . ثم بقيت منتظراً ما يقدره لى ربي وأنا على ثفة تامة فى الخير . بعد مرور الظهر بقليل سمعت صوتا خفيفا فر فعت رأسى ونظرت من خلال الاحجار المترامية فصدق ظني حيث عرفت أن القادم هو حامد الذي أقبل إلى بابتسامة الصديق المحلص قائلا لى « أسعد حالا وأبشر فقد وجدنا الاصدقاء المعينين لمرافقتك » فطرت فرحا عند ما سمعت هذا القول و تيقنت أن نجم سعدى قد تجلى فى الافق مرة أخرى

عند ما أقبل حامد جلس خارج الكومة الحجرية ثم قال « تستطيع أن تفرج عن نفسك الآن وتخرج من مغارتك الضيقة هذه لاني عينتاك مراقبين في الجهات المجاورة ينقلون اليناكل ما محدث حولنا . فلا تخش شيئا لان صاحبنا زكي وجد الرفاق الجدد الثلاثة وقد حضر الآن واحد منهم الينا ليعرف مكان اقامتنا وهم جيعا على استعداد وسيحضرون البنا ماء ولكني أحذرك أشد الحذر وأنصح لك بالابتعاد عن كل ما يريب لان هروبك من أم درمان أصبح معروفا في المنطقة التي نحن فيها . فتعال مي الآن أو انتظر حتى محين الليسل وعلى أي حال فأنا ذاهب الآن فهل تستطيع معرفة الطريق بمفردك وهل ترغب في عودتي اليك لاخذك ميى ؟ »

فأجبته « لا داعى الى نودتك مرة أخرى لاني أعرف الطريق وسألتق بك في المساء »

عند ما غربت الشمس حملت بندقيتي وقربة الماء على ظهري وتركت البقعة التى مرت بمخيلتى فيها تذكارات مؤلمة رآمال كبار . وعند ما وصلت الى الرفاق الجدد وجدت اثنين منهم فرأيتها غريبين عنى رغم بفائي السنين الطوال فى السودان بين أبنائها .

حياني ذانك الرجلان وقالا لى « قد أرسلنا اليك صديقك احمد واد عبد الله ونحن من قبيلة جهاب وسنسير بك الى النهر حيث يصل الينا احمدواد عبدالله نفسه لمساعدتك في اجتياز النهر وستكون الجال على انتظارنا فى الشاطي، الثانى من النهر لتعبر بنا النهر والا ن فلتودع صديقيك القديمين لان مهمتها قد أنتهت » . سلمت

بعد ذلك على صديقي المحلصين الحميمين حامد وزكى وشكرت لهما اخلاصعما بكلمات خارجة من أعماق القلب ثم قلت لهما « أودعكما وكلى ثقة فى الالتقاء بكما فى وقت سعيد هو وقت السلم والامن »

أخذنا (أنا والرفية أن الجديدان) جملين وتركنا الثالت للصديقين القديمين فارتقيت الى ظهر الجمل وركب خلني أحد الصديقين الجديدين.

سألت هذا الجديد « ما أسحك ؟ » فأجابني قائلا « يدعوني الناس باسم محمد وأما اسم صديقي فاسحاق » سألته بعدئذ « هل تجتاز معى الصحراء يا محمد مقاجابني بقوله « لا ياسيدى فهناك من كلفوا بتلك المهمة وعلى أية حال فالحير فى أن يسير الجمل سيرا بطيئا ويحسن بك أن تغطى وجهك على الرغم من الظلام الشديد . فقد وردت الاوامر من بربر من ثلاثة أيام بمراقبة الطرق مراقبة دقيقة ووضعت الطرقات المائية تحت مراقبة شديدة أخرى ومها يكن الامر فلا خوف عليك من بلدنا »

بعد أن سرنا بجملينا مايقرب من ساعتين فى طريق شرقية شمالية بانحدارشرقي وصلنا الى النهر . وتمكنا قبل نزول النهر من سماع أصوات الآلات المائية وكلام وضحك العبيد وذوجاتهم .

عندما وصلنا الى كومة صغيرة من أوراق الاشجار همس محمد فى أذنى « ادع الجمل للبروك ببط. ورفق حتى لا يصدر منه صوت يلفت الانظار »

برك الجلان على الارض ولم يصدر منها صوت على الاطلاق وقد تركني الاثنان على أن يعودا مع أحمد فبقيت منفرداً في الظلام الحالك واستمررت على ذلك نحواً من ساعة وأخريراً رأيت أربعة رجال قادمين . فأسرع أطولهم نحوي وضمنى الى صدره وعانقنى طويلا قائلا لي فى صوت خافت « أنا أخوك احمد عبدالله من قبيلة جهياب وأول ما أطلبه مناك هو أن تصدق قولي وهو أنك بحمد الله ناج من كل خطر وأما أنها يا محمد ويا اسحاق فاخليا السرجين عن ظهرى الجلين في دفق وتؤدة ولا تسمعا أحداً من الناس صوتاً ثم انفخا القر بتين الفادغتين وار بطاهم احول رقبتى الجلين ثم اعبرا النهر من شاطئه فى نقط ومواضع مختلفة ثم انتظرا أوامري غداً على مقر بة من دار « مقاتلة الثيران »

التفت الى احمد واد عبدالله بعد ذلك قائلا «اتبعنى» وحمل احمد سرجاً وحمل الرجل الرابع سرجاً آخر ثم سارا فتبعتهما وبعد بضع دقائق وصلنا الى شاطى. نهر النيل المقدس حيث وجدنا في ركن صغير قارباً صغيراً يكفى بالجهد لحلنا وقد صنع أصدقائي الجدد هذا القارب بأيديهم.

نزلنا الى حافة النهر وركبنا القارب الصغير الذى أقلع بنا الى حيث يريد بنا الله وقد استغرقت عملية عبور الحجرى أكثر من ساعة وعند ما وصل الى الشاطى. الثانى صعدنا الى الارض ورجع أحد الرفاق بالقارب الصغير ثم صنع في قاع ( القارب ) ثقباً واسعاً فغرق ( القارب ) والغرض من ذلك هو اخفا، كل أثر لعبورنا النهر.

أما نحن فسرنا على الناحية البرية ما يقرب من نصف ساعة وعند ما وصلنا الى بقعة خاصة طلب منى احمد عبدالله انتظاره لانه ذهب لاحضار طبق مملوء باللبن ومقدار من الخبز

قال لي أحمد بعد عودته بالطعام « كل واشرب ولا تفكر في شيء فقد اجتزنا الخطر وأقسم الك بالله وبنبينا أنك ناج وأن الله سيمتعك علاقاذ أحبائك جميعا » كنت عازما ومفكراً أن تنم رحلتك اللياة ولكن أرى الوقت متأخراً جداً فالخير في بقائك هنا الى مساء الغد وعلاوة على ذلك فانا مضطرون الى أن نستى الجال غداً وبما أنا قريبان هنا من مساكن الناس فسيسير بك ابن أختى (ابراهيم على) الى مكان بعيد نوعا لا تصل اليك فيه عيون الرقباء . فانتظر في هناك وسأحضر لك دابة تركبها اما ذا كنت شاعراً بالقوة على قطع المسافة على قدميسك فانى استغنى عن احضار الدابة » فاجبته على الغور « أنى قوي ولا ربب في أني قادر على المشي فأين ابراهيم على ؟ »

أجابني احمد « هو الى جوارنا وسيكون مرشدك فى الصحرا، المقفرة » كنا حقا في ليلة مظلمة يزيدها ظلاما ما في مخيلتي من وساوس أصرح بأنها ليست مرعبة كما كانت الحال قبل اجتياز النهر . والآن فلنترك الوساوس لنرجع الى ما حدث فى الرحلة فأقول إن ابراهيم ذهب أولا بقربة فارغة فى يده سائراً فى طريق القوافل الموازية للنهر الى أبي حمد وقد تبعت صاحبى الجديد هذا وبعد أن سرنا ما يقرب من ثلاثة أميال انجليزية نزل ابراهيم الى النهر وملا القربة ثم غيير خط السير بعد ذلك متجها الى الطريق البرية . اما ألسير فكان شاقا جداً لان الحجارة الضخمة التي غطت التلال وقامت حواليها عاقت سيبرنا السريع أما عن أخرى نحو اليسار في ذلك التلكأنما أنا في أقبح حالات السكر وما زلنا في حالناً هذه حتى وصلنا الى حفرة فى الارض فأمرنى ابراهيم بالوقوف غندها حيث قال لي بعد صمته الطويل « هــذه هي البقعة التي عينها لي خالي فانتظر هنا هادئا وفي مسا. الغد سأحضر الجلين لمواصلة الرحلة وسأنرك لك الحبز والمباء فأودعك الآن لاني مضطر الى القيام بجميع معداتنا وأرجو ان ألقاك في خير غداً » اذن بقيت وحدى مرة أخرى لابرافقني سمى ضوء الشمس واختلاف الافكار ولكني على أية حال كنت محتملا ولم يكن الليل بساعاته القليلة الباقية وصباح اليوم التالي بالشيء الكثير غير المحتمل لابي نجوت من الخطر بعد عبور النهر واقتربت منالوصول الى أحبائي ووطني . غربت شمس يومنا الجديد وبعد غروبها بساعة سمعت صوت سير حيوانات مسرعة نحوى فنظرت بدقة واذا بي أجد أحمد عبــدالله وفى صحبتــه رجلان على حمارين . أقبل أحمد مسرعا نحوى وضمني الىصدره مبتسما ثم قال « الشكر لله الذى نجاك وينجيك وأما الرجلان اللذان معي فهما شقيقاى وقد حضرا معي ليسألا لك السلامة »

حييت الرجلين الجديدين تحية اخسلاص ثم أدرت وجهى الى أحمد وقلت له « ولكني لاأفهم حقيقة ما جرى وأدرك من شكركم المشكر ر لله أني نجوت من خطر عظيم » فأجابنى أحمد بالطبع لم تعرف ما ثم ولم تسمع عن الخطر العظيم الذى نجوت منه. باعجوبة فاصغ الى أحدثك مليا ! منذ ثلاثة أيام علم ذكي عثمان أمير بربر — ولا نعرف المصدر الذى علم منه — أن الحامية المصربة في مورات حصلت على امدادات جديدة كبيرة الاهمية وعظيمة الاثر وغبة فى مهاجمة القوة المهدية فى أبي حمد فاضطر ذكي عثمان الى ارسال مدد يدفع غارات المصريين وبالفعل قام اليوم من بربر ستون فارسا وثلاثمائة بيادة ومروا بمساكننا ولا شك أنك تعرف المحاربين أنهم يسمون

الانصار وهم فى مجموعهم ضخام الاجسام مفترسون أقرب الى الوحوش– فى الفتك بالناس — منهم الى الآدميين

أثنا، مرور اولئك كنا نجهز لك قسما من خروف ذبحناه ليكون زادا لك فى الطريق فدهش الجنود عند مارأوا مانقوم بتجهيزه و بعد أن ارتابوا فى عملنا تفرقوا ونهبوا منا مأمهبوه وقد كنت حقا شديد الحذر من ناحيتهم وشديد الحوف على ما قد ينتابك من عسفهم اذا صادفوك في طريقهم ولكنى أحمد الله الآن لانهم اجتازوا الطريق الي أبي حمد و لتصحبهم لعنة الله وليصحبنا نصره وعونه فلجلاله الشكر الدائم ازاء حمايته لنا »

صحت بعد ذلك فترة هي فترة الذهول بعد نجانى من ذلك الهول المروع ثم سجدت في خشوع كامل للخالق الصمد الذى نجاني من دلك الخطر العظيم بعد اذ لم نكن نتوقعه

علمت بعد ذلك أن الجنرال كتشنر باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى وصل الى وادى حلفا للقيام بالمناورات المعتادة وأن الضابط مانشل بك قادالاورطة السودانية الثانية عشرة ومائتين من الهجانة الى حلفا من كورسكو عن طريق مورات وهذا سبب الاشاعة عن تقويه حامية مورات وعن الهجوم المزعوم على أبي حمد

قال أحمد بعد ذلك ستناخر الجمال قليلا لاني أمرت باسر اجها في داخل الحدود اثناء مجيء الدراويش خوفا من أن يستعملها الآخرون — اذا راوها — في نقل النخيرة وبعض الحقائب العسكرية فاذا كنت شاعراً بالرغبة في البقاء هنا الى صباح الغد فاني موافقك على عملك لانا نستطيع بذلك الحصول على جمال مملوءة بالقوة ). فاجبته على الفور ( انى لاأرغب في أي تاخير وافضل في جميع الاحوال القيام بالرحلة حالا فان تاخير المدد والحاجة الى جمال كاملة القوة لا يحولان دون الاسراع في الرحيل وعلى اية حال فاني مملوء ثقة بان الجمال ستصل الينا سريعاً

قبل منتصف الليل وصلت الينا ثلاثة جمال صحبة اثنين قدمهما لى أحمد على الله قائلا لي ( هذان مرشداك الجديدان ابراهيم على (ابن اخي) ويعقوب حسن

أحد اقربائى الاخصا. وسيسير بك هذان الى الشيخ حامد فضاىزعيم عربالاعراب الخاضعين للحكومة المصرية وهذا الاخير سيعينك فى الوصول الى اسوان )

بعد ذلك ملاً نا قرب الما. وواصلنا رحلتنا · وعند البد، في الرحيل قال لي أحمد ابن عبد الله ( ارجوك أن تتجاوز عن التقصير في أعمام معدات الرحلة فان الحطأ ليس من ناحيتي و الن حرمت من الاكل الطيب فلديك من البلح والخبز ما يكفى لمقاومة غائلة الجوع)

ركبنا الجمال ثلاث ساعات ونصف ساعة فى طريق شرقية شمالية نحو الجانب الشرق وكان ذلك قبل اشراق الشمس وعند مابزغ نور الفجر وجدناأنفسنافى الجهة الشرقية من وادى الحمير ( سمى باسم الحمير البرية التى تسكنه ويكاد هذا الوادى يخلو من النبات )

تقدمنا في سيرنا فدلت الطلائع على أنا فى صحرا، حيث شاهدنا الرمال المستدة فى كل ناحية وبقايا التلال فى بعض الجوانب ولم نجد على الاطلاق شــجرة أو شيئا من الزرع الاخضر . وبعد أن سرنا على تلك الحال يومين كاملين - دون استراحة على وجه عام - وصلنا الى تلال نورابي التى كانت محتلة فيا مضى بقبائل عرب بشارن عتد هــذا الوادي فى اتجاه شمالى شرقى فى معظم جهانه و تتخلله منحدرات وعرة تقوم على جوانبها أشحار الميموسا وفى تل جانبى من تلك التلال توجد أشجار مسماة باسم التل العام « نورانيه »

حدق ابراهيم على ناظريه من أعلى الجل فتفقد الوادي فرآه خلوا من الناس فنصح لنا بدخوله فدخلناه ثم أسرعنا في اروا، جمالنا بالما، العذب ومل، قربنا الثلاث اما البير فنازلة في قاع الوادى ما يقرب من عشرين قدما ومتجهة الى ناحية مركزية على بعد خس وعشرين ياردة والغزول الى عمق البير بواسطة مدرجات حجرية صلبة ويما أن الآبار في السودان أماكن اجماع الناس فضلنا ترك البير والذهاب الى مكان في داخل الوادى فتركناها (البير) وواصلنا سيرنا الى الداخل مدة لا تقل عن ثلاث ساعات مجتازين تلال نوراني

كان الفرق عظيما بين المرشدين القدماء والجدد فالسابقون كانوا ممتلئين شجاعة

واخلاصا وعلى استعداد لتضحية حياتهم في سبيل انقاذ حياتى أما اللاحقون فعلى اننقيض من ذلك لانهم كانوا دائما يتذمرون مر علهم الذي يخيل لى أن احمد عبد الله أجبرهم عليه احباراً ولم يتأخروا عن اظهار غضبهم لانهم لا ينامون النوم الكافى ولا يأكلون الاكل الجيد . واني أذكر جيداً أن اهمال ابراهيم على ويعقوب حسن أدى الى اضاعة حذائي وصندوق خاص لى فى الطريق وقد سبب لى ضياع حذائي تعبا كثيراً فى المستقبل

وصلنا فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى — الحميس — الى احراش أبي حمد وقد فضلت البقاء مختبئا عن الانظار هناك على الرغم من عداء سكانه عداء اً شديداً لاتباع المهدي

ذكرت قبلا أن أحمد عبدالله أمر ابراهيم على ويعقوب حسن بالوصول بي الى الشيخ حامد فعناي و لكنى أضيف الى ذلك أن هذا الرأى لم يرق فى أعينهما

جاء لي هذان الرجلان عصراً وذكرا لى المحاطر التى تنهددهما بغيابهما اياماً كثيرة عن قبيلتهما وبما أنه اصبح من المؤكد جدا وقوف الحليفة على خبر فراري وعلى قسم من الطريق التى اجترتها لم يكن لدى شك فى أنه سيستجوب الكثيرين من برتاب فى مساعدتهم لى فى الفرار خصوصا من قبيلة اولئك الجدد لانهائها في الصداقة الى الحكومة المصرية واذن ايس الخطر واقعاً على هذين الرجلين فحسب بل على صديق المحلص أحمد عبدالله ايضا . واخيراً اتفق رأيهما على الذهاب الى شخص يعرفه كلاهما و بواسطة هذا الشخص اتابع رحلتي بأمان

تأكدت بعد ذلك أن الخير في جوع هذين الرجلين لان بقائهما معى مضطرين خائفين — فضلا عن عدم اخلاصهما الشديد فى مهمتهما — قد يعرضنى لخطر جسيم واذن قبلت بسرور طلب الرجلين وانى لا أخفي عن القرا، حقيقة كراهتى الشديدة لهما لاتهما كانا مجردين عن الاخلاص غير مبالين بها قد يصينى من شر ما داما واثقين من نجاتهما وحدهما ازا و ذلك طلبت منهما الاسراع فى الذهاب الى المكان الجديد حتى يرجعا الى قبيلتهما ولا غرابة بعد ذلك أن يكون ابتعادهما عنى فوزا جديدا لى ومصدر راحة تامة وهدو و فكرى

عند غروب الشمس حضر الرجل الجديد وهو من قبيلة عرب امرات واسمه حامد جرهوش البالغ من العمر حوالي خسين عاما . وعند ماحياني حامد هذا قال لى « يسعى كل رجل الى مصلحته الحاصة فر شدك — ابراهيم ويعقوب اللذان أعرفهما معرفة تامة — برغبان فى أن أدلك على الطريق من مكاننا هذا الى اسوان وتأكد أبي مستعد للقيام بذلك ولكنى أريد الوقوف على ما سأحصل عليه ازا هذا العمل الشاق » فأجبته على الغور « سأعطيك يوم وصولنا الى اسوان مائة وعشرين ريالا من عملة مارية تريزه علاوة على هدية خاصة أقدمها تبعاً لما تقوم لى به في هذه الرحلة الجديدة »

قدم لى حامد بعد ذلك يده وقال لى « انى مرتاح الى ذلك وأتقبل المهمه فان الله ونبينا شاهدان على صدق ما أقول . وأما عن وعدك فاني أعرف عنصرك وأثق أن الرجل الابيض لا يكذب وإذر سأسير بك الى عشيرتك فى طرق جبلية غير مطروقة بأقدام الآ دميين ولا يعرفها من مخلوقات الله سوى الطير الذى مجلق في المعمور دون أن ينقل أسرار الناس الى الناس فاستعد للرحيل لانا سنواصل عملنا ماذن الله بعد غروب الشمس »

اخترت أقوى الجمال الثلاثة لمواصلة الرحلة وأخذت قربتين مملوءتين بالماء والقسم الاكبر من البلح وكمية من الذرة وعند ما خيم اللبل وصل حامد الى المكان المعد لابتداء السفر. أما ابن حامد وسار راكاً الجمل الوحيد الذي يملكه للبحث عن غلال في روناطاب القريبة من النهر وتبعاً لذلك اضطر حامد لمرافقة ابنه سائراً على قدميه ولم يساعده على عمله الشاق هذا سوى ارادته الصادقة وقدميه القويتين. أما ابراهيم ويعقوب فعاد الى قبيلتهما وبطبيعة الحال لم أودعهما وداع الحزن ولم أذكر لهما في معرض الشكر سوى كلات قلائل لانى أكرر ما قلته قبلا عن سرورى العظم لا بتعادها عنى .

بعد أن واصلنا سيرنا يومين احترنا في أثنائهما تلالا صخرية . وصلنا في صباح الاحد الي بنر صغيرة تكاد تدون خالية من الماء واسمها « شوف العين » وعلى الرغم ملاحد الي بنر صغيرة تكاد تدون خالية من الماء واسمها « شوف العين » وعلى الرغم الاحد الي بنر صغيرة تكاد تدون خالية من الماء واسمها « شوف العين » وعلى الرغم الاحد الي بنر صغيرة تكاد تدون خالية من الماء واسمها « شوف العين » وعلى الرغم الماء ال

من ظهور ابتعاد القادمين البها بقيت تبعاً لرغبة مرشدى في مكان يبعد ساعة عن هذه النقطة

كان طعامنا عبارة عن التمر وكمية من الخبز صنعناها بايدينا وأقصد بذلك أن هذا الخبز كان لوقايتنا من الهلاك جوعا فان أى مخبز أوربى يعرض للخطر العام اذا وجد ببن جدرانه رغيف من الارغفة التي نعملها لانها في مجموعها كريمة في منظرها وطعمها . فطريقة صنع الخبز التي قام بها مرشدى هي جمع كمية من الحجارة حجم كل واحدة منها لا يزيد عن حجم بيضة الفرخة و بعد تكويمها يضع عليها أفر ادآ صغيرة من الخشب ثم يعمن الذرة في الماء و يضع في آنية خشبة ثم يشعل النار في الحطب والحجارة الصغيرة بواسطة حك الصوفان على حجر الصوان

بعد اشتمال النار في الحطب ينزع حامد الجمر من الحجارة الملتهبة ليضع عليه المعجين وبعد ذلك يرد الجمر الى الحجارة . وبعد أن ينتهى من ذلك التقليب النارى يضرب العجين بالعصا الصغيرة حتى يزيل ما فيه من الرماد وآثار الحجارة الصغيرة هذا هو الخبز الذى نأكله فان لم نكن مدفوعين الى أكله بلذة النظر اليه فليس أقل من أن يدفعنا الى تناوله جوعنا الشديد

بعد أن ارتحنا قليلا على مقربة من البئر واصلنا السير بضع ساعات حتى انتهينا الى المتحدرات الاولى لجبال عتابي الممتدة بين البحر الاحمر ونهر النيل والتي يسكنها في ناحيتها الجنوبية عرب بشارن وأمران وفي ناحيتها الشمالية قبيلة العبابدة

تتغرع من بعض تلك النواحى الخالية من النبات أودية مملوءة بالغابات يسكنها رعاة الجمال التابعون للقبائل السالفة الذكر

اجتزنا بعد ذلك وادياً قريباً غير مطروق وواصلنا رحلتنا دون راحة لآني كنت شديدالرغبة في مشاهدة أعزائي في أقرب وقت ممكن أضمن في نهايته السلامة من أخطار رحلتنا المتعبة المفزعة ورغم كوننا ناجين من كل خطر لانا تركنا الحدود المهدية وصرنا على الاراضي المصرية رغم ذلك أصر مرشدى على البقاء بعيدين عن عيون الرقباء والناظرين كاثنين من كانوا لانه خاف من أن تقع علينا عيون بعض التجار الذبن يتعاملون مع السودان

وبمــا ان منزله قائم على الحدود وانه كان مضطراً — لاسباب مختلفة — الى الذهاب لبربر فمن الواجب على أن أقدر خدمته لي — فى موقفــه الخطير هذا — حق قدرها .

وفي الحق لم أجد بين من شاهدت في السودان رجلا أقوى عزيمة وأسمى روحاً من صديقي الاخير هذا على الرغم من ضعف جسمه ، ولا ريب في أن الطعام غير النظامي والسير المتواصل في كثير من الاحايين أثر أثراً سيئاً في صحة هذا المتقدم في السن ، وعلاوة على ذلك شعر صاحبي حامد بالبرد الشديد الذي أوقعه أخيراً في حبائل المرض فاضطررت اشفاقاً عليه أن أعطيه عباءتي لتدفئته وأبقيت لنفسي المعطف الصغير والحزام الصوفي الكبير وقد وصلت بي الرغبة في سرعة الوصول الى اسوان حداً دفعني الى أن أعطيه جلى وأسير على قدي العارية فوق الاحجاد أربعة أيام (سبب سيري عارى القدم هو اضاعة حذائي كا قلت قبلا بواسطة ابراهيم ويعقوب) ولا ريب ان هذه الفترة أشق مراحلي من الوجهة الصحية

خيل الينا قبل الوصول الى اسوان بايام قلائل أن الجل يتأمر علينا فى اللحظة الاخيرة وليس ذلك غريباً فقد أتعبه المسير المتواصل دون راحة الا في النادر وعلاوة على ذلك أصيب فى مقدم القدم بجرح زاد واتسع عند ما اصطدم الجل بحجر مدبب فاضطررت الى أن أقطع جزءاً من حزاى لالف به بطن القدم والجزء المجروح من الجل على أن أغير هـذه اللفافة كل أربع وعشرين ساعة وقد تعلمت ذلك من رعاة الجلل من دارفور وكل ما بينى وبينهم من خلاف أنهم يستعملون الجلد بدل الصوف الحر الامر قدر الله اللطيف بعباده أن نغزل فى صباح السبت ١٦ مارس من أعلى منحدرات طريقنا فقشاهد نهر النيل السعيد ومدينة اسوان الممتدة على شاطئه وبطبيعة الحال أقر بالعجز الكلى عن وصف السرور الذي ملا قلي بعد الشكر لله ازاء النجاة والشعور بتحريري من العبودية فقد انتهت آلاى وقضى الله على مصائبي ونجوت حقا من أيدي البرابرة الشديدى التعصب ووقعت عيناى أول مرة على مساكن شعب متمدين بخضع للقانون والنظام ويأتمر حكامه بأوامر العدالة فحسب مساكن شعب متمدين بخضع للقانون والنظام ويأتمر حكامه بأوامر العدالة فحسب واتجه—ساعة وصولي الى اسوان—قلبي الطروب الى عرش الله الاسمى شاكراً

لحلاله حمايته وعينه المرشدة . قوبلت بأعظم مظاهر الترحيب من معسكرات الضباط الانجليز الخاضعين لصاحب السمو الخديو وفي مساكن الضباط المصريين الذين لم يعلموا الا عند ما التقوا بى أنباء رحاى المدهشة وقد تسابق كل من أو لئك الضباط المصريين الكرام فى التفريج عن كربي القديم وفى جلبالسرور الذي ينسيني آلامى ونكباني السابقة . كان المحافظ العسكري فى ذلك الحين في اسوان الكولونل هنتر باشا وكبار ضباطه الذين أذكرهم فى هذه اللحظة هم البكاشيون جاكسون وسدنى وماتشل بك ووطسون وقد قدم كل منهم أقصى مايستطيع من مجاملة صادقة فشكرت لكل من أعماق قلبي ودعوت لهم بالخير وقبل تغيد ير ملابسي عملابس جديدة من التي قدمها لي أو لئدك الضباط طلب منى صديقي البكباشي وطسون السماح له بأخذ صورتي — وطسون هذا من أدق الرسامين — فقبلت طلبه مع الشكر .

أما عن صديقي حامد جرهوش فقد دفعت له - بواسطة بطرس بك سركيس صديقي القديم ووكيل قنصلية انجلترا في اسوان - مائة وعشر بن ريالا من عملة مارية بريزه وقدمت لحامد علاوة على ذلك هدية مالية وبعض الملابس والاسلحة وفوق هذا وذاك قدم له هنتر باشا عشرة جنيهات انجليزية تذكاراً لوصولى سالما الى اسوان و بعد ذلك ودعنى وداع الاخلاص وعاد الى قبيلته مسروراً أمبتهجاً.

ود قليل من وصولى الى اسوان وردت لى تلغرافات التهاني أولها من الماجور لويس بك بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن معسكر وادى حلفا . وثانيها من رئيس الوكالة السياسية النمساوية في مصر وهو البارون هولرفون أجير ج الذى تعب كثيراً في سبيل انقاذى . ثم من صديقي المخلص الماجور ونجت بك .

أول من حياني من أبناء وطني تحيــة شخصــية هو البارون فكـتور هيرنج ثم أولاده وقد كانوا جميعا في ذهبيتهم في النيل.

صادف وصولى يوم قيام إحدى واخر البريد فاغتنمت الفرصةوتمكنت بمساعدة ذي الشأن في اسوان من مواصلة رحلتى بعد ظهر اليوم المذكور ( ١٦ مارس) رافقني جميع الضباط الانجليز والمصريين الى الباخرة ووقعت الفرقة العسكرية السودانية النشيد النمساوى الوطنى على موسيقاها فذرفت عيناى الدموع حنينا الى

الوطن العزيز ثم دخلت السفينة فارتفع الهثاف من جيع الركاب على اختلاف جنسياتهم في مشكرت لهم جزيلا ثم شكرت للضباط المقيمين في اسوان عنايتهم بي واخلاصهم لى . وفي الحق لم أكن مستحقا كل ذلك التكريم وهذه الحفاوة ولم أجد — مع شعورى بالخجل الشديد — سوى تقديم الشكر والدعاء للجميع بالخير .

كان معى في سفرى مانشل بك قائد الفرقة السودانية الشانية عشرة والذى كانت مناوراته من وادي حلفا الى كورسكو عن طريق مورات سببا فى أكلالطعام المعد لى عند ما وقع عليه الجنود السودانيون وسببا فى تغيير خط سبرى

عند ما وصلت مساء الاحد الى الاقصر تجلى عطف الاوربيين المسافرين معي مرة أخري وهنا تلقيت عن طريق البارون هول تلغرافا من شفيقانى العزيزات صادراً من عاصمة وطني العزيز ( فينا ) فما أبهج تلك الساعة التى قرأت فيها تلغرافا عليه امضاء باسماء شقيقاني العزيزات وعنوان فينا العزيزة

فى الساعة الخامسة من مساء الاثنين وصلنا الي جرجا أقصى محطة جنوبية السكك الحديدية المصرية ومنها ركبت القطار الى مصر حيث وصلت الساعة السادسة من صباح الثلاثاء ١٩ مارس

على الرغم من تلك الساعة المبكرة جداً في الصباح وجدت على المحطة البارون هول فون ايجرج وجميع موظنى السفارة النمساوية والقنصل النمساوى الدكتور كارل وترفون جورا كوشى وهناك أيضا وجدت صديقى العزيز ونجت بك الذى لا أستطيع في كلماتي القليلة هذه أن أعبر عن شكري له . والى جانب اولئك شاهدت مراسل « التيمس » والاب روز نبولى وآخرين غيره ومع اولئك فوتوغرافي يأخذ الصور المختلفة .

بعد أن صرفنا بضع دقائق فى تبادل التحيات سرنا الى السفارة النمساوية حيث بقيت مدة طويلة ضيفا عند الرجل الطيب الشديد الاخلاص البارون هولر الذي قام بمجهود عظيم في سبيل حريتى والذى لم يكن عمله ناجما عن واجبه بصفته ممشل النمسا فى الحكومة المصرية ولكن كان صادراً عن عاطفة حية مشفقة على شخص أصيب بالاسر المفزع

عند ما وصلت الى السفارة وجدت الغرف الخاصة مزينة باعلام وطنى العزيز ومملوءة بالازهار والورد وقد كتب على باب السفارة « تحية صادقة للضيف الكريم »

في ذات اليوم الذي وصلت فيه الى مصر تسلمت تلغرافات المهنئة ـ بنجاتي ـ من أفراد أسر في وأصدقائي ورفقائي في المدرسة قديما ومن صحف عديدة في اوربا بصفة عامة والنمسا بصفة خاصة . وإني لاأنسى العطف العظيم الذي تفضل به على صاحب السمو الملكي الدوق ولهلم أف ورتمبرج وصاحب السمو البرنس لويس استر هازي وقد كان كلاهما في حملة بوسنه عند ما كنت أحارب مع فرقتي العسكرية ولا ريب في أني سأذ كر دأنما كلمات التشجيع التي نادي بها ذانك الرجلان العظيمان إزاء مصائبي الاولى وكلمات التهنئة بعد الفرار من مقر الخليفة عبد الله المشهور بطغيانه .

بعد عودتي الى مصر بقليل تشرفت بمقابلة حضرة صاحب السمو خديو مصر الذى أنعم على برتبه الباشوية . دخلت السودان منذ ستة عشر عاما كملازم أول فى الجيش النمساوى وعند ماعينت حاكما لدارفور منحت من الحربية المصرية لقب أميرال أما الآن فرقيت الى درجة اللواء حسب نظام الجيش المصرى

بعد أيام قلائل من تلك المقابلة السامية كنت واقفا في شرفة السفارة متطلعا الى جمال حديقتها في فصل الربيع فشاهدت طيرا مائيا أليفا الي جانب الاعشاب فنذكرت في الحال طير فالزرفين التابع لاسكانيانوفا توريدا الكائنة في روسيا الجنوبية فني الحال دخلت غرفتي وكتبت له بيانا كاملا عن طير الكركي الذي أطلقه في عام ١٨٩٧ والذي قتل في دارشيفيه وفي الحق كنت مسروراً جدا بكتابة خطاب تفصيلي الى الصاحب الاصلى لذلك الطير وما هي الا فترة صغيرة حتى ورد لى من فالزرفين رد على خطابي يشكرني فيه جزيلا ما ذكرته عنه ويدعوني لزيارته ولكني لسوء الحظ لم أهكن من القيام بتلك الزيارة النفيسة لأني ارتبطت بمواعيد كثيرة جداً حالت دون قبول الدعوة الجديدة

كثرت الدعوات الرسمية والخصوصية وتعددت الزيارات بحيث لم استطع القيام بعمل رسمي جدي قبل مرور بضعة أسابيع

كان أول عمل لى بطبيعة الحالكتابة تقرير رسمي مفصل أرفعه لرؤسائي الحربيين وبعد ذلك بمترة بدأت في كتابة قصة حياتي في الاعوام الستة العشرة الاخيرة

أما صديقي القديم وزميلي في الاسر الاب أوهر ولدر الخطيب الديني في سواكن فقد انتهز أول فرصة وحضر خصيصا الي مصر لتحيتي وفي الحق كان اجماعناسبب سرور جديد لا أستطيع وصفه وقد شعرت براحة كلية لاني تمكنت شخصيا من تقديم شكرى الجزيل لهذا الصديق المخلص إزاء ما أبداه نحوي من مساعدة وتأييد. اني أشعر بثقل في رأسي و دوران قد يعقبه الاغماء كلما أتذكر الحالة الماضية وأقارنها بالحالية وكلما أسرد حوادث مدة اثنتي عشرة سنة قضيها أسيرا في أقصي حالات الاسر وازاء ذلك كله لم أستجمع قوى تفكيري قبل مرور فترة غير قصيرة الآن أشعر باني رجل من شعب متمدن ورجال مسالمين فترجع أفكاري الى البرابرة المتعصيين الذين عشت معهم زمنا طويلا قاسيت فيه الآلام و واجهت المخاطر أعود فأذ كر دفاقي الذين لايزالون تحت الاسر الممض وألتي نظرة أسي على الام الواقعة في حبائل الاسر . فلله أجزل الشكر على فضله العظيم حيث نجاني من الخطر الفادح وأوصلني بالسلامة الى شعب هادي، أمين

## الفصل التاسع عشر

## الختام

بعد أن قضيت أكتر من ستة عشر عاما — من بينها اثنتا عشر عاما في الاسر الشنيع - فى افريقيا منقطع الصلة عن العالم المتمدين قدر لى حظى السعيد أن أعود الى اوربا الا انه من الواجب على أن أقول بأن تغيراً عظيما فى سبيل العمر ان حدث في افريقيا فى هذه المدة فكثير من المناطق التى خاطر فيها أمثال المحترمين لفنجستون واسيك وجرانت وبيكر وستانلي وكرون وبراز وجنكر وشو نيفورت وهواب ولينز ومئات غيرهم بأرواحهم العزيزة فى سبيل البحث عنها اصبحت (المناطق؛ قابلة الآن للنهوض المتمشي مع المدنية. فى كثير من المناطق التى قاسى فيها المكتشفون قبلاكثيرا من المخاطر توجد الآن قوى ومحطات عسكرية تساعد على نشر الامن وتسهيل التجارة التى تعد أهم عناصر التقدم فى الجهات المذكورة.

لئن تطلعنا الى الدول صواحب الشأن في تلك المناطق فانا نجدف الشرق ايطاليا وأنجلترا والمانيا وفي الغرب الكنغو ( باجيكا ) وفر نسا وأنجلترا وتسعي كل من تلك الدول سعيا حثيثا في زيادة النفوذ في جهات مختلفة وترمين جميعا الى وضع الايدي على افريقيا الوسطي وقد بدأ رجال القبائل المتوحشة — الذبن يعتبرون أقرب الى الحيوان منهم الى الانسان — يدركون حاجياتهم الضرورية وأن هناك أناسا ذوى مراتب سامية في أنفسهم وبرجع ذلك الى المقدار الذي حصلوا عليه من أناسا ذوى مراتب سامية في أن المالك الاسلامية الصغيرة الشالية كوادى بورنو وفلاتا سيدرك زعاؤها حاجتهم للتعاون مع الدول العظمي في سبيل الاحتفاظ بحكهم الوراثي

ذكرت المناطق السابقة ولم أشر الى الآن بشى المبقعة التى قضيت فيها أكثر من عشر سنين ورغبتى في ذلك منحصرة فى تخصيص الذكر والكلام عند ورود اسم السودان بين المناطق الافريقية .

والآن أقول بانا نجد فى الناحية المتوسطة من أفريقيا بين الاراضى المذكورة أخيراً وحيال القوي الاوربية الباسطة نفوذها فى الشمال والجنوب والغرب نجد في تلك الناحية السودان المصري الذى يخضع اليوم لحكم الحليفة عبدالله واشياع المهدى وهم أشد الحكام قساوة واكثرهم ظلما للرعايا .

ان الاوربي كاثنا من كان لن يستطيع اجتياز ذلك السودان كزائر أو عامل وأقصى ما يحدث لذلك الاوربي لا مختلف عن أدنى ما يصيبه سوى اختلاف جزئى لا يؤثر شيئا فى النفس التي اعتادت الحربة والتي خاقها الله فى جسم الانسان لتشعر بسعادة الحياة الهادئة البعيدة عن العسف والمظالم من ناحية الحاكم صاحب الامر وللايجاز أقول بان أقصى ما يصيب الاوربي في السودان هو الموت وأدنى ما ينتابه هو البقاء طول حياته أو أغلبها أسيراً مغلوبا على أمره . قد لا يجد فى الحقيقة فرقابين الموت وبين تلك الحالة المؤلة ولكنى عن شخصي أجد اختلافا ظاهراً هو تمتعى بالنجاة والحياة الحرة قبل موتي الطبيعى الهادى،

اذن يتعرض الاوربي السائر لتلك البلاد البعيدة عن المدنية والممتدة جنوبا على طول النيل الى الرجاف وشرقا الى غربى كسلا على مقربة من واداى ـ الموت السريع أو لعيش مربر تحيط به مظالم المستبدين

لم يكن السودان تحت حكم مصر على مثل ما أصف من شدة على الاوربيين ولم نكن نحن الغربيين نتضجر من أمثال تلك المظالم فما هى الاعشر سنوات منذ وقع السودان فى قبضة المهديين حتى شاهدنا المظالم تترى والعسف يتوالى وانه لمن الحق أن أصرح بان السودان ظل اكثر من سبعين سنة — منذ دخله محمد على — تحت حكم مصر والمصريين فكان من ذلك العهد الطويل مفتوحا للجميع ومستعداً لقبول كل جديد تأتى به المدنية ويدعو اليه العمران

تحت حكم المصريين انتشر التجار المصريون والاجانب على السوا. في مدن السودان الرئيسية وفي الحرطوم ذاتها كان للدول الاوربية العظمى ممثلون محترمون من الجميع وقد كان الاجانب من جميع الدول الاوربية متمتعين بحق الدخول الى السودان والحروج منه وهم فى كل من تينك الحالتين على أثم ما يتمنون مرف أمن

وهدو. وسلم. والي جانبذلك سهلت المواصلات بينالسودان وأبعد المالكالاوربية بواسطة الرسائل التلغرافية والبريدية المنظمة

ان أعظم ما عتم به السودان أثناء الحسكم المصرى الطويل هو قيام كل فرد بشعائره الدينية وبنشر العلوم حسبا بوحى اليه ضميره فكنت ترى مساجد المسلمين وكنائس المسيحيين فى أماكن قريبة يقصدها أبناؤها بمطلق الحرية وفى هدوء واطمئنان كاكنت ترى مدارس المسيحيين الاوربيين منتشرة لتعليم العلوم الحديثة لا فرق فى ذلك بين الفلسفية منها والدينية والعلمية المحضة . كانت المناطق السودانية مقطونة بقبائل مختلفة وكان العداء فى كثير من الاحيان شديداً بين رجال القبائل ولكن حزم الحكومة المصرية أدى الى نشر السلم بين السودانيين على وجه عامسوا، أكانوا فى ذلك راضين أم مرغمين

جاء دور المهديين فانقلب الحسن الي سيى، وأصبحت الحال المهدية الجديدة غير الحال المصرية الاولى فانتشر الجزع والاضطراب فى البلاد السودانية وقد أبنت فى الفصول السابقة مقدار طمع وسوء ادارة الموظفين الجدد مما وصل بالبلاد الي حد أصبح ميسوراً معه نشوب الثورة

سعيت جهدى فى الفصول السابقة الي شرح ما قام به محمد احمد لاستغلال الموقف والظهور بين القبائل المتقاتلة فقد أيقن ذلك الرجل أن السبيل الوحيدة التي توفق بين اولئك المتخاصمين هي سبيل الدين فادعى أنه المهدى المرسل من الله تعالى لتحرير البلاد من النير الاجنبي ولاحيا، الدين فكان ذلك العمل من جانب ألمهدى سببا رئيسيا فى ايجاد خلة التعصب الديني الذميم الذى زاد سوء الحالة فى الاثنتي عشرة سنة الاخيرة ودعا الى تذمر لامن الاجانب فحسب بل من السودانيين أيضا الذين وقعوا فى حبائل الفوضي والظلم

كان من المستحيل نجاح الثورة بدون التعصب هذا اليأنا وقفنا به (التعصب) أمام حالة حرجة هي حالة الحرب والجهاد بين المحتلفين في الدين ومن الغريب في امر ذلك السودان أنا لم نجد حالة توارن بين التعصب الممقوت والتسامح الحيد فكنا قريبين في حالتنا من القرون الوسطى أو ما هو أبعد أمداً

سعيت — عندما ذكرت حياتي وأعمالي في الفصول الاولى وعندما وقفت امام نذير التصعب الديني — الى السير بخطي متئدة في سبيل تعقب الاسباب الرئيسية التي دعت الى الحالة لحاضرة ولئن قررنا حقا أن الحالة تغيرت عما كانت عليه في زمن المهدى وأوائل حكم الخليفة عبدالله فانا نذكر الى جانب ذلك أن الموقف لا يزال خطيراً وهو في حاجة الى الايدى العاملة بنشاط بعد معرفة الحقائق والتفصيل حتى يتمكن أصحاب الشان من معرفة السبل التي يتحم عليهم عبورها للاحتفاظ بالمدنية ونشر ألوية العدل في ذلك الفضاء الواسع من الامة التي هوت الى حالة مكربة مؤلمة لا نستطيع وصفها بعد أن ضعف فيها المستويان الرئيسيان لبقاء الايم وهما الخلق والديني . والى جانب ذلك نذكر ما يطمع اليه الجميع سسوا، في ذلك الوطنيون والاجانب . من عدل شامل وطمأ نينة محققة .

ان أول من ما يتبادر الى ذهن المفكر فى شؤون السودان بعد قيام حكم المديين هو مصير المدنية الناشئة الجديدة التي وجدت في سني حكم المصريين منذ عهد محمد علي فليس من شك في أن تغيير الحال وحلول الفوضي محل النظام يولدان في العقل شعوراً صادقا بانقضاء كل أثر ظهر المدنية في السودان قبل المهديين وهذا ما حدث بالفعل فقد اندثرت معالم المدنية رغم طراوتها وحدثها والسبب الرثيسي فياندثارها هو انتقال الحكم الي أو لئك المستبدين الجهلة بل أذهب الى أكثر من ذلك فاقول إن سبب ضياع المدنية راجع الى ظهور نفوذ أولئك الجبجيين الذين أسسوا على انقاض الحكومة السودانية المصرية السياسية نظاما جديداً كان الي حد ما متتبعاً خطوات النظام الماضي في العرض و لكنه خالفه في الجوهر فبدلا من الحقوالعدالة والاخلاق في حكومة العهد المصرى نجد الظلم والباطل البربرى والتجرد من نظم الاخلاق في حكومة المهديين وأتباعهم . وانه لمن الواجب على أن أقرر للقراء غير مدفوع في ذلك بنزعة الثأر لنفسى مما قاست من ويلات و لكني مدفوع بوازع الضمير رغبة في تقرير الحقيقة كلها — بأني لن أستطيع ذكر أمة ظلت في حياة المدنية أكثر من نصف قرن تم هبطت الى الدرك الاسفل من الهمجية غير السودان .

لنفكر لحظة واحدة فى تلك القوة الجديدة التى برزت بروز الشر ودعت الى الفوضي فى ربوع السودان مما اعتبرها الاوربيون بحق عقبة كأدا. فى سبيل المدنية الناهضة . ونذبراً بفشل المساعى الكبرى التى بذلوها في السنوات الاخبرة في الكثير من جهات تلك القارة الافريقية الفسيحة.

سعيت في الفصول الاولى الى تبيان آثر المهدى عندما صاح في الناس أول صيحة وعندما ظهر نفوذه الواسع في السودان فقد كان هذا الرجل سيد السودان الحقيق فلم يكن يصدر أمرآ حتى يسرع الاتباع لتلبيته وهم على استعداد لتفديته بالقلوب والارواح . كما أني ذكرت التعصب الذميم اللعين الذي أوجده المهدى في حياته ثم أردفت ذلك بشرح تضاؤل ذلك التعصب بعد مونه ( المهدي) حيث حل محل القوة الدينية نفوذ جديد للخليفة عبدالله كان يتذرع فيه بالدين تذرعا اسمياً ولسكنه في الحقيقة كان مدفوعا بمزعة الظلم التي وجدت بين جنبيه منذ عرف الفارق بين الحيا والشر . ولم تكن القسوة قاصرة على الخليفة عبدالله ولسكنها تعدته الى عرب القبائل الفربية فقد حل أولئك محل الجنود المصريين فأحلكوا الزرع والنسل وحكموا السكان المنكودي الحظ بقضيب من حديد فذاق أولئك السودانيون كل مرارة وابتلاهم الله بشر أولئك الجدد المستبدين بما جعلهم يذكرون ليل نهار فضائل وابتلاهم الله بشر أولئك الجدد المستبدين بما جعلهم يذكرون ليل نهار فضائل الحكم المصري ثم دفعهم أكثر من ذلك الى التذمر المنذر بالثورة والتطلع الى حكومة تمنحهم الهدوء والسلم

انه لمن التطويل غير المحمود بل من التكرار الممل الموجع للنفس أن أعود لذكر الفظائع التي ارتبكها الخليفة عبد الله وأتباعه في سبيل احتفاظهم بمراكزهم الدينية والحكومية ولبكن من واجبي هنا أن أذكر لقرائي أن خسة وسبعين في المائة -على أقل تقدير - من مجموع السكان في السودان ماتوا إما بالحرب وإما بالجوع وإما بالامراض الوبائية الفتاكة فيبتي لنا بعد ذلك أقل من خسة وعشرين في المائة ايسوا في حقيقتهم أحسن حالا وأفضل عيشا من الرقيق .

تذكرني كلة الرقيق الاخيرة بذلك الطغيان البادى في تجارته فى السودان و لئن كان الرقيق فى بادىء أمره مقصوراً على العبيد فانه — بعد امتداد نفوذ عبد الله \_

يضم الى دائرته العـدد الكبير من مسيحيي الاحباش والسوريين والاقباط والمصريين المسلمين

ان القدم الواسع من السودان الذي يحكه الخليفة عبد الله اليوم قد تغير في نظامه عن الحكم المصرى ولكنه تغير لايشرف صاحبه فقد أصبحت المناطق الخصبة المثرية الاهلة بالسكان صحراء مقفرة يخاف الناس ولوجها . فانك اليوم تجدااسهول الكبري التي وطئتها أقدام قبائل العرب الغربية شبيهة بالصحارى لا يظهر فيها من المحلوقات غير الوحوش الضارية أما مواطن الآدميين على شاطي، النيل فاصبحت مقطونة ببدوالقبائل المرتحلة بعد أن طرد أولئك أصحاب البلاد الاولين أواستبقوهم لالشيء سوي تفليح الارض واستمارها لخير الاسياد الجدد .

حرم السكان الاصليون من جميع وسائل الدفاع عن النفس وأصبحوا - بعد مانزل بهم من جور وعسف — في حالة فقدوا معها كل أمل فى الحصول على العطف من ناحية أو لئك الاسياد الجدد. فضعفت أو تلاشت فيهــم قوة المقاومة واذن فالباقون من السكان الحاصلين على المساحات الضيقة المشرفة على النهر ليسوا أفضل من العبيد فى غير حالة واحدة هى حين تعريضهم للبيع فى سوق الرقيق

ما الذى يستطيع أولئك البائسون المنكوبون عمله الجمه أسيادهم الجدد الاقويا. ؟ إنهم أمام أحد أمرين فاما التسليم والبقاء فى عيش الذل. وإما الاعتراض وفى تلك الحالة يلاقون آجالهم بحد السيف

انه لمن المغالاة والجنون المطبق أن يفكر أحد في أن المفاوبين على أمرهم فى عهد الحليفة عبد الله يستطيعون انهاء حالبهم المزرية بثورة داخلية لانهم لاعلكون شيئا من معدات الدفاع أمام قوة الحكومة الظالمة واذن لابد من وصول العون والمدد من الخارج الى أو لئك المنكودين . وعلى السكان المحليين أن يتحققوا أن الحير فى الثبات وعدم التقهقر بعد ظهور حكومة عادلة جديدة لان ظهور أى دليل من دلائل الضعف والمقاومة لروح المدنية الجديدة سيضر التقدم المقصود ضررا بليغا

انه لمن الواجب على السودانيين -فسبيل الاحتفاظ بتقدمهم المنشود والابتعاد

عن مصائب العسف والمظالم—أن يعتقدوا أن قوة الحليفة فىضعف مستمر لان ذلك الضعف أعظم مساعد لارتفاع كلة الحق ورجوع عصر المدنية

عندئذ يستطيع السودانيون الوثوق فى القوي الجديدة الحارجية التى ستساعدهم فى تحطيم قيود العسف والتطويح بالامبراطورية المهدية الجائزة

اني أطلب من القارى، أن يتمهل فى الحكم على ضياع نفوذ المهدى وعبد الله ومن والاهما فقد يتصور البعض مما سبق أن ذلك النفوذالشديدسيزول قريبا ولكنى أعود فأؤكد أنه غير قابل للاندراس فى حد ذاته ولكنه عرضة لذلك التدهور بمؤثر خارجى فحسب على أن ذلك يستغرق زمنا غير قليل

أحيل قرا، الكتاب الى الفصول الاخيرة السالفة ليعرفوامقدارما آنجذه عبدالله في سبيل الاحتفاظ بقوته الداخلية طول حياته حيال أعدائه الداخليين فليس غريبا أن يظل ذلك الاعتقاد راسخا في فكر الخليفة وقابلا للتصديق عند الجميع مادام عبد الله في أمن من أي اعتدا، خارجي وتدخل أجنبي . واذن من المؤكد أن هذا الرجل سيظل صاحب السلطان طول حياته . أما بعد موته فمن المحتمل بل من المؤكد أيصا أن انقلابا عظيا سيحدث في ربوع السودان وأن انفجارا ها ثلا سيتولد بعد الضغط الطويل

وأقرب مايتبادر الي الذهن هو أن ذلك الانقلاب ينتهى الي خلع الاسرة التى عبد الله منفذ تولى خلافة المهديين بتأسيس حكمها الثابت ولكنى لا أستطيع التأكيد بان ذلك التغيير سيقرب السودان الى مصادر المدنية اكثر مما هى الآن اذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نقرر أن الخير لا يتم للسودان الا بواسطة مساعدة خارجية . ومهما يكن من شىء فان الغرض السابق قد لا يتفق اتفاقار قيقام م مقتضيات الحال في السودان اليوم

ان الذين يرغبون في دراسة حالة السودان الحاضرة ملزمون قبل أي اعتبار آخر أن يدركوا بان السودان اليوم ليس هو ذلك السودان في أيام اسماعيل باشا عند ما تجلت المدنية واسطة نفوذ الحكومة المصرية في الوقت الذي كانت فيه البقاع والايم المختلفة المجاورة للنفوذ المصرى اما في درك الهمجية واما عابدة للاو ثان حيث

لم يستطع الاوربي ضمان النجاة لنفسه اذا اجتاز احداها علاوة علىأن جميع الاوربيين لم يكونوا معروفين ولم تكن حتى دولة واحدة من القارة الاوربية معروفة لدي الامم المذكورة كما أن العرب لم يظهروا فى غير القليل النادر

كان السودان اذن زهرة تلك البقاع والمتميز عن جميع ماجاوره بماله من مدنية ونهوض وكان ذلك كله في العهد المصرى ولكنى أقول - كما قلت قبلا – ان الهمجية تطرقت الى جوانبه عند ماجاء عهد المهديين

كان السودان على مقدار مذكور من المدنية والنهوض فأصبح منكودا متخبطاً في طرقات الحهالة والظلم بعد أن ألقيت مقاليد الحبكم فيه الي قوة همجية وحشية نكره النفوذين الاوربي والعماني على حد سواء ·

تلك هى الامة التى تعترض الطريق من النشوز المركزية القائمة على وادى النيل البحر الابيض المتوسط كما أنها الامة التي تضع طابعها على المناطق التي كانت في وقت من الاوقات متمتعة بالهدو، والسلم وقابلة لكل مسدر من مصادر التجارة والمدنية والنهوض وانه لمن المحزن أن نذكر تدهورالسودان وظهور ذلك الاضمحلال جليا لان المناطق التي كانت منحطة قبلا أخذت تنهض وتقوى في حين نرى السودان متدهورا .

أصبح من السهل وجود التبادل بين المناطق السالفة الذكر و بين العالم الخارجي وتدفق سبل التجارة بحيث لا يعترضه معترض كا كانت الحال فبسلا . فأصبح كل أجنبي آمنا على حياته من الخطر في حالة اجتباز أية منطقة وذلك بفضل حماية الحكومة الاوربية ويكاد يكون أحسن ما أذكره عن تلك المناطق أن العناصر الهمجية القائمة فيها أصبح افرادها يدركون أن الحطأ والجهل كل الجهل في مقاومة تيار المدنية وان الخير كله في التمتع بظل النهوض الحديث

لننتقل فترة من التعميم الى التخصيص ونتساءل عن حقيقة الموقف الحالي فى السودان فنقول ان النفوذ المصري في الشرق السوداني يسير سيراً بطيئاً جداً لاسترداد ما كان له من أراض في الجهات المجاورة لسواكن وطوكر أما في الجنوب

الشرقي فقــد استولى الايطاليون على كسلا وأجبروا المهــديين على إقامة خط دفاع قوي في الشاطيء الغربي من نهر عطبرة

نسير مسافة الى الجنوب فلا نجد فى الوقت الحالى رغبة بين الاحباش فى تغيير ما بينهم و بين الدراويش من علاقات قديمة. أما فى المناطق الجبلية التابعة لفازغلو والنيل الازرق فقد جاهر السكان بعدائهم للخايفة ورغبتهم فى الابتعاد عن طاعته.

نتجه جنوبا مسافة طويلة أخرى الى منابع النيل فنجد حركة جديدة للنفوذ الانجليزي وليس ذلك غريبا فني تلك الجهات استطاع استيك وجرنت وبيكى تخليد اسمائهم واسم أمتهم الانجليزية بما قاموا به من اكتشافات مجبدة كاأنهم اكتسبوا حب الاهالى بما بذلوه من مجهود ضد الرقيق وتجارته . ولا شك أن هذه الجهات ستتصل قبل مرور وقت طويل بشاطي، النيل بواسطة سكة حديدية لا تساعد على فتح الجهات التي تجتازها فحسب بل ستساعد على ايجاد مخرج لتجارة الخط الاستوائي الجنوبي وما جاوره من الجهات واذن للنفوذ الانجليزي أثر ظاهر هنا بعد ذلك نذكر ولاية الكنفو الحرة التي تمكنت في السنوات القلائل الاخيرة — بفضل ما بذلته من عهود عظيم — من ضم مقدار كبير عن الاراضي الى نفوذها

كان النفوذ الجديد لولاية الكنفو الحرة عظيما فلم يقتصر على مسيو مواوبانجي بل تمداه الي مناطق كثبرة من مديرية بحر الفزال وفى خط الاستواء حتى أن تلك الآية عكمنت من التقدم للى المكان الحجاور لنفوذ الدراويش في الرجاف الكائنة على وادى النيل

فيا وراء ذلك النفوذ نجد على مقربة من أوبانجى العليا مساعي الفرنسيين وأحلامهم حيث يسعون السعى المتواصل في سبيل تحقيق آمالهم في تلك الناحية كما حققوها في جهات مختلفة من القارة الافريقية. اذا ذهبنا بعيداً الى الشمال الغربي وجدنا نفوذ الخليفة في المناظر القائمة هناك معدداً بعد د القبائل المختلفة التي سيصبح أفرادها قريبا أو بعد زمن طويل خاضعين بمحض إرادتهم للنفوذ الاوربي الممتد الى داخل أفريقيا من الناحيتين الغربية والشمالية

أما في النهاية الشالية فستقيم القوة المصرية التي بدأ الخليفة عبدالله يدرك خطرها

ويثق أنها، القوة المصرية ، ستكون أول من يتقدم للتدخل في شئون امبراطوريته المضطربة المزعزعة الاركان

من ذلك البيان الموجز نطلع على الموقف الحالى...من الناحية الدفاعية الهجومية للمهدى في السودان فانه كامل العدة ومتين الشهرة فى داخل أملاكه ومناطق نفوذه ولسكنه مهدد من جميع الجوانب الخارجية وهو ازا، ذلك المهديد لا يملك ما يدفع به غارة المحتاجين لان الشعب الذي يحكمه لا بخلص له بطبيعة الحال وقت الخطر والسبب في ذلك معروف لدى القارىء وهو الرغبة في التخلص من جور عبدالله باية وسيلة وعندى قليل من الشك في أن امبر اطورية الخليفة ستحطم ويتقلص ظلها قبل هجوم قوي أية دولة متمدينة

اذاً ما الذي بجب عمله ?

هل تصبح مصر مرة أخرى الحاكة الفعلية الحقيقية للبلاد التي كانت مصر سيدتها الشرعية وما لكتها قبل حكم المهديين "

هل تدرك وتفهم جيداً كل مملكة من المالك المتمدينة — السائرة مجردة عن الهوى الى شواطي، النيل الصالحة للملاحة — أن الواجب يقضى عليها بعدم محاولة قطع أو مقاومة مصدر حياة مصر النائية بتحويل منافع الما، الراوية الى الاراضى التي تحصل عليها كل منهن "

هل تسمى المالك المتمدينة سعيا شريفا في كل ما يعملنه وتفكر كل على حدة في أن الفضيلة تقتضي التجرد عن الهوي وعدم تعريض مصالح مصر للخطر ? هل نرضى كل ممل كمة رضاء المخلص الشريف بعدم التقدم لسفك الدماء وانفاق الاموال في سبيل غير مشروعة كل ما فيها مكسب لايجيء إلا من اعتداء غير مشروع ؟ هل تدرك كل دولة أنه من غير اللائق أن تتدخل في شؤون مصر وحقوقها

- حل في دائرة السياستين العملية والتدريبية وقد لا يكون من عملي ب بيها ومناقشتها والافصاح عن غوامضها .

ان كل ما أرمي اليه هو الافضاء بآراثي الحبردة عن الهوى والتي يدفعني الى م المرمي الله هو الافضاء بآراثي الحبردة عن الهوى م الموعني الى المربية الم

تقريرها وازع من ضميرى يذكرني دائما باهمية وفائدة وقيمة السودان لمصر وانى أصرح بمناصري لذلك الرأى ودفاعي عنه بكل مالى من قوة .

ان الاسباب التى دفعت محمد على امتلاك السودان منذ ثلاثة أرباع قرن ( نذكر القارى، المصري بأن سلاطين باشا كتب مؤلفه الذى نترجه في عام ١٨٩٥) كانت ولا تزال وستبقى وجيهة جداً ويكنى تلخيص ذلك فى أن النيل حياة مصر . فالواجب إذن قائم فى حفظ وادي النيسل من أى اعتدا، واذن يجب على المسئولين أن ينظروا بعين اليقظة والحذر الى أى تقدم من جانب دولة أو دول أجنبية الى طريق النيل العظيم لان الامر الذى لاريبة فيه ولا جدال هو أن انشاء مستعمرات على شواطي، النيسل أمر عظيم الخطورة لان الدولة المستعمرة فى تلك الناحية قد تغلب مصالحها الشخصية ومطامعها الجديدة على مصالح مصر وسعادة المصريين وتقدمهم ورخائهم.

أذكر من الصفحات الاخيرة من كتابي فى الفصل الاخير اني أشرت في مواضع متفرقة من مؤلنى الى الاهمية العظمى التي لبحر الغزال وقد لا يكون من التكرار ذكر ما لذلك الاقليم السوداني العظيم من أهميسة وماله من شأن مالنسبة للسودان على وجه عام .

ان ذلك الاقليم ( بحر الغزال ) أخصب أقاليم السودان ومساحته في مجموعها من أكبر المساحات المنتحة وأعظم ما يمتساز به بحر الغزال أنه يستمد ما، ريه من مجموعة جداول ومجار ماثية على أنه في كثير من نواحيه مغطي بالجبال والغابات التي تأوي المها الافيال.أما الوديان الواطئة فحاضعة لحكم الفيضان

ان خصوبة تربة بحر الغزال تعد من الخيرات النادرة فى السودان فمن السهل الحصول منها على كيرة ما فى البلاد من الخصول منها على كيرى من القطن والمطاط. هذا الى كثرة ما فى البلاد من أغنام وماشية.

أما عدد السـكان فاستطيع تقديره بما يتراوح بين حمسه ر والكثيرون من أو لئك يصلحون لحمل السلاح الا أن العداوات المستمرة بير القبائل المختلفة تحول دون أي اتفاق عام بين السكان وذلك أكبر مساعد للدولة الاجنبية على التقدم للاقليم الكبير المذكور والحصول على نفوذ ظاهر فيه وإنشاء قوة حربية داخلية فيه منحازة الى جانب تلك الدولة فمن السهل بطبيعة الحال اتحاد قوة موالية في منطقة عرفت باشتداد الشحناء بين أفرادها وتنافر رجال قبائلها المحتلفين كل ذلك مما يغري القوة الاجنبية الى التقدم ولكنى أعود فأذكر التقدم المجرد عن الهوي وعساني أكون مغاليا فى توقع مثل ذلك العمل من أبة دولة لا ترمي لغير شيء واحد هو مد نفوذها وتوسيع سلطانها

كانت مشراع الرق مينا، بحر الغزل منذ ظهر حكم المصريين في السودان وقد اعتادت البواخر الصاعدة من الخرطوم اجتياز تلك المينا، في فترات دورية كل عام ولكنها في بعض الاحيان كانت تتعطل في طريقها لما يعترضها من الاعشاب العائمة التي كانت بين آن وآخر تسد طريق النيل الاعلى . عند الناحية الجنوبية من فاشودة مباشرة بخرج النيل من بقعة يظن أنها كانت مفر بحيرة قديمة . تعترض ذلك السير الفسيح البطي، مجار مختلفة لجداول وأنهار وفي كثير من الاحايين تقف السدود في طريق السير السريع فكان المسافرون في كثير من الاحيان مضطرين الى قطع هذه السدود العشبية بالسيوف والفؤوس . ومما يذكر في هذا الصدد أن بعثة السرصوئيل بيكر تأخرت عاما كاملاعن انها، مهمتها بسبب اعتراض تلك السدود (البعثة المذكورة استغرقت ما يقرب من أدبعة أعوام من ١٨٧٠ الى ١٨٧٤)

بالاطلاع على ماتقدم نجد مركز بحر الغزال من الوجهتين الجغرافية والحربية المحمة مقارنته بمراكز باقي أقاليم السودان العظيم الاهمية واذاً فوجود أية قوة أجنبية في السودان لاتنظر لغير مصالحها الشخصية وبزعاتها الاستعارية أو بمعنى آخر لا يهمها بقاء المصالح المصرية في السودان سيجعل بقاءها (القوة الاجنبية) في مركز ممتاز يعرض مصر الخطر بل أذهب الي أكثر من ذلك فأقول إن ذلك البقاء سيحول دون تحقيق رغبة المصريين في استرداد أقاليهم الاولي التي فقدوها في السودان وفي حالة رجوع مصر الى السودان مع بقاء تلك القوة الاجنبية سيكون نفوذ مصر في خطر دائم ، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو أن القوة الخارجية التي ستدخل في خطر دائم ، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو أن القوة الخارجية التي ستدخل في خطر دائم ، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو أن القوة الخارجية التي ستدخل في خطر دائم ، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو أن القوة الخارجية التي ستدخل عمر الخزال أو تسيطر عليه ستكون صاحبة النفوذ المطلق هناك وسيظل تحت يديها

كل مورد من موارد الخير فى ذلك الاقليم العظيم الذي يعد من وجهة الرجال والمواد أكبر وأعظم أقسام وادي النيل

تكلمت كثيراً في الصفحات السابقة عن كل ما أعرفه عن حركات ومطامع الاوريين في هذا الصدد واني لاأستبعد أن أية محاولة حربية من جانب دولة أوربية في سبيل الوصول الى النيل عن طريق مشراع الرق أوبحر الحر أوبحر العرب ستلق اعتراضا كبيراً من جانب المهديين ولكن في الوقت نفسه أقرر أنه اذا حدث مثل ذلك الاعتراض وقابله نشاطمن جانب القوة الاوربية الجديدة فالنتيجة المحتملة جدا هي ضياع مناطق المهديين من أيديهم

لو أن الخليفة عبد الله على علم بان الاوروبيين « البيض » الموجودين فى بحر الغزال أقوى كثيرا بما يتصور وأكثر عدداً وأعظم تدريبا بما يعر ف عنهم بواسطة التقارير غير المضبوطة التي تقدم اليه بين آن وآخر — لو أنه علي علم بذلك لما تردد فى مهاجمهم قبل استفحال الخطر وفى تلك الحال يكون مضطرا الي ارسال مدد من جيوشه من أم درمان . وهذا العمل صعب وغير ميسور التنفيذ لان احتياطي جنوده يكاد يكون معدوداً ومنحصرا فى تقوية مواضع الخطر من عطبرة مقابل كسلا وفي مديريه دنقلة . هذا البيان الموجز يوضح لنا ضعف قوة الخليفة ويثبت ما أشرت اليه سابقا عن عدم تمكن عبد الله من أى وقوف في وجه اعتدا، خارجي ولا ريب أن مثل ذلك النفوذ معرض الضياع ومهدد بالتلاشي خصوصا اذا ذكر نا الىجانبه العدا، الشديد الموجه من سكان البلاد الداخلية لحا كهم عبد الله

نمود الآن عودة سطحية الى الموقف الدرويشى فى دارفور وكردوفان فنذكر قبل كل شى، أن القوة الحالية للامير مجود لانتعدى بضعة آلاف من حاملي البنادق والضاربين بالرماح واولئك على قلمهم ليسوا فى بقعة واحدة ولكنهم موزعون فى مخافر الفاشر . أما محود نفسه فيقيم فى الفاشر مع القسم الاكبر من تلك القوة على أنه فى مناوشات دائمة مع قبائل دار حجر ومسالت وتاما وبنى حسين وحوثر وقبائل أخرى فى منطقتى كبكبيه وكالحول .

لم يوفق الامير محمود توفيقا متواصلا في عمله وقد يرجع ذلك — الى حدما —

لقلة عدد المقاتلين معه أمام أعدائه الكثيرين ومهما يكن من شي، فاني أذ كر لتقرير الوقائع أن أحد كبار مساعدي محمود الحربيين واسمه فضل الله قدقتل أخير آفى معركة هجومية وهزم جنوده المحاربون معه ( وعددهم سمائة ) في معركة حامية مع القبائل المعادية الثائرة . واني أذكر جيداً أن الاوامر صدرت — في الوقت الذي غادرت فيه أم درمان — الى الامير محمود بارسال قوة لتأديب الثوار من الفاشر والظاهر أن هسفه القوة نجحت نجاحا جزئيا عوض شيئا من الحسارة السالفة الذكر التي مني مها الدراويش .

قد يحسن بى أن أذ كر كلة سطحية عن القبائل المذكورة المعادية لنفوذ المهدى فأقول إنها من الوجهة الظاهرية الصورية مستقلة أى أن استقلالها اسمى ولكنها فى الواقع تدين بشى، من الطاعة الى سلطنة واداي. وأفراد القبائل المذكورة يعدون فى الوقت نفسه على شي، كثير من الولاء لاصحاب النفوذ فى سلطنة واداى واذاً من الحقا الواضح أن يعتقد معتقد — كا شاع بين الكثيرين من الاوربيين وغيرهم فى السودان وخارجه — أن اولئك الثائرين كانوا عاملين تحت قيادة رابح الزبير . لان هذا الزعم السودان و المؤتمرون المؤتمرون المؤتمرون المؤتمر على شى، — ولو قليل جداً \_ من الولاء لواداى. وعلاوة على ذلك فان نفوذ رابح هذا لاعتد فى مسافته الى الناحية الشرقية والمعروف والمحقق أنه ( نفوذه ) قائم في الاقسام الواقعة الى جنوبي وغربي مجيرة تشاد .

على تلك الحال كانت الشؤون جارية في تلك المناطق الجنوبية والغربية عندما غادرت السودان . ولم أكد أصل الى البيئة المتمدينة حتى قرأت فى الصحف تقارير وأنباء غريبة ومتناقضة في بعض المواضع عن الحال فى الاقاليم المذكورة

تكلمت كثيراً عن احتمال تقلص ظل الامبراطورية المهدية وتلاشى نفوذها في الوقت الذى تتقدم فيه دولة متمدينة الى قلب السودان ولكنى بخبرتي الواسعة في السنين التى قضيتها في قلب النفوذ الدرويشى أتقدم بمحض الاخلاص بكلمة تحذير الى الامة التىقضيت السنين الطوال فى الاشادة بذكرها وطلب التقدم المستمر

لها وبمعنى آخر أريد التقدم بالنصيحة الى الامة التى دعوت لها بحياة ناهضــة سعيدة ازاء تجديد عهدالسودان المصري .

أنى أذكر لها فى ايجاز كلى أن المد والجزر لن ينتظرا انساناكا أنهما فى بعض الاحيان لن يتركا فرصة البقاء لانسان

أريد في ختام مؤلني أن أكون أكثر صراحة فأقول إن مصر التي تطلعت وتتطلع الى استرداد ما فقدته في السودان من يدى الخليفة قد تقف في سبيلها أمة أخرى لا تكتني باستخلاص المناطق من يدى الخليفة بل تعمد الى عرقلة المساعى المصرية والى إدخال وسائل الرى الهندسية فى الجهات التي تستمد منها مصر حياتها المائية وفي ذلك خطر جسيم على مصر لان الدولة الجديدة صاحبة الوسائل الهندسية ستنظر الى خيرها أولا فتهدد مصر تهديداً ظاهراً. واذاً - وهذا أخف الضررين وأهون الشرين -- ستحرم الدولة الجديدة صاحبة الحق القديم من خيرات التجارة الواسعة التي كانت - نحت ادارة طيبة في السودان - مصدر ترا. ونهوض للقطر المصرى صاحب الحق الشرعى ولكل أقاليم النيل المنضوية تحت لواء مصر بهذه الكلمات القليلة الصادرة عن اخلاص شديد نحو الامة الني عدت الهما بعد اثني عشر عاما من سنى الاسر الشديدة على النفس - أتقدم في ختام مؤلفي الى مصر ولكبي قبل الحتام أشير الى حادثة واحدة قدتساعد على ردمافقدته مصر من حيث الامل في الاسترداد . عندما أجبرت في شهر ديسمبر عام ١٨٨٣ على الخضوع والتسليم لرجال المهدى كنت معتزآ بسيف نفيس من سيوف الوطن النمساوي وقد حفرت عليه بحروف عربية اسمى كاملا غير منقوص فى تفاصيله و لكنى حرمت مع الاسف حق حمل ذلك السيف وبالتالي وقع بين أيدى رجال المهدى وبطبيعــة الحال لم أفكر لحظة واحدة في استرداد ذلك السيف العزيز ولكنى عندما ذهبت الى لندن في شهر أغسطس عام ١٨٩٥ لحضور المؤتمر الجغرافي تسلمت هذا السيف بواسطة المسنر جون كوك أحد رؤساء شركة كوك وكان ذلك في مكتبه في لدجسيت سركس. وقد ظهر لي أن المسترجون كوك اشترى ذلك السيف من وطني في الاقصر عام ١٨٩٠ عنــد ما كان مارآ بباخرته في شاطى، النيل عنــد اسوان. فقد

شغف المستر جون باقتناء السيف لوجود الاسم العربى المحفور عليه وبعد قليل من شرائه تمكن بواسطة صديق الماجور ونجت من الوقوف على صاحب الاسم المحفور وهو بطبيعة الحال اسمي .

ويخيل لي أن المهدى قدم سيني هدية لاحد أتباعه الذين اشتركوا في الفارة على مصر تحت قيادة النجومي في عام ١٨٨٩ وأنه عند ما تقلب الجنرال سرفرنسيس جرنفيل على النجومي في توسكي وقع حامل سلاحي بين المقتولين أو الاسرى وبعد ذلك أخذ أحد أفراد توسكي ذلك السلاح ثم سار به الى مصر ووجد بحكم الصدفة في الاقصر أثناء مرور المسترجون كوك الذي تمكن من ابتياعه كأثر عربي.

ان فقد السلاح فى مجاهل دارفور تم الحصول عليه فى قلب لندن أمر مدهش جداً وهو فوق المصادفات العادية . واذن لاقنوط ولا يأس فقد ترجع الاقاليم التى فقدت الى يدى صاحبها القديم رجوعاً لم يكن يخطر على بال

عشت فى خلال الاعوام الستة عشرة الاخيرة عيشة مدهشة لا يكاد يتصورها العقل وقد سعيت جهدى في اثنائها الى الحصول على اختبارات واسعة من أبسط عيشة فى أيامي العادية البعيدة عن مظاهر لها كلفة

شرحت لقرائي في الفصول السابقة كل ماحدث لي على أبسط صورة ولست أرمي من ورا، ذلك الى توليد الاحتمام والشعور بالخطر فى قلوب المهتمين بالاسارى الاوربيين فى السودان فحسب ولكني قصدت أكثر من ذلك أن تكون لتفاصيلي أهمية كبرى عند ما يجد وقت العمل وعند ما يبحث العاملون بحثاً جديا في خلاص المغلوبين على أمرهم وعند ما يسمح الله باستخدام معلوماني ومجهودانى في سبيل إبادة الظلم الدرويشي وإزالة حكم سيدى الجائر وعدوى عبدالله الذي سيظل ألد أعدائى طول الحياة التى أحياها في الدنيا

بعد أن يزول ذلك العهد الجائر أدعو الى تأسيس الحكومة العادلة التى تمنيت كثيراً ظهورها فى السودان فبذلك يزول الظلم ويحل العدل والهدوء فى اقليم كبير محتاج الى المدنية الهادئة

🚜 م الكتاب 🦫

To: www.al-mostafa.com